# دراساتات المائلات

#### تاليف

وكنور (وعمرة لي السيم يل

استاذ ورئيس قسم الجغرافيا كلية الآداب \_ جامعة القاهرة

الطبعة الرابعة

1+31 61 11819

رارالثقاف للنشر والتوزيع المتاهرة - ت: ٩٠٤٦٩٦ الطبعة الأولى ١٩٧٨

المشبعة الثانية ١٩٨٢

الطبعة الثالثة ١٩٨٥

الطبعة الرابعة ١٩٨٨



# اهسسداء

الى ريف مصر،

والى مدنها ،

تطلعا الى غد أفضل للانسان المصرى •

# مقدمة الطبعة الرابعة

هذه الطبعة لا تختلف كثيرا عن سابقتها ، وان كان قد جرى تصحيح بعض الأخطاء وتحديث بعص الارفام لتصبح أكثر حداثة ، أما من حيث التبويب والمرتيب فهي لا تخرج عن الطبعة السابقة .

وقد حفرنى الى عدم التغيير اننى تلقيت كثيرا من آراء الزملاء الذين يعملون فى جامعات كنيرة تمتد على رقعة الوطن العربى من الجزائر وتونس فى المغرب العربى الى العراق فى المشرق العربى ، وكانت تثنى على جهدى الضعيف الذى بذلته فى اخراج هذا الكتاب ، كما أننى راجعت كثيرا من المصادر الغربية الحديثة فى المسادة ولم اجد مبررا كبيرا لاحداث تعيير جوهرى فى فصول الكتاب ،

واذا كان لى من كلمة موجزة فهى اننى أتقدم بالشكر والتقدير الى كل الاخوة الزملاء الذين سعدت بآرائهم فى الكتاب ، واتقدم كذلك الى الطلاب الذين استمعت أيضا الى ارائهم بكثير من التحية والتقدير ، ولعل ذلك كله يضع فى عنفى دينا كبيرا لهم جميعا ، ويلقى على عاتقى نبعة كبيرة فى محاولة الوصول الى كتاب جامعى يفى باهداف الدراسة والبحث معيا .

واسال الله التوفيق والتمس منه العون والسداد · حدائق الاهرام في ١٩٨٧/١٢/١١

احمد على اسماعيل

# مقدمة الطبعة الثالثة

كان لاقبال الاخوة الزملاء والأبناء من الطلاب اثره الطيب في ان نفدت الطبعة الثانية في زمن يسير لم التوقعه ، وأحمد الله تعالى وأشكره لهذا التوفيق ، كما أن ذلك الاقبال يضاعف من المسئولية الملقاه على عاتقى في العمل الدائب لتعديل الكتاب ليصبح في صورة افضل .

وفى هذه الطبعة اضافات تتخلل ثنايا الفصول ، وبخاصة فبما يتعلق بالمدن فى الدول النامية ، حيث زيدت بعض الأجزاء عن المدن الكبرى فى الدول النامية مع المقارنة بمدن الدول المتقدمة وخاصة فى مجال الاسكان ، كما أننى أعدت الى هذه الطبعة جزءا من دراسة مدينة جدة التى كانت قد حذفت فى الطبعة السابقة التى جرى اعدادها فى عجلة ، وقد أضيف الجزء الخاص بتخطيط مدينة جدة كمثال على التخطيط فى المدن العربية الى جانب النماذج التى ضربت فى كل من مصر وبريطانيا .

كما زيدت بعض المرائط وصححت بعض الأرقام والجداول فى هذه الطبعة ، وكذلك أضيفت بعض الجوانب المتعلقة بمشكلات التلوث فى المدن وما تشهده بيئة المدن من معاناة يومية وهذا من نتائج النمو المفرط فى الصناعة والسكان معا .

واننى اذا قدم هذه الطبعة المنقحة ، فاننى لازلت آمل أيضا فى أن التلقى أية ملاحظات يمكن الأخذ بها فى أى طبعة مقبلة ، لأن الحكمال عزيز المنال وهو لله وحده .

ولا يسعنى الا ان اتقدم بالشكر الى الزميل الدكتور مصطفى لبيب الذى عهدت اليه بمهمة طبع هذا الكتاب وتركته أمانة بين يديه ، فهو المسئول عن اخراجه على هذه الصورة الطيبة ، كما اتقدم بالشكر الى اخوة كديرين تلقوا الكتاب مرحبين أو ناقدين ، والحمد لله من قبل ومن بعد ،

حدائق الأهرام في سبتمبر ١٩٨٤

أحمد على إسماعيل

#### مقدمة الطبعة الثانية

\_\_\_\_\_

احمد الله على توفيقه ، واشكر للزملاء والاخوة الأعزاء في الأسرة المجغرافية بالجامعات العربية ، وفي اقسام التخطيط والعمارة في كليات الهندسة ، وكذلك الى الاخوة والابناء الدارسين الذين استقبلوا الطبعة الأولى من الكتاب استقبالا حسنا ، كذلك اشكر لكل الزملاء الذين تكرموا بابداء ملاحظاتهم على الطبعة الأولى من الكتاب والتي أرجو ان اكون قد افدت منها في هذه الطبعة .

وتضم هذه الطبعة بعض التعديلات ، وبخاصة بالنسبة المهمثلة التى تتخلل ثنايا الفصول ، فقد أضفت كثيرا من الأمثلة للمدن المصرية والعربية ، كما جددت في بعض الاحصائيات وادخلت كثيرا من الخرائط الجديدة ، والى جانب ذلك فقد أضفت فصلا جديدا عن نخطيط المدينة اعتقد أنه يسد نقصا كنت المسه من البداية وبخاصة أنه يضع أمام الجغرافي مادة تفيده اذا اتجه الى المشاركة في الجغرافيا التطبيقية والتخطيط .

ولا يسعنى اذ افدم هذه الطبعة الجديدة الا أن أتمنى أن تنال من التوفيق ما نالته سابقتها ، وأن تحظى أيضا باهتمام الزملاء وتعليقاتهم وأرائهم النقدية التي تسعدني كثيرا .

كما لا يسعنى الا الله التقدم بالشكر للزميل العزيز الدكتور مهندس سيد التونى بقسم العمارة بهندسة القاهرة على تفضله بتصميم غلاف الكتاب ، كذلك اشكر الأخ احمد شهاته المعيد بقسم الجعرافيا بمعهد الدراسات الأفريقية على قيامه بعمل الأشكال الجديدة ،

وقل رب زدنی علما ٠

احمد على اسماعيل

حدائق الآهرام في يوليو ١٩٨١

## مقدمة الطبعة الاولى

شهدت الأعوام التى اعقبت انتصاف القرن العشرين ، اهتماما كبيرا في جغرافية المدن ، ولعل نزايد الاهتمام بين الجغرافيين بهذا الفرع ، يتمتل في السيل المتدفق من المؤلفات التى تفوق اعدادها ما ينشر هي كثير من الفروع الاقدم ظهورا ، كما ازدادت البحوث والمؤلفات التي نعرض للمدن من وجهات نظر تخصصات آخرى مثل علم الاجتماع والاقتصاد والادارة والتخطيط وغيرها ، ولعل ذلك كله يرجع الى اقبال السكان في مختلف انحاء العالم على سكنى المدن بدرجة لم نحدث من قبل ، وقد اصبحت زيادة نسبة سكان المدن واعدادهم على حساب سكان الريف ظاهرة واسعة الانتشار في الدول المتقدمة وفي الدول النامية على حساء ،

ودراسة المدن ليست حديتة تماما في الجغرافية ، فكثيرا ما نجد في ثنايا المؤلفات فصولا عن المدن ، ولعل ذلك يمكن أن نجده بصورة واضحة في المؤلفات العربية والاسلامية المبكرة ، حيث نجد كثيرا من كتب « البلدان » كما نجد ذلك في كتابات الرحالة والمستكشفين الذين كانت تستهويهم التجمعات العمرانية فيقارنون بين خصائصها ، ولكن الطرائف كانت تلفت انظارهم بدرجة أكبر من الملامح العامة المشتركة ، وهي التي يمكن أن تخضع لقاعدة علمية ،

وفى العصر الحديث اصبحت المدن تؤدى كثيرا من الوظائف المركبة ، وتزايد التفاعل بين المدن واقاليمها ، ووجد الجغرافيون أن اهتمامهم بالمدن يمكن أن يندرج فى مستويات ثلاثة ، يتعلق اولها بانظمة المدن ، وما يمكن أن ينظمها من قوانين التباعد والاحجام وشبكات المدن والاقاليم والعلاقات بينها ، ويتمثل ثانيها فى دراسة العلاقات بين احدى المدن وأقليمها ، واخيرا دراسة المدينة من الداخل من حيث الموضع والتركيب والنمو والوظائف وتفاعل ذلك كله فى خدمة الانسان ، ساكن المدينة وصانعها ،

وفى هـذا الكتاب عدد من العصول التى نعرض لكثير من موضوعات دراسة المدن من وجهة نظر جغرافية ، وقد حاولت جهدى ان اعرض لاحدت الافكار والنظريات ، كما صربت كثيرا من الامنلة التطبيقية من مصر والعالم العربى ، الى جانب نماذج من مدن العالم الكبرى التى حظيت بنصيب وافر من الدراسة الجغرافية ، واعتقد ان هذا المنهج يخدم الطلاب والباحثين ، سواء فى الدراسة الجامعية الاولى او فى الدراسات العليا ، لانبى أوليب طرق البحث خثيرا من الاهتمام فى مواضع كثيره ، كما أن المصادر المتبوعة التى اعتمدت عليها ورددت اليها بصوصها ، وكذلك قائمة المصادر والمراجع فى نهاية الكتاب ، يمكنها أن تيسر السبيل أمام الباحثين فى جعرافية المدن فى جامعاتنا العربية ، خاصة وأن اعدادهم أمام الباحثين فى جعرافية المدن فى جامعاتنا العربية ، خاصة وأن اعدادهم وهى دراسة ميدانية بالدرجة الأولى ،

ولا يسعنى الا ان اتقدم بالشكر لزوجنى واولادى ، فقد صبروا على كثيرا وكان الهدوء الذى نعمت به هو خير معين لى فى اخراج هذا الكتاب الذى اخذ منى وفتا طويلا •

كما اتقدم بالشكر الى الاخ محمد رمضان فرحات بفسم المجغرافية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ، لجهده الطيب في اعداد معظم الانسكال والخرائط .

وانى اذ أقدم هـدا الكتاب الى المكتبة العربية وقد وضعت فيه نمرة تجربة طويلة في القراءة والتدريس ، فاننى أرجو أن يضيف جديدا ، وأن يكون جهدى قد أسهم بنصيب متواضع في خدمة هذا الفرع العزيز على من فروع الجغرافية ، ولست أزعم أننى قلت كل ما ينبغى ، أو حتى كل ما أريد ، ولكن لعل في أراء وملاحظات الاساتذة والزملاء وكتاباتهم ، ما يؤدى بنا الى الوصول الى مستوى أفضل من أجل أثراء الفكر العربي وخدمة المجتمع ،

والله من وراء القصد .

حدائق الأهرام في يوليو ١٩٧٧ ٠

أحمد على اسماعيل

# الفصل الأول

# المدينسة والريف

ثمة رابطة قوية بين المستوى الحضاري الذي وصلت اليه الجماعات البسرية ، وبين الشكل الذي تأخذه مساكن هده الجماعات ، وفد نُلهرت بدايات المساكن في حضارات العصور المجرية القديمة بعد أن نخلي الانسان عن الحياة في الكهوف واماكن الحماية الطبيعية ، وبدأ يبني لنفسه مسكنا يقيم فيه ومنزلا ياوى اليه . ولم نكن مساكل تلك الحضارات الهديمة اكثر من اكواخ بدائيه الصنع كما نجد بعضا من آثارها في حضارة المعادي في مصر متلا ٠ هذا ، وقد تطلبت الحياة الاجتماعية للانسان ان تتقارب تلك الآكواخ لتشكل نواة لحياة مستقرة يعيش فيها افراد الجماعة البشرية الذين اصبحوا يشكلون مجتمعا صعيرا ٠ ثم نطورت حيلة الانسان واتسعت افاقه ، وتطورت صورة مساكنه البدائية الى شكل أفضل ، ففامت الفرى والمدن واتسع عمران الانسان للأرض ، وتباينت كثافة العمران في الفطار العالم ، فاصبحت مراكز العمران شبكة يضم نسيجها القرى والمدن وتكاد أن تلتحم ببعضها البعض ، الا أن بعض الاقطار لا يزال العمران فيها متناثرا ، اما نتيجة للظروف الطبيعية الحاكمة كسيادة الصحراء الحارة او الجليدية ، أو لفقر موارد البيئة ، أو الأن عدد السكان لا يزال محدودا ، وبخاصة في الأقطار حديثة العهد بالعمران في العالم الجديد على وجه الخصوص •

ومهما كانت درجة كثافة العمران أو خلخلته ، فان نمة تنظيما دقيقا يشمل سطح الأرض ، ويمكن أن تدخل دراسته في اطار هندسة البيئة أو ننظيم الانسان للكوكب الذي نعيش عليه ، أما صور هذا التنظيم فهي متعددة ، منها الزراعة بأشكالها المختلفة ودوراتها ونظامها سواء كانت واسعة أو كثيفة ، وطرق الرى ووسائله ، وشبكات الترع والمصارف ،

ومنها التعدين وما يرتبط به من انشطة ، ومنها الصناعه ، ومنها النقل بانواعه برا وبحرا وجوا ، وما يرتبط به من طرق وتسهيلات ومنشآت ، ولكن أعظم صور هندسة الانسان لبيئته تجمع ذلك كله في صورة العمران بنقيه : الريف والمدينة وما يقوم بينهما من علافات .

وتدخل دراسة العمران في عدد من النظم العلمية التي يصعب الفصل بينها ، مثل الاجتماع والافتصاد والعمارة والتخطيط ، الا أن الدراسات الجعرافية للعمران تعتبر ركيزة لكنير من هذه النظم العلمية .

وتعتبر « جغراهية السكن » أو « جغرافية العمران » فرعا من الجغرافية البشرية ، وان كانت حديث النشاة بالمقارنة مع بقية فروع الجغرافية البشرية ، وليس ذلك بالأمر الغريب ، فكثير من التخصصات الدقيقة في مختلف فروع المعرفة ، لم تكن في الماضي أكثر من فصول في تخصصات أقدم ظهورا وتطورا ، ويمكن القول بان بعض البدايات الأولى لجغرافية المدن قد ظهرت عند قدامي الجغرافيين مثل «اسطرابون» الذي يعتبر أول من وصلت الينا كتاباته عن « الموقع » كعامل حاسم في توزيع شبكة المدن ، ومن بعده صبت في نهر المعرفة روافد كثيرة على مر العصور ، وكان للجغرافيين العرب دور هام في كتبهم عن « البلدان » والعمران ، بحيث يمكن القول بان « جغرافية العمران » تدين باصولها لكثير من العلماء العرب والمسلمين ، وبخاصة الاصطخري وابن حوقل واليعقوبي ، نم ابن خلدون الذي خصص فصولا كثيرة في مقدمته لدراسة العمران والاقالبم المجغرافية وخصائص المدن والسكان(۱) .

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، المقدمة ، الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ، مطبعة التقدم ، القاهرة ، ١٣٢٩ هـ ( ١٩١١ م ) ص ٤٦ ــ ١٤٢٠ .

واذا كانت « جغرافية العمران » تنقسم الى شقين يعنى احدهما بدراسه جعرافية الريف ويهتم ثانيهما بدراسة جغرافية المدن ، فان الاهتمام بدراسة جغرافية المدن أكثر وضوحا ، وليس ذلك للتقليل من شأن جغرافية الريف ، ولكن انجاه سكان العالم يتزايد الى سكنى المدن فى مختلف الافطار ، بحيث تتناقص نسبة سكان المريف الى سكان المدن فى معظم دول العالم ، مما يوحى بان سكان العالم جميعا فى طريفهم ليتحولوا الى سكان مدن ، ويحدث ذلك بمعدلات سريعة فى الدول النامية التى تشهد مدنها طوفانا من الهجرة من الريف الى المدن ، واذا استمرت الهجرة بمعدلاتها ، فقد يؤدى ذلك الى تفاقم مشكلات كل من الريف والمدن على السواء ، وعلى أى حال فان مجال ذلك كله هو جغرافية والمدن على السواء ، وعلى أى حال فان مجال ذلك كله هو جغرافية العمران التى يسكنها الانسان بدرجاتها المحتلفة (۱) ،

ويعسم السكان حسب نمط حياتهم الاقتصادى والاجتماعى وخصائص مساكنهم الى بدو وحضر ، وعلى حين يكون الانتقال الدائم والترحال هو النمط السائد فى حياة البدو ، مما يؤدى الى ان تصبح مساكنهم غير مستفرة فى مواضع ثابتة ، فان سكان الحضر مستقرون فى مساكن دائمة وثابتة ، وعلى الرغم من الجهود الكثيرة التى تبذلها حكومات كثير من الدول التى تشكل البداوة معلما رئيسيا من معالمها ، لتطوير هذه المجتمعات البدوية وتغيير صورة الترحال الدائمة ، والعمل على تثبيت البدو فى مناطق معينة ومد الخدمات اليهم ، او بمعنى آخر « تحضيرهم »

<sup>(</sup>۱) المحلات أو الحلات مفردها محلة وحلة ، وتجمع أحيانا محال ، هي المواضع التي يحل بها القوم أو ينزلون وهي تقابل مصطلح المركز المعمراني أو المستوطنة البنرية Settlement .

انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، الجزء ١١ ، ١٩٥٦ - ص ١٦٣ ٠

وانظر أيضا : مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، الجزء الأول ، مطبعة مصر ، القاهرة ، ١٩٦٠ ، ص ١٩٢٠ .

فلا يزال الشوط بعيدا أمام نحفيق أهداف تلك الحكومات ، ويظهر ذلك في كل من المملكة العربية السعودية وفي الاردن ومصر (١) وكذلك في ايران .

على أن الدى يعنينا بدرجة أكبر ، هو أن مصطلح « الحضر » ينسمل كلا من المدينة والريف على السواء ، وذلك لأن سكان الريف مستفرون مثل سكان المدن ، بل أن سكان الريف أكثر ارتباطا بالأرض فهى محرر حيانهم ، ومع دلك فأن تعبير « الحضر » (الحضر » كثيرا ما يستخدم كمرادف للمدن ، ويستخدم تعبير «الحضرى» Urbanite لوصف ساكن المدينة ، وبدلا من أن يضم الحضر كلا من الريف والمدينة أصبح الاستخدام الشائع يوحى بأن الحضر مقابل للريف ، وهذا ليس صحيحا في أساسه اللغوى ، بل أن الحضارة بمعناها الواسع هي نتيجة للاستقرار ، ولذلك نجد أن المصدر اللغوى لهما في كتير من اللغات الأوربية واحد ، وتستخدم وللارتباط نفسه بين الحاضرة والحضارة ، ويمكن وفي اللغة العربية يوجد الارتباط نفسه بين الحاضرة والحضارة ، ويمكن وفي اللغة العربية يوجد الارتباط نفسه بين الحاضرة والحضارة ، ويمكن وفي اللغة العربية يوجد الارتباط نفسه بين الحاضرة والحضارة ، ويمكن

وتنبغى الاسارة الى إن التفرقة بين الريف والمديسة فى الدول العربية ، وفى الدول النامية عامة ، هى امر له مبرراته ، وهى من آتار التخلف بصفة عامة فكلما ارتقت المجتمعات وارتفع مستواها الافتصادى والاجتماعى والتكنولوجى ، كلما قلب الفروق فيها بين المدينة والريف ، ففى دول اوربا الغربية أو فى الولايات المتحدة الامريكية ، حيث توجد ركيزة صناعية ترجع لاكتر من قرنين ، فلت الفروق بين المدينة والريف ، على حين نجد أن المجتمعات التى لا تزال مجنمعات استهلاك للصناعة وانتاج زراعى بالدرجة الاولى ، ما تزال المهوة فيها كبيرة بين المدينة.

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب الذي اصدرته الامانة العامة لجامعة الدول العربية عن اعمال المؤتمر التاسع للشئون الاجتماعية والعمل الذي عقد بالقدس في مايو عام ١٩٦٥ ، وصدر في جزئين تحت عنوان : رعاية البدو وتحضيرهم وتوطينهم ، وهدو يعرض لكثير من تجارب الدول العربيدة في هذا المجال ،

والريف بل أن التفرقة بين المدينة والريف تصل لما هو أبعد من ذلك ، لأن مدلول الريف أمر نسبى ، والا فهل يمكننا المقارنة بين الريف فى كل من مصر وبريطانيا ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمقارنة بين مدينة صغيرة فى أية دولة عربية وبين مدينة صغيرة فى أوربا أو الولايات المتحدة ، ومع دلك فان المدن الكبرى فى معظم دول العالم متشابهة فى بعض مطاهرها ، وفى كثير من الأحيان لا توجد فروق بين الأحياء التجارية أو المناطق السكنية الراقية فى الفاهرة والاسكندرية بالمقارنة مع كبريات العواصم والمدن العالمية ، والفروق بين المدينة والريف فى الدول الصناعية المتقدمة هى فروق فى الدرجة أكثر من كونها فروقا فى النوع ، كما أنها فروق وطيفية أيضا ،

والتفرقة بين المدينة والريف والتعاريف الخاصة بكل منهما وبدرجاته ، ينبغى اذن أن تأخذ فى الاعتبار أنها ترتبط بحدود حضارية ، ولا تصلح للمقارنة عبر الحدود الحضارية والتكنولوجية ، فهذه الحدود تجعل التعريفات أقل قيمة ، وفى قطر مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، يلاحظ «مورفى » أن فكرة المقابلة بين المدينة والريف أصبحت فكرة فديمة ومرفوضة ، ففى المدينة والريف على السواء توجد الطرق الجيدة والسيارات والتليفونات وأجهزة التليفزيون ، مما أدى الى ان سكان الريف أصبح والتيقصهم ما يتوفر لسكان المدن ، ولكن ذلك لا يصدق كلية على المدينة والريف خارج الولايات المتحدة ، ومع ذلك فقد أدخلت التعدادات الأمريكية في أعدوام ١٩٤٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٧٠ تعديلات على تعديف كل من المدينة والريف قالريف ألهينة والريف أله المدينة والمدينة والريف أله المدينة والمدينة و

## أسس التصنيف الى مدن وريف:

لا تظهر الفروق واضحة بين المدينة والريف الا في اقصى درجات كل منهما ، حيث يوجد في العادة استمرارية ، ولا يوجد انتقال مفاجىء

<sup>(1)</sup> Murphy, Raymond E., The American City, An Urban Geography MC Graw - Hill, New York, 1966, p. 9.

من احدهما للآخر ، وقد اهتمت بعض لجان الأمم المتحدة العلمبة بتصنيف مراكز العمران ، وكان هذا هو شأن عصبة الآمم من قبل ، حيت كان لعصبة الأمم معهد الاحصاء الدولى وتوجد لجنة السكان التابعة للأمم المتحدة ، وقد اهمم كل منهما بدراسة الفروق بين المدينة والريف ، ومن النتائج الدى نم التوصل اليها أن الدراسة المقارنة عبر الحدود السياسية والحضاريه أمر صعب للغاية بالنظر الى تباين الأسس التى تتبعها كل دوله فى تعريف وتصنيف المدينة والريف(١) .

وقد صنفت الأمم المتحدة تعريفات المحلة المدنية الى ثلانة انماط رئيسية كالتالى:

ا ـ حسب التقسيم الإدارى مع اخذ بعض الاسس فى الاعتبار منل نمط الادارة المحلية وعدد السكان الو نسبة السكان الذين يعملون أو يعتمدون على الزراعة بطريقة مباشرة .

. ٢ - تحديد المحلات المدنية واضفاء صفة المدن عليها ، وفي هدده المحالة تكون بقية المحلات ريفية .

٣ - وضع حد سكانى أدنى للمحلات المدنية دون نظر الى نمط الادارة .

وقد اتضح أن الفروق كبيرة جدا في أي من التعريفات السابقة من قطر لآخر ، فدولة مثل الدانمرك تكتسب المحلة فيها صفة المدبنة اذا نعدى سكانها ٢٥٠ نسمة ، بينما في كوريا تعتبر المحلة ريفية ادا كال سكانها أقل من ٢٠٠٠ نسمة (٢) .

<sup>(1)</sup> United Nations, On the Distinction Between Urban and Rural: National Practices and Recommendatins, in Gibbs, Jack P., ed., Urban Reseasch Methods, Van Nostrand. Princeton. 1964 pp. 474 - 475.

<sup>(2)</sup> Hauser, P. M., Handbook for Social Research in Urban Areas, UNECCO, 1965, p. 27.

وبالنظر الى عدم وجود اتفاق عالمى على اسس تصنيف المحلات ، فان الباحثين فد اتفقوا على عدد من اسس التصنيف التى يرون انها تصلح مجتمعة للتفرقة بين المراكز العمرانية ، وأهم هذه الأسس ما يلى :

#### أولا: الأساس السكاني أو الديموجرافي:

يعتمد هذا الأساس على اثنين من المتغيرات السكانية ، يرتبط أولهما بالحجم ( أي المعدد الاجمالي للسكان ) ويرتبط ثانيهما بالكثافة ·

اما فيما يتعلق بالعدد المطلق للسكان فهو يختلف من قطر لآخر ، ويرتفع المدى بين الأعطار ريفية الطابع عدد في الاقطار التي تغلب عليها المدن كنمط عمراني ، وتعتبر المحلة العمرانية مدينة في كل من فنلندا والسويد اذا زاد عدد سكانها عن ٢٠٠ نسمة فقط ، ولكن هذا الحد الفاصل يرتفع الى الف نسمة في كل من كندا وفنرويلا وسكتلندا وسيلي ، والى ٢٠٠٠ نسمة في استراليا وتشيكوسلوفاكيا والارجنتين والبرتغال ، والى ٥٠٠٠ في كل من بلجيكا وغانا والهند والى ١٢٠٠٠ في روسيا ، والى ٣٠٠٠٠ في اليابان ، تم يبلغ الرقم أقصاه في كوريا كما سبق .

ونلاحظ من هده الأرقام أن كل فئة تضم عددا من الدول غير المتجانسة في الاساس الاقتصادي للمجتمعات وكذلك في العدد الكلي للسكان أو المساحة مما يجعل تفسير وجود تلك الاقطار في فئة واحدة أمرا صعبا ، ذلك أن ثمة متناقضات واضحة بين الدول في كل فئة ، وهل يوجد تشابه بين أي من بلجيكا وغانا والهند في المساحة أو عدد السكان أو الاساس الاقتصادي لله هل يوجد ذلك بين كل من استراليا وتشيكوسلوفاكيا والأرجنتين والبرتغال ؟ وعلى الرغم من ذلك فأن الدول التي تأخذ بالحد الادنى من السكان كأساس لاكتساب الصفة المدنية للمحلات العمرانية ، هي دول تشترك في موقعها الجغرافي ، وفي أنها دول مخلخلة سكانها بالقياس الى مساحتها ، كما أنها تتقارب في اسسها الاقتصادية ، ولكننا نلاحظ عامة أن عدد السكان كأساس للتصنيف هو

أساس قاصر ، ويكفى أن أى عدد يمكن أن يتم تجاوزه نتيجة لنمو السكان دون أن يؤدى ذلك الى تحول فى طبيعة المركز العمرانى وصفته من محلة ريفية الى محلة حضرية .

أما فيما يتعلق بالكثافة فانها تتفاوت هي الاخرى بين مختلف الدول ، وتضع بعض الدول في أسس نصيف المراكز العمرائية ، معدل الكثافة الى جانب عدد السكان الاجمالي ، ومن أمتلة ذلك الهند الذي تقرن صفة المدينة للمحلة التي يصل عدد السكان فيها أكثر من ٥٠٠٠ نسمة مع كثافة لا تقل عن ١٠٠٠ نسمة في الميل المربع ، وكذلك الولايات المتحدة التي تضيف الى الحد الادنى لعدد سكان المدينة ( وهو ٢٥٠٠ نسمة ) الا تقل الكثافة ايضا عن الف نسمة / الميل أربع ،

ولابد من التفرقة بين نوعين من الكثافة مما يؤدى الى مزيد من التنوع فالكثافه الكلية تنسب جملة عدد السكان فيها الى المساحة الادارية للمحلة العمرانية والى جانب ذلك توجد الكتافة الصافية وهى التى ينسب فيها عدد السكان الاجمالى الى المنطقة المبنية فقط ، ويؤدى ذلك الى فروق واسعة لأن مسأحة المنطفة الادارية لبعض المدن تكون كبيرة جدا ، هذا وتجدر الاشارة الى وجود صعوبات فى الدراسة المقارنة نعلف بعدم نوفر بيانات وافية عن مساحة المدن فى معظم الاقطار ، ووجود عديد من الاسس أو الحدود التى تحسب المساحة على أساسها فى حالات أخرى ، مثل الحدود المالية للمدن وهى التى تحدد فيها المساحة التى ندفع عن العقارات فيها ضرائب بلدية تخضع لرسم المدن بينما تحضع الاراضى والعقارات الواقعة خارج هذه الحدود لضريبة الريف أو ضريبه الأراضى الزراعية ، كما فد توجد حدود تتعلق بخدمة ما مثل الأمن أو المرور ، وهذه كلها صور للتعدد فى السس الحدود تؤدى الى صعوبة المقارنة بين كثافات المدن أذا حسبت هذه الكثافات بناء على حدود وأسس مختلفة

وربما يكفى للتشكيك في أهمية عامل الكثافة أن نشير الى أن بعض

الجزاء الريف في مصر او الهند او الصين قد تكون اعلى كثافة من اطراف مدينة كبرى مثل لندن(١) .

وينبغي هنا أن نسير الى أمرين هما:

١ ــ ان بعض الدول تدخل تعديلات على الأساس السكانى في التفرقة بين المدينة والريف مثلما حدث في الولايات المتحدة عام ١٩٤٧ حين احتفظ بالحد الأدنى لعدد سكان المدينة وهي ٢٥٠٠ نسمة ، ولكن الأجزاء المبنية التي تجاور المدن أصبحت تحسب ضمن المدن وهو ما لم يكن متبعا من قبل ، وقد أدى ذلك الى نواع من صعوبة المقارنة بين التعدادات الأمريكية ، وعلى سبيل المثال فان جملة عدد سكان المدن الأمريكية في تعداد ١٩٥٠ حسب التعديل يبلغون ٥٦٦٥ مليون نسمة ، أما قبل التعديل فان عددهم يكون ٢٨٨٦ مليون نسمة فقط في التعداد نفسه (٢) ،

٢ ـ ان عدد سكان المدن ـ الكبرى خاصة ـ يختلف في الليل عنه في النهار ، وذلك بتاثير حركة العمل اليومية وانتقال السكان من المحلات التي يسكنون بها الى المدن التي يعملون بها وهم الذين يطلق عليهم وان كانوا جزءا هاما من قوة العمل في المدينة ، ويكفى أن مدينة لندن يدخلها كل صباح حسوالي مليون نسمة من هولاء ، ثم يغادرونها في المساء بصفة دورية ، ولكن ذلك لا يؤثر على فكرة الحد الادني للسكان لأن هذه الظاهرة تتعلق بالمدن الكبرى عادة وهي التي تتجاوز الحد الادني كثيرا ، ويمكن ملاحظة اثر هذه الحركة اليومية في محطات السكك الحديدية ومواقف سيارات الاقاليم في كل من القاهرة والاسكندرية وطنطا

<sup>(1)</sup> Ambrose. P., ed., Analytical Human Geography, Longman, London, 1972, p. 121.

<sup>(2)</sup> Bosch, H., A Geography of World Economy, Van Nostrand, Princeron, 1964, p. 217.

وبنها والمنصورة وغيرها من عواصم المحافظات التي يفد اليها كل صباح الاف السكان الذين يسكنون في مدن أصغر أو في قرى ·

## ثانيا: الأساس الاقتصادى:

وهو يتعلق بالوظيفة أو الوظائف التى تمارسها المحلات العمرانية ، لذلك يعتبر أكثر الأسس تقبلا لدى الجغرافيين ، وكما يرى « بويس » فان أهمية المدينة لا تنوقف على المساحة التى تشغلها أو عدد السكان الذين يقيمون بها ، ولكنه يستند بالدرجة الأولى على الوظائف التى تمارسها (١) ، وتكون التفرقة بين المدينة والريف على أساس تعريف سالب للمدينة في الواقع ، كما لاحظ « حمدان » ، حيث أن التعريف يكون أصلا للقرية على أساس أنها المحلة التي يحترف سكانها الزراعة ، والمشكلة هي أما المدينة فهي التي يحترف سكانها انشطة غير زراعية ، والمشكلة هي أنه لا يوجد مصطلح مفرد للحرف التي تناقض الزراعة (٢) .

ومن حيث مكان العمل قد يقال بأن سكان القرى يمارسون اعمالهم خارج الكتلة السكنية في الحقول ، أما المدينة فأن سكانها يعملون عادة في ابنية مقفلة الا في حالة مدن التعدين ، ويقال أيضا بأن سكان المدينه لا ينتجون سلعا مادية فقط ، لأن المدن مراكز للخدمات ، بينما ينتج سكان القرى سلعا ومواد مادية ملموسة ، كما يقال بأن الانناج في المدينة لا يستهدف سكانها المحليين أو المقيمين بها فقط ، ولكنه يشتمل دائرة أوسع ، ولكن بعض القرى أيضا يكون انتاجها الزراعي موجها للعالم المخارجي في حالة الانتاج للتصدير ، مما يؤدى الى عدم دقة التميير على أساس دائرة انتشار الانتاج .

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 221.

<sup>(</sup>٢) جمال حمدان ، جغرافية المدن ، الطبعة الأولى ، النهصه المصرية ، القاهرة ، ص ٥٩ - ٦٠ ·

ويلاحظ « ماكس فيبر » أن تعدد الانشطة الاقتصادية هو الركيزة الرئيسية في التفرقة ويركز على ضرورة وجود السوق الدائم للتبادل في المدينة ، علاوة على وجود الأسواق الموسمية والمعارض ، وفي سوق المدينة يظهر انناج ظهيرها المباشر لأن التجارة وطيفة أساسية وقديمة للمدينة ، وأما من حيث العالقة بين المدينة والزراعة فهو يلاحظ وجود المدن شبه الريفية Sem rural Cities وهي التي تؤدى خدمات تسويق ومواصلات وقد ينتج بعض سكانها غذاءهم ، بل انهم قد يزرعون بقصد تسويق انتاجهم ، وأن كان يلاحظ أنه كلما ازدادت المدينة عجما كما تخلصت من ذلك ، كما أنه اذا كان ساكن المدينة المعاصرة لا ينتج اليوم غذاءه ، فان ذلك لم يكن قاعدة في الماضي عندما كان المدن شبه مزارعين (١) .

ونحن لا نزال نجد حتى اليوم فى كثير من مدن العالم قطاعات من الأراضى الزراعية داخل حدود تلك المدن ، وعلى الرغم من أن قلة قليلة من السكان هى التى تعمل بالزراعة ، وأن معظمتلك الأراضى يزرع بالزهور او الخضراوات ، أو يكون فى صورة حدائق ، فأن بعض المحاصيل المحقلية تزرع أحيانا فى الأراضى الزراعية التى تفصل بين أحياء القاهرة الكبرى وضواحيها خاصة فى المعادى وحلوان وغير بعيد من شارع الأهرام وامبابة ، حيث توجد الحيانا حقول القمح والقطن والذره ، بل أننا نجد أن بعض الفلاحين ما يزالون يعيشون داخل حدود مدينة الجيزة ويحاربون محاولات نقل مساكنهم وحظائر حيواناتهم من قلب الكتلة المكنية للمدينة ، وهو أمر يوجد أيضا في عواصم المحافظات المختلفة ،

وعلى الرغم من أن بعض المدن متخصصة وظيفيا مثل مدن التعدين

<sup>(1)</sup> Weber, Max, The city, Trasnlated and Edited by Don Mart. indale and Gertrud Neuwirth, The Free Press, New York, 1966, pp. 66 - 71.

او مدن الاستشفاء او المصايف الجبلية او بعض الموانى الحربية ذات المواقع الهامشية التى تنفصل عن بقية عمران الدول التى تقع بها ، فان المدينة تكون عادة متعددة الوظائف بعكس الريف الذى نسوده الزراعة ، فالريف اذن احادى الظيفة والمدينة ليست كذلك برغم بعض الاستثناءات، فالريف اذن احادى الظيفة والمدينة ليست كذلك برغم بعض الاستثناءات، ويلاحظ ان بعض الدول تأخذ بجانب من الأساس الوظيفى فى التفرقة بين المحلات العمرانية المدنية والريفية ، الى جانب الأساس الديموجرافى ، ومن تلك الدول الاتحاد السوفيتى الذى يشترط الى جانب الحد الأدنى غير الزراعيين ، وكذلك الهند التى تشترط الى جانب العدد الاجمالى غير الزراعيين ، وكذلك الهند التى تشترط الى جانب العدد الاجمالى غير الزراعة ، وفى ايطاليا تعتبر المحلة مدينة اذا كان أكثر من ٥٠٪ من قوة العمل بها يتكسبون من أعمال غير زراعية وكان المعهد الدولى من قوة العمل بها يتكسبون من أعمال غير زراعية وكان المعهد الدولى الاحصاء يرى فى عام ١٩٣٨ ان صفة المدينة لا تخلع على المحلة العمرابية الا اذا كان أقل من ٤٠٪ من سكانها يعملون بالزراعة (١) ٠

#### ثالثا: الأساس الادارى:

وهو يعتمد على قرار او اعلان حكومي رسمى يحدد المحلات العمرانية التى تعتبر مدنا وتلك التى تعتبر ريفا ، وفي بعض الدول يصدر مرسومخاص لكل محلة تحمل صفة المدينة ، يحدد واجبات السكان وحقوقهم ، ويمكن تتبع مراسيم المدن حتى في عصور تاريخية فديمة ، وتعتبر بريطانيا من الدول التى نحمل مديها مثل تلك المراسيم ولكن ثمة اقطارا اخرى ناخذ بنظام الادارة المحلية أو الحكم المحلى ، مثل كل من مصر وتونس وتركيا والبرازيل وفنلندا وكولومبيا والسلفادور وهندوراس وجواتيمالا وبيرو والمجر وبولندا ورومانيا ويوجوسلفيا وجنوب افريقية واليابان وفي هذا النظام يكون لكل مدينة ادارة حكومية تعنى بشئونها الداخلية مثل الضرائب والأمن والصحة والتعليم ، وهذا

<sup>(1)</sup> UN. op. cit., p. 476.

ما حدث فى مصر عندما طبق نظام الادارة المحلية فى عام ١٩٦٠، وأصبحت توجد مجالس مدن يقوم أعضاؤها بادارة تسئون مدنهم الداخلية ، كما يكون للقرى مجالسها التى تصرف شئونها ·

وعلى الرغم من أن الأساس الادارى كثيرا ما يصلح للدرامسات المقارنة ، نظرا لوجود حدود ادارية واضحة يمكن توقيعها على خرائط ، فان الأمر لا يحلو من صعوبة احيانا اذا كانت بيانات السكان لا نتفق مع الحد الادارى كما هو الحال بالنسبة لمدن المراسيم في الفلبين التى تكون حدودها الادارية أوسع عادة من امتداد المنطقة المبنية بكثير ، ومثال ذلك انه في عام ١٩٤٨ كانت Davas City نضم داخل حدودها الادارية حوالى ١١١٠٠٠ نسمة على حين كان عدد السكان في المنطقة المبنية يتراوحون بين ٢٠٠٠٠ و ٨٢٠٠٠ نسمة (١) .

فاذا كانت الحدود الادارية اوسع امتداد من المنطقة المبنية ، فانها تكون حدودا فضفاضة Over-bounded اما اذا كانت المنطقة المبنية تتجاوز الحدود الادارية وتتعداها فان عندئذ تكون منكمشة Under-bounded وفي كلا الحالتين تكون المقارنات غير دقيقة ،

ومن أمثلة المدن ذات الحود المنكمشة مدينة سدنى في استراليا ، حيث لا تزيد مساحة المدينة وفقا لحدودها الادارية عن ٢٧ كيلوا مترا مربعا ، اما اذا ادخلت الضواحي والمنطقة الحضرية في الاعتبار فان المساحة تزيد الى ٢٣٠ كيلو مترا مربعا ، ونجد صورة من ذلك في كثير من المدن البريطانية ومنها مدينة لندن التي نمت كثيرا خارج حدودها الادارية القديمة ، بل أن حدود لندن الكبرى هي الأخرى يمكن اعتبارها منكمشة برغم الحزام الأخضر من حولها ويمكن أن ينطبق الأمر نفسه على مدينة القاهرة ، وذلك اذا أخذنا في الاعتبار أن الحدود الادارية لها والتي تدخل في «محافظة » القاهرة تستبعد اجزاء ندخل في مدينة

<sup>(1)</sup> Gibbs. Jack p., ed., cit., p. 17.

القاهرة عمرانيا وان كانت خارجها اداريا منل الجيزة وشبرا الخيمة فكل منهما تابعة اداريا لمحافظة اخرى برغم الوحدة العضوية لها جميعا كمدينة واحسدة •

ومدينة الكويت تشغل مساحه كبيرة ويعيش بها اكثر من مليون نسمة، بينما مدينة الكويت من الناحية الادارية وهي التي تضم الكويت العاصمة بحدودها القديمة التي يحدها شارع السور اقل امتدادا وسكانا بكتير من مدينة الكويت حسب حدودها العمرانية ، وبدلك فان حدود مدينة الكويت حسب حدها الادارى تعتبر حدودا منكمشة .

وعلى العكس من ذلك فان الحدود الفضفاضة تعنى ان الحدود الاحصائية التى تنشر بيابات السكان طبقا لها هى اكبر امتدادا من المنطقة المبنية ، وكما سبقت الاشارة فاننا بجد ذلك فى بعض مدن الفلبين وكذلك نجد الامر ذانه فى مدن اليابان ، وعلى سبيل المثال فان مدينة طوكيو قد وسعت من حدودها الفانونية اكثر من مرة فبعد أن كانت لا تتعسدى مم مكلوا مترا مربعا زيدت فى عام ١٩٤٢ الى ٥٥٤ كيلو مترا مربعا نم من الماسعت بعد ذلك الى أن اصبحت ٢٠٢٩ كيلو مترا مربعا ، ومكن لها ذلك من أن تذكر كاكبر مدن العالم سكانا(١) .

# رابعا: الأساس التاريخي:

وهو يرتبط بنشاة المدينة ودورها في التاريخ ، ولكننا نجد ان كثيرا من المدن التاريخية اصبحت اليوم اطلالا ، وكل ما تبقى منها هو اجزاء مهدمة من فلاعها واسوارها ولعل كتيرا منها قد أصبح اليوم محلات متواضعة قليلة السكان ، ودلك اما نتيجة لتغير العلاقات المكانية أو التغير في وسائل النقل والمواصلات هذا الى جانب بعض العوامل الطبيعية مثل نوبات الجفاف أو الزلازل والبراكين التى قد تؤدى الى اضمحلال مدن

<sup>(1)</sup> Hudson, F. S., A. Geography of Settlements Macdonald and Evans Norwich, 1977, pp. 80 - 81.

تاریخیة ، کما ان ظهور الحدود السیاسیة فی العصر الحدیث قد ادی الی انکمانس مدن کانت لها اهمیتها فی الماضی ، بل ان تغیر حدود الوحدات الاداریة الصغری قد یحدت ذلك ، هذا الی جانب ان طهور الدول المرکزیة قد ادی الی ضعف بعض مدن المقاطعات القدیمة ، وکمنال علی ذلك فاننا نجد فریة صغیرة فی مرکز اسیوط تدعی شطب کاس سکانها فی تعداد ۱۹۲۰ فی حدود ۲۰۰۰ نسمة وفی تعداد ۱۹۷۰ کان عددهم ۸۲۰۰ نسمة یعمل ۹۰٪ منهم بالزراعة ، علی الرعم من أنها کانت مدینة هامة فی مصر الفرعونیة وکانت عاصمة لاحدی المقاطعات التی لعبت دورا هاما فی تاریخ مصر القدیمة حین ثارت بعض المقاطعات علی الحکم المرکری ، وکذلك الحال فی تل اتریب النی کانات مدینة هامة فی العصر الیونانی الرومانی ولکنها انحدرت الی قریة صغیرة متی امتد العمران الحدیت فی بیها الیها اخیرا ،

وليس الامر وقفا على تلك المدن الموغلة في القدم ، ففي العصر الحديث نجد امثلة لمدن فقدت اهميتها ، وفي الولايات المتحدة نجد ان بعض المدن التي نشأت في عصر العجلة والحصان ، وخاصة تلك التي كانت مراكز للراحة في المسافة بين الشرق والغرب ، لم نلبث ان انكمشت في عصر القطار والسيارة ، بل أن بعضها فد أختفي تماما ولم نحل مكاند حتى قرى صغيرة ، على الرغم من المؤسسات ذات الصفة المدنية التي كانت توجد فيها منذ نشاتها من فنادق وبنوك ومؤسسات نجارية كبرى(١) وعلى أي حال فان الاساس التاريخي يكون ضروريا لفهم النمو العمراني في حالة الدراسات المنفردة للمدن ، ولكنه يكون محصدود الاهمية في حالة الدراسات المنفردة للمدن ، ولكنه يكون محصدود الاهمية في التصنيف .

خاميا: الأساس الشكلي:

ويعتمد , هذا الأساس على الملاحظة المباسرة ، فالمدينة تختلف في مظهرها وشكلها الخارجي عن الريف ، وبها من التنظيم المكانى ما يفرق

<sup>(1)</sup> Vidal de la Blache, p., Principles of Human Geography, English Translation, Constable, London, 1965, p. 475.

بينها وبين الريف ، ففى المدينة توجد منطقة مركزية تتركز فيها الحياة والنشاط ، وهذه هى نواة المدينة ممثلة فى حى الاعمال المركزى أو القلب التجارى ، ويطلق على هذه النواة عادة مصطلح « البلد » فى اللغية العربية وكذلك فى كتير من اللغات الاخرى ومن أمثلة ذلك حى « السيتى » فى كل من لندن وباريس ،

وعادة تكون في المدينة ميادين وساحات ، وتكون مبانيها اكثر ارتفاعا من مبانى القرية ، ولذلك يختلف خط الأفق في كل منهما فهو في المدينة متعرج بدرجة أكبر ، بينما هو في القرية كالقوس المنتظم ، اما في المدينة فان اطرافها الخارجية وضواحيها تكون هادئة الارتفاع ، نم ما يلبث خط الأفق أن يرنفع بالدخول الى وسطها ، حيث يبلغ افصى ارتفاعه في القلب التجاري وتكثر في افقها التعرجات الحادة والزوايا على عكس أفق القرية .

وشوارع المدينة اكثر تعددا واكبر اتساعا واكثر طولا من شسوارع القرية ولا تشكل المساكن كل الواجهات المشرفة على الشوارع ، حيث نوجد في المدينة مؤسسات مختلفة لها وظائف اجتماعية وثقافية الى جانب الصناعة وغيرها وهو ما لا نجده في القرية ، كما ان معظم مدن العالم توجد بها اليوم وسائل نقل داخلية على العكل من القرى التى يفتقر بعضها احيانا الى وسائل النقل الخارجية ، والى جانب ذلك فان شوارع المدينة تتزاحم فيها الواجهات الزجاجية للدكاكين وتخطئلط فيها الاضـــواء والاعلانات على حين تكون شوارع القرية هادئة ،

وبعد ان استعرضنا اهم اسس تصنيف المحلات العمرائية الى مدن وريف ، تنبغى الاشارة الى أن اى أساس من هذه الأسس لا يكفى وحده للتصنيف ، كما أن تطبيق اى اساس منها يختلف اثره وجدواه من بيئة الى اخرى ، ولا بد من اتباع اكثر من اساس منها اساس في حالة الدراسات المقارنة المتى تشمل اقاليما جغرافية كبيرة تقطع الحدود النفافية والحضارية ،

#### درجات العمسران:

اذا كان الريف يقابل المدينة وهما معا درجتان من الحضر ، فان كلا منهما يمكن أن يقسم الى درجان أو مراتب ، وكما سنرى في دراسة المحلات المركزية فان بعض المحلات الريفية نؤدى خدمان الى محلات اخرى اقل مرنبة منها ، ومعنى ذلك أنه ينبغى أن ندرس فئات المراكز العمرانية ، ولا شك أن كلا من الريف والمدن ينفسم الى فئات أو درجات ، وفي لغات العالم المختلفة توجد مصطلحات تعبر عن هذه الدرجات في كثير من الاحيان ، وأن كان من الصعب التوصل الى تعريفات جامعة مانعة تقبل المقارنة عالميا فيما يتعلق بهذه الدرجات ، وفي اللغة العربية مثلا نجد مصطلحات مدينة ، بلدة ، قرية ، نجع ، كفر ، حلة ، محلة ، نزلة ، ضيعة ، أبعادية وأحيانا يستخدم مصطلح ربع .

Hamlet . Village, Town, City من جمانية نجد كلا من Ranch, Place , Settlement , Farmstead

Metropolis, Megalopolis.

واذاكانهناكنطالانتقالى بين الريف والمدينة Rural - Urban Fringe في كثير من الأقطار ، فإن ذلك كله يضيف الى صعوبات في تحديد مجال جغرافية المدن ، والمدينة لا تعيش بمعزل عن الريف ، ولا تستطيع المدينة أو القرية ، بل لا تستطيع أكبر محلة عمرانية أن تكتفى ذاتيا ، وذلك لأن التكامل أمر ضرورى بين المدينة والريف ، ويجمع المعمور الذي يسكنه الانسان بين المدينة والريف معا ، ومعنى ذلك أن المدينة الكبرى ليست أفضل من المدينة الصغيرة أو حتى القرية ، ولكن تصنيف مراكز العمران الى درجات وفئات يمكن اعتباره نواة لاى عمليات مسح تخدم أهداف الدراسة أو التخطيط على مستوى الاقليم ، سواء في ذلك الاقاليم القائمة فعلا ، أو تلك التي يراد انشاؤها في جبهات الريادة والاستصلاح .

هذا ، وفد استحدنت شبكة الطرق السريعة التى تربط بين كذير من اجزاء العالم ، نمطا جديدا من وحدات السكن الصغيرة هى « استراحة الطريق Roadside, Rest House تتوفف عندها السيارات لىتزود بالوفود وربما يستريح بها المسافرون بعض الوقت وقد تطور ذلك احيانا عند مداحل المدن ـ خاصة الامريكية ـ الى فنادق للناس وسيارانهم Motels ، وبهذا اصبحت تقرب ملامحها من نمط فديم هو الخان الذى كان يوجد في خدمة القوافل في العالم القديم ، وبرغم أهمية هدف المحطات الا أنه من الصعب أن نضعها في فئة ما من المحلات العمرانية ، فهي ممر وليست مقرا الا لعدد محدود ممن يديرونها وهم عادة قليلون ، أما بقية الدرجات فهي :

#### ١ ـ العزبسة:

وهي تقابل الضيعة في الشام والابعادية في مصر أحيانا ، والبستان في السعودية ، وقد تضم النجع في مصر اليضا ، وهذه كلها تقابل في اللغة الانجليزية مصطلح hamlet · والعزبة تمارس وظيفة زراعية ، ونمط المبابي فيها لا يتعدى الى جانب المساكن بعض مخازن الغلال أو أدوات الزراعة ، وقد يوجد دكان صغير ، ولكن نادرا ما يوجد مكتب للبريد أو مدرسة ابتدائية ، ونخنلف العزب في انواعها حسب تاريخ العمران ونمط الانتاج الزراعي ، وهي تختلف بصورة عامة في العالم القديم عنها في العالم الجديد ، هـذا الى جانب الفروق الاقليمية ، ففي معظم اقطار العالم القديم ، وخاصة في اسيا وافريقية كثيرا ما تكون الملكيات صغيرة في بيئات الحضارات النهرية ، فيوجد نمط من العزب بختلف كلية عن العزب الأمريكية ranshes التي تمتد مساحة الأراصي الزراعبة فيها لتشمل آلاف الأفدنة ويخصص الانتاج فيها للتصدير وليس الاستهلاك المحلى ، ويعتمد في زراعتها على وسائل وآلات حديثة ، وعادة ما يوجد بتلك المزارع الأمريكية رراعة مختلطة بمعنى الاهتمام بتربية الحيوان الى جانب الزراعة ، وفي هده المزارع توجد عادة مخازن كبيرة لتجميع الانتاج الزراعى وحظائر كبيرة للماشية واماكن للآلات والأدارات الزراعية الحديثة وعدد قليل من المساكن والعمال الذين يديرون هذه المزارع وفي بعض مناطق غرب افريقية وجنوب آسيا ، أدى الطلب على بعض المنتجات وخاصة المطاط ، والكاكاو الى انتاء المزارع العلمية الواسعة Plantions وهي نمط في استخدام الأراضي وفي العمران ادخله الاستعمار وشركاته الساسا .

وعلى الرغم من أن الطرق الجيدة قد تصل هذه العزب بشبكة الطرق الرئيسية في الأقاليم ، فان الخدمات تتدنى في تلك العزب الى أقصى درجة ، مما يوجد شعورا بالانعزال لدى السكان واهتماما بالامور المحلية ، ورغم أن العزبة أقل سكانا من القرية عادة الا أنه يصعب تحديد رقم يمتل الحد الفاصل بين المحلتين ، خاصة في الاقاليم التي تتباين ظروف العمران بها وتتفاوت كثافة السكان فيها ،

#### ٢ ـ القرية:

وهى قد تحمل اسم النزلة أو الكفر ، وأحيانا الحلة في بعض أجزاء السودان ، ويقابلها في الانجليزية Viliage ، وقد سبقت مناقشة أن اتخاذ حجم السكان كأساس لتحديد القرية وتمييزها عن المدينة قد لا يكون صحيحا ، والأكثر من ذلك أن البعض يرى أن الفروق الوظيفية ليست حاسمة بالضرورة بين المدينة وبين القرية ، ويضربون مثالا لذلك بما يعرف بمدن المزارعين Agrovilles في روسيا والمجر ، فهى محلات تعد مدنا وقد يسكنها عدة الاف ولكن نسبة كبيرة منهم تعمل غالبا بالزراعة أو بانشطة مرتبطة بها ، ونجد بعض الامثلة لذلك في اقطار جنوب أوربا (١) .

وبصفة عامة عامة فان القرية تكون أكبر من العزبة من حيث الكتلة السكنية أو عدد السكان ، وعلى الرغم من أن غالبية السكان بها تعمل بالزراعة ، الا أنه توجد بها وظائف أخرى وخدمات لا تتوافر عادة

<sup>(1)</sup> Hudson. F. S., A Geography of Settlements, Macdonal d and Evans, London, 1970, pp. 8 - 9.

فى العزية ، منل مكتب البريد والمدرسه الابتدائية ، وقد توجد مدارس دون المرحلة الثانوية فى بعض الفرى ، كما فد توجد بها محطة خدمة لنرويد السيارات بالوقود •

ويمكن أن نمير عاده بين نمطين من القرى على النحو التالى:

#### ( ١ ) القرى المنعزلة :

وتوجد عادة حيث الملكيات الزراعية واسعة ، أو في المناطق التي لا تسمح فيها موارد المياه بوجود مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية ومن هنا فان القرى المنعزلة توجد في مواقع متناقضة ، أما في جبهات الريادة مثل القرى التي شهدها العالم الجديد في فترات الاستعمار الأولى ، وأما مثل قرى الاقاليم الجبلية التي توجد بها ادوية ضيقة مثل ما نجده احيانا في قرى أودية جبال الالب في أوربا حيث يمارس السكان الرعى الى جانب الزراعة ، ونجد بعضا من هذه القرى المنعزلة أيضا في الاقاليم الجبلية في حرض البحر المتوسط سواء في لبنان أو الجزائر والمغرب ، وعدد السكان في القرية محدود بتأثير قلة الأراضي الزراعية أو موارد المياه في الوديان الجبلية ، وهو محدود أيضا في تلك القرى التي تقوم في العالم الجديد لأن الزراعة تعتمد على الآلات وليس على الايدى العاملة البشرية ،

## (ب) القرى المتكتلة:

وهى تمتاز بكثرة عدد السكان في الواحدة منها على عكس القرى المنعزلة ، وتنتشر في بيئات الحضارات الزراعية القديمة في السهول الفيضية ، لذلك توجد في الريف المصرى والعراقي والهندى كما توجد أيضا في الصين وغالبا ما تتركز المنطقة المبنية من القرية وهي تضم المساكن والحظائر في كتلة واحدة بينما تكون الاراضي الزراعية خالية من المساكن تقريبا .

ومن الفروق الأساسية بين القرى المتكتلة والقرى المنعزلة أن الحياة الاجتماعية والخدمات حاصة التعليمية والصحية حتكون أكثر وجودا في القرى المتجمعة التي تضم سكانا أكبر •

وفي الدراسات التي تمن في الريف الامريكي يميز الاستاد «تريوردا» بين العزبة التي تضم في رايه خمسة مبان على الاهل بنباعد يصل الى ربع الميل بين كل عزبتين ، ومن بين المباني الخمسة توجد أربعة مساكن واما الخامس فيشغله أما دكان لتجارة الفطاعي او منشاة للخدمات ، وفي ويسكنسن Wisconsin انضح من الدراسة التي أجريت على ريفها ان معطم العزب بها دكاكين للخضراوات ولكن لا توجد بها مدارس ابندائية أو محطات وفود او حنى دور للعبادة ، أما العرية الامريكية فهي في رأى تريورتا المحلة التي يوجد بها على الافل عشرة دكاكين الى جالب منشآت الخدمات ، ويمكن أن نوجد في الفرى الامريكية بعض دكاكين لاصلاح الادوات الزراعية والسيارات ، كما اتضح من الدراسات التي فام بها الادوات الزراعية والسيارات ، كما اتضح من الدراسات التي فام بها اذا ما قورنت الان بما كانت عيه في عصر العربة والحصان أو حين أنشئت السكك المديدية ، فبعض القرى التي لم نمر بها السكك الصديدية قند اختفت (۱) ،

وقد ظهرت القرى في مصر منذ أن مارس الانسان الزراعة المستقرة، وكان من الضرورى له أن يسيطر على النيل ، وقد تطلب ذلك تنظيما اجتماعيا وسياسيا للسكان ، ولما كان الجفاف قد بدأ يسود الصحارى المصرية في العصر الحجرى الحديث أى منذ قرابة عشرة الاف عام ، فقد بدأت القرى المصرية الباكرة بعيدا عن النهر حتى تكون بمامن من الغرق في موسم الفيضان ، ولكنها كانت أيضا في حاجة مستمرة للمياه لاستخدامها في الترب ، نهذا لم يكن من المستطاع أن تبعد كثيرا النيل ، وهنا توصلت حيلة الانسان الى اختيار المواضع الأولى للقرى المصرية عند رؤوس الأودية الفرعية ، حيث يحقق بهذا الموضع بعدا عن النهر يحفظ مساكنه

<sup>(1)</sup> Kohn, C. F., Settlement Geography, in James, p. E., and Jones C. F., eds., American Geography; Association of the American Geographers. 1954, pp. 131-136.

من خطر الفيضان ، وقربا من مصادر المياه ونجببا للسيول المفاجئه ، ولذلك نجد ان مواقع الحضارات المصرية القديمة في الدلتا والصعيد تداد تكون منماثلة ، وكلما كانت مهارات الانسان وحبرانه التدنولوجية الزداد وتتقدم بالقدر الذي يمكنه من النحاكم في مياه الهيضان والسيطره على النهار ، كانت مواضع فراه تقنرب من النهر ، وكمثال على ذلك نجد أن حضارة البداري في محافظة اسيوط ، وقد فامت في أحد الاحواض المنعزلة في شرق البيل ، بدات اقدم المراكز انعمرانية فيها وهي دير تاسا عند حافة الهضبة مشرفة على السهل الفيضي على خط كنور ، مترا ، هم اقنرب الانسان خطوة من النهر في ناسا على خط كنور ، مترا وتقدم الى اتجاه النهر أكثر في نزلة تاسا ، ولعل الفاصل الزمني بين قيام المحلة العمرانية في دير تاسا وقيام نزلة ناسا يصل الى أكثر من سبعة آلاف عام استغرفها الانسان حتى استاس النهر كلية ،

وفى القرى المتكتلة فى وادى دجلة والفرات وفى أحواض أنهار نببه القارة الهندية أمثلة أخرى توضح أن عدد السكان الكبير كان صروربا لمواجهة الاخطار المشتركة فى هذه البيئات النهرية ، بل أن ذلك لا يزال قائما فى فرى الواحات ، فهى مناطق خصبة وسط الصحراء بمارس سكامها الرراعة ولا بد لهم من المحافظة على مورد المياه الذى يكفل لهم الاستمرار ، ويتطلب ذلك تنظيما اجتماعيا لمواجهة المخاطر التى يتعرض لها سكال الواحات عندما تزداد حدة الجفاف فى الصحراء فيغير سكانها على الواحات والأراضى الزراعية ،

## ٣ البلدة:

على الرغم من انه كثيرا ما يفرق الباحثون بين البلدة الا ان والمدينة City ، على اعتبار ان البلدة اصغر حجما من المدينة ، الا ان هذه التفرقة ليست مطلقة ، كما أنها تختلف في تحديدها من قطر لآخر ، ففي الولايات المتحدة تعتبر البلدة هي المحلة التي يتراوح سكانها بين

١٠٠٠ نسمة و ٢٥٠٠ نسمة ويوجد بها ٥٠وحدة خدمات منها خدمات نحصصية مثل الطبيب أو طبيب الاسنان أو الطبيب البيطرى والمحامى ، وقد نوجد بها صحيفة محلية اسبوعية ، أما المدينة فهى التى يزيد سكانها عن ٢٥٠٠ نسمة الى جانب تعدد الوظائف بها بدرجه نفوق ما يوجد ى البلدة (١) .

ولكن من الصعب أن نطبق هذا المعيار في كتير جدا من دول العالم ، واذا كان نحديد عدد سكانى يفصل عالميا بين المدينة والبلدة امرا صعبا، فانه يمكن بصفة عامة تحديد رقم يتراوح بين ٢٥٠٠٠ ومائة ألف نسمة ، الى جانب اتحاد الاساس الوظيفى من حيت التعدد بدرجة الابر في المدينة عنه في البلدة .

وتمة كثير من الخلط في استخدام كل من مصطلح البلدة والمدينة حتى في اللغات اللاجنبية ، بل أن تخطيط المدن في بريطانيا يستخدم في مصطلح Town planning بينما يستخدم في الولايات المتحدة مصطلح City Planning وكثيرا ما يطلق تعبير City و للايات المتحدة لما يطلق عليه Town في بريطانيا(۱) .

وحين أصبحت مدينة لندن مفرطة الضخامة مما خلق لها مشكلات عديدة، ظهرتفكرة المدن أو البلدان الجديدة New Towns كنطان يحيط بالمدينة الأم الكبرى، وقد وضعت قيود على نمو هذه البلدان حتى لا يتخطى سكانها عددا معينا .

ومع ذلك فان الاستخدام الشائع ـ حتى فى المصادر الجغرافية ـ كثيرا ما يخلط بين كل من المصطحين ، وقد نقول المدينة ونحن نعنى بلدة أو بالعكس ، ويحدث ذلك بصفة خاصة فى مجال التفرقة بين الريف والمدن ،

<sup>(1)</sup> Alexander, J. W., Economic Geography, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1963, pp. 526.

<sup>(2)</sup> Mayer, H. M. Cities and Urban Geogrphy, in Putnam, R. G. et al, eds., A Geography of Urban Places, Methuen, Toronto. 1970, pp. 11 - 12.

وذلك على أساس أن البلدة احدى درجات المدينة ، وان كان اصطلاح المدينة يعنى مرتبة أعلى من مرتبة البلدة(١) ·

#### ٤ ـ المدينة:

وهى اكبر المحلات العمرانية ، سواء من حيث عدد السكان أو المساحة المبنية ، أو نعدد الوظائف التي تمارسها ، ومع ذلك فانه نوجد درجات متعدة للمدن ، فكل من اندن ونيويورك والفاهرة وهي مدن فوق المليونية يمتد أثرها ليشمل مجالا يتخطى حدودها الوطنية ، وثمة مدن أخرى تحمل نفس الصفة دون أن يزيد عدد سكانها عن ٢٥٠٠٠ نسمة ودون أن يتعدى أثرها أقليمها المحلى المباشر ، والمدن التي تلعب دورا كبير الانر في اقاليمها يطلق على الواحدة منها أحيانا « المدينة الأم » دورا كبير الانر في اقاليمها يطلق على الواحدة منها أحيانا « المدينة أو عواصم وطنية ، وربما تكون مدنا ذات أثر قارى أو عالمي كالمدن فوق القارية سابقة الذكر ،

وفى عالمنا المعاصر تتركز فى المدن كثير من الوظائف ، وكلما امند اشر المدينة واتسع مجال نفوذها ، كلما كان ذلك دليلا على أن وطائفها من مرتبة عالية ، ومن الطبيعى أن تكون المدن الضخمة ذات الملابين من السكان أقل انتشارا وعددا من المدن قليلة السكان .

وفى بعض الاقاليم أو الافطار يوجد شبه اتصال بين المناطق المبنية في رقعة جغرانية صغيرة تنجاور فيها المدن بحيث تتلاحم ، وهنا يظهر ما يطلق عليه المجمع المدينى Commbation ، ويقدر أن مجمعات المدن البريطانية السبع تضم ٤ر٣٥٪ من سكان بريطانيا في مساحة لا تتعدى ٤٪ فقط من مساحة بريطانبا(٢)

<sup>(1)</sup> Stamp. L. D., ed., A Glossary of Geographical Terms, John Wiley, New York, 1962, p. 456.

<sup>(2)</sup> Beaujeu - Garnier, J., Geegraphy of Population. Translated by S. H. Beaver, London, 1970, p. 70.

وقد ظهرت الى جانب المدن الكبيرة مدن توابع Satellite towns لا توجد بها كل الأنشطة والخدمات ، ولذلك فهى تعتمد على المدن الاكبر التى تجاورها فى كثير من شئون حياتها ولحياة سكانها ، وهى فى ذلك قريبة الشبه بالضواحى Suburbs النى لا تكاد توجد مدينة كبيرة فى عالم اليوم دون أن تضم بعضا منها .

اما في شمال شرق الولايات المتحدة فتوجد سلسلة من المدن تمتد في نطاق طويل لأكثر من ١٠٠٠ كيلو متر تكاد المدن فيه أن تتلاحم ببعضها، مما يوجد ظاهرة فريدة الفي الولايات المتحدة وحدها ولكن في العالم كله، وهذا الاقليم هو الذي يطلق عليه اقليم المدينة العظمي Megalopolis ، وهو بذلك وقدر عدد سكانها في عام ١٩٦٠ بأكثر من ٤٠ مليون نسمة ، وهو بذلك يضم عددا من المجمعات المدنية والمدن الكبرى والمدن التوابع والضواحي، ويكفى أن مدينة نيويورك تعتبر جزءا من هذا الاقليم الذي يمتد من بوستن الى واشنجتن ،

# الفعسل الثاني

#### المدن الفسديمة

#### نشاة المدن القديمة:

دراسة النشأة المبكرة للمدن أمر صعب ، بالنظر الى أن الب.ت لا يجد كثيرا من الوسائل المعينة له ، وكثير جدا من المدن القديمة أصبحت آثارا منظمرة تحت العمران الحالى ، ولكن قليلا من المحلات العمرانية القديمة لها آثار متفرقة ، تلقى بعض الضوء على صورة العمران القديم ، وكتيرا ما يطلق علماء الآثار مصطلح « مدينة » على أنار محلات مندرسة ، دوبن أن يجد المبغرافي مبررا لاضفاء صفة المدينة على نلك المحلات ، وترى كثرة الباحثين أن المدن الاولى في تاريخ البشرية نشات في حوض وترى كثرة الباحثين أن المدن الاولى في تاريخ البشرية نشات في حوض البحر المتوسط وفي جنوب غربى آسيا ، على اختلاف بين أي الاقطار الحالية شهد أولى المدن ، وهل حدث ذلك في مصر أم في العراق ؟ هذا الى جانب الحضارات الاخرى التي شهدت عددا من المدن البكرة في أودية أنهار السند والهوانجهو ،

ويمكن القول بأن الفترة بين الالف السادسة ، والالف الخامسة فبل الميلاد ، ربما تكون قد شهدت البواكير الاولى لظهور المحلات العمرانيه ذات الخصائص المدنية ، وقد حدث ذلك نتيجة لقيام بعض التحولات المتى يسرت قيام هذه المحلات المدنية ، ومن أهم هذه التحولات معرفة الكنابة والاحصاء ، والاهتداء الى التقويم السمسى ، وقيام السلطة المركزية وبداية التوصل الى القوانين العلمية ، كما أن وجود الفائض أو الوهرة كان ثمرة لظهور التخصص الوظيفى ، وهنا ينبغى أن نوضح أن الفائض لا يعنى بالضرورة فائضا ماديا ، فقد يكون معنويا واجتماعيا فالى جانب الفائض المادى فى صورة المنتجان الزائدة عن حاجة استهلاك المجتمع توفر فائض فى الوقت نتيجة لاستخدام أساليب انتاج أكثر تطورا ، وادى

ذلك الى تخصيص جزء من وقت الانسان الفرد يمارس فيه انشطة تظهر فيها ملكاته الفكرية ، وصاحب ذلك نفدم فى الفن والعلم والادب وبدأ بعض أفراد المجتمع كله دون حاجة لنوفير غذائهم بأنفسهم (١) .

وى هذا المجال قال بطام الرى في مصر القديم، كان نبيجة بننصيم الجنماعي متطور واتمر تعاونا بين اقراد المجنمع من أجل مصلحنهم المشتركة جميعا ، ولكن هل كان من الممكن أن يحدت ذلك في عيب سلطة مركزية ، أو بعبارة أخرى فأنه كان من الصروري وجود ننظيم سيامي الى جانب الننظيم الاجتماعي .

وربما تكون هذه التحويلات الاجنماعية والافتصادية والسياسية ، قد اخذت في التأصل في المجتمعات النهرية في كل من مصر والعراق وسبه الفارة الهندية وفي الصين ، وكان ذلك غالبا في بداية الالف التالنة للميلاد ، وهذا التاريخ هو الذي يمكن اعتباره بدايه لفيام المدن الباكرة وسنانها بالمعلى الصحيح ، والما قبل دلك ففد نشات المورى .

واذا كانت التحولات النى لا تخرج عن حونها صورا ونمره لرفى الادسان وتطور وسائله ، هى التى أدت الى بداية التطور العمرانى لمدن الانسان الباكرة ، فان عوامل البيئة الطبيعية والبشرية معا ، كانت تحد من اعداد المدن الباكرة وأحجامها ، وعلى نحو خاص كان ذلك يؤثر في كمية الغذاء والالياف وغيرها من المواد الخام التى يمكن توهيرها من الظهير المباشر ، كما كانت العوامل السياسية تحد من احجام المدن وامتداد اقاليمها ، وذلك لان صعوبة النقل والمواصلات وتعدد الثقافات القبلية ، جعلت الوحدات السباسية الاصغر ودوبلات المدن ، اكثر مناسبة

<sup>(1)</sup> Childe, Gordon, What Happened in History Penguin, London, 1971, pp. 100 and 139 - 140.

من الدول الكبيرة نسبيا ، وكانت أفاليم المدن تتحدد بمدى اتساع الافليم المذى يمكن أن نسيطر عليه المدينة وتمارس نفرذها فيه ، كما كان الخوف من التورة أو التمرد مانعا من امنداد أقاليم المدن بعيدا عن سلطتها المركزية(١) .

ومن الامور الهامة المرتبطة بنشاة المدن المبكرة ، أن نلك المدن كانت خطوة تالية لمرحلة الزراعة المستقرة ، التي لعب انتاج الغلال دورا أساسيا فيها ، ويرببط ذلك بعامل الوفرة في الغذاء ، مما يؤدى الى وجود نسبة بسيطة من السكان لا تعنى بامر انتاج غذائها ، وهذه هي بداية ظهور حرف أخرى غير الزراعة ، أو بمعنى آخر بداية لظهور المحرف المدنية التي تقوم على التخصص الوظيفي (٢) ،

اولا: مدن الحضارات القديمة:

#### ١ ــ المدن المصرية:

لعل اقدم المدن التي نشات في مواطن حضارات العالم العديم ، هي تلك التي بشات في مصر ، وقد ارنبطت المدن المصرية الباكرة بالدين المذي يمكن اعتباره عنصر التمييز الرئيسي بين المدينة والفرية في مصر القديمة ، فقد كان المعبد يمثل مركز الحياة والعمران في المدينة المصرية ، ومن حوله كانت المدينة تنمو وتمتد مساحتها وتدور صور الحياة فيها ، وكان وجود آلهة محلية للقاطعات ، عاملا هاما في نشأة المدن الاهليمية بمعابدها ، وكان المعبد أو مقر الاله (حت نتر ) يقوم في وسط بمعابدها ، وكان المعبد في مبنى شامخ عظيم الجدران ، يترف على الابنية

<sup>(1)</sup> Dr.vis, Kingsley. The Origin and Growth of Urbanizatin in the World. in Mayer, H. and Kobn. C., eds., Readings in Urban Geography, Univ, of Chicago préss, 1965. pp. 59 - 60.

<sup>(2)</sup> Johnson, James H., Urban Geography, Pergamon, Oxford  $1970\,$  p.  $2\,$  .

من حوله ، وعلى الحقول المحيطة به ، وكانت « علامة المدينة » أو ( نوت ) في اللغة المصرية الفديمة عبارة عن خطين منفاطعين بروابا فاتمة ويحيط بهما دائرة ( ويرى علماء الآنار واللغة المصربة القديمة أن الرسم يشير إلى أن المدينة بفع في بقطة بتقاطع عندها الطرق وأبها محاطة بسور أو سياج دائري يحميها من اخطار الفيصان ويحمي سحانها من الأعداء (١) .

وكانت المدينه تتكون من عدد من المبانى والاكواخ المصنوعه من الطين اللبن الذى تدعمه الاعتساب والحشائش ، كما كانت اساسات المنازل ندعم بقطع من الاحجار المغهل ، وكان معظم سكانها يعملون بالرراعة أو الرعى ، كما كان المسافرون الذين يخشون مباغته البدو لهم ، يقصدون المدينة ، وكانت تقوم فى المدينة مخازن كبيرة خصص بعضها لحفظ الغلال وبعصها الاخر للآلات والادوات الزراعية كما كانت تضم مصانع لاصحاب الحرف ، وتوجد دكاكينها التجارية حول ميدان عام يمنل السوق الذي يعرض فيه التجار بضاعتهم ، وفي وسط المدينه يوجد المعبد وبجواره قصر الحاكم ودور الحكومة (٢) ،

واذا ناقشنا فكرة «علامة المدينة » في اللغة المصرية القديمة ، هاننا نجد ان السور ، كان من المعالم الرئيسية للمدن في مصر القديمة ، وعندما كانت احدى الفرى تتطور ، اما بتآنير العوامل التجارية السلمية ، و بطريق السيطرة الحربية ، كانت الاسوار تحيط بها لتحصنها ، وكانت

<sup>(</sup>۱) سليم حسن ، مصر القديمة ، مطبعة كوتر ، القاهرة، ١٩٤٠ ، الجزء الأول ص ص ١٤٢ - ١٤٨ ، وانطر أيضا :

Badawy, Alexander. Le Dessin Architectural Chez les Anceins Egyptiens, Le Caire, 1948, p. 57..

<sup>(</sup>٢) سليم حسن ، المصدر اعلاه ، ص ١٧٠ وما بعدها ، وانظر ايضا ، عبد العزيز صالح ، السرق الأدنى القديم ، الجزء الأول ، مصر والعراق ، الهيئة العامة لشئون المطابع الآميرية ، ١٩٦٧ ، ص ص ٢٦ ـ ٢٧

منف أول عاصمة لمصر الموحدة في الاسرة المصرية الأولى ، منالا طيبا لأهمية السور بل أن معنى اسم منف يتصل اتصالا وثبقا بالسور ، حيث يعنى اسمها : الجدار الأبيص أو الحصن الأبيض أو السور الابيض أو الأسوار البيضاء ، وقد اقيمت حولها حصون كبيرة من كل باحية عدا الجنوب الذي ظل مفتوحا في اتجاه الصعيد ، هذا الى جانب وجود النيل في شرفها ووجود فرع له في غربها ، وقد حفرت الى الشمال منها فناة بهدف حمايتها من الفيضانات التي كانت تطفى على الاقليم ، فقد حول المهندس المصرى القديم ، مجرى النيل ، في الجزء العربي منها ، بقصد حمايتها من الفيضانات ايضا(١) .

وهناك تفسيرات متعددة لعلامة المدينة ، منها أنها تعكس خصائص المدينة في تلاقى كل من العناصر المادية من طرق ومتاجر ، الى جانب انها ملتقى الأفكار ، وأن الدائزة ، اما خندق واما سور ( أو كلاهما معا ) وهي تعنى الحاجز النفسي والخلقي الذي يحمى مجتمع المدينة عما حوله • وبذلك فان علامة المدينة تعنى المواصلات التي جانب الآلفة • ولكن مثل هذه التفسيرات ، لا ينبغي لها أن تدفعنا الى التطرف في الفهم فتخرج بانطباع خاطيء مؤداه أن الدائرة أو الأسوار التي تحيط بالمدينة نمثل نهاية للطرق المتقاطعة في داخلها وتحول بين امتداد هذه الطرق خارج المدينة ، الأن ذلك من شأنه القضاء على فكرة المدينة كمكان لتلاقى الطرق التي تصب فيها من الأجزاء المجاورة ، وبمعنى آخر ، فان تقاطع الطرق في المدينة يعنى تجمعا للطرق الخارجة من الاقليم المحيط بالمدينة متجهة الى تلك المدينة • والمدينة مندذ ان ظهرت كشكل عمراني ، تعتمد على الريف في علافات متبادلة يحدد مداها اقليم المدينة أو مجال نفوذها ، واذا كانت القاعدة هي العلافات الاقليمية المحلية ، فإن تطور فكرة الدول وظهور الامبراطوريات أدى الى أن أصبحت لعواصمها فيما بعد علاقات فوق قارية (٢) ٠

۸۳ – ۸۲ ص ص من المصدر السابق ، عبد العزيز صالح ، المصدر السابق ، عبد (۱)
 (2) Jones, Emrys, Towns and Cities, Oxford Univ., Press, Oxford, 1970, pp. 7 - 10.

وقد أدى استخدام الطين واللبن كمادة للبناء في المدن المصرية العتيقة ، إلى انظمار معظم هذه المدن واختفائها نحت مستوى الأرض الزراعية أو العمران التالى ، وتحولت إلى اطلال وتلال من الاتربة تختلط بها بعص بقايا من قطع الفخار ، وأدت رغبة الفلاح المصرى في الحصول على السماد الكورى ، إلى جانب العمليات عير المنظمة في التنفيب عن الاثار وازالة الأحجار ، إلى مزيد من الغموض في الملامح الفليلة المتبقية من المدن الفديمة ، ومع ذلك يمكن أن تعرف شيئا عن بعض هذه المدن ، وثمة مدينتان يمكن الاشارة اليهما بعدر من الاطمئنان هما كاهون أو حتب سنوسرت بالعيوم واخيناتون عاصمة اخناتون .

أما كاهون فقد شيدت وفقا لتخطيط ، وكانت مستدليلة الشكل تقريبا ويحيط بها سور طوله ٤٠٠ مترا وعرضه ٣٥٠ مترا تقريبا ، وكانت كاهون مقسمة الى حيين منفصلين بينهما حائط سميك ١٠ اما السور الذي يحيط بالمدينة فكان من اللبن ، ونوجد عليه بوابتان ، وقد خصص احد الحيين لمساكن الطبقة الموصرة ، وكان يخترقه شارع رئيسي واسع تصطف المساكن على جانبيه ، وتخنرف ارضيته في الوسط قناة ضيقة كسيت جوانبها بالحجر ومالت اليها ارضية جانبي الشارع حتى يسهل أن تنصرف اليها مياه البيوت ومياه الامطار • وتتفرع من هذا الشارع الرئيس طرقات ضيقة تتوسط ارضيتها قنوات مماثلة ٠ وكانت مساحة المسكن الواحد في حى الأثرياء تسمع احيابا بوجود ٧٠ غرفة ومخزنا ودهليزا ، وبذلك يصل الى ما يقارب خمسين منزلا من منازل حي الفقراء التي كان الواحد منها لا يزيد عن اربع غرف وكان حي الفقراء يضم مساكن العمال الذين اشتركوا في بناء هرم سنوسرت ، لذلك كانت مساكن متواضعة وكان اتساع الشارع الرئيسي لا يزيد على تسعة امتار وتتقاطع معه حارات صغيرة يصل عددها الى احدى عشرة حارة ولا يتجاوز اتساع الواحدة منها أربعة أمتار، وكانت الحدائق منتشرة في المدينة (١) ٠

<sup>(</sup>١) بييرمونتيه ، الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة ، ترجمة عزيز مرقس منصور ، الدار المصربة للناليف والنرجمة ، الفاهرة ،

وأما اخيتاتون فكانت تقع بين النيل والجبل ، ويخترقها من الشمال الى الجنوب طريق يوازى النيل ويتقاطع مع الشوارع الآخرى التى تؤدى الى جبانة المدينة ومحاجر الرخام ، وكان يتوسط المدينة معبد آتون ويتصل به قصر اختاتون ، الذى تقع منازل النبلاء وأفراد الشعب فى شماله وجنوبه ، وكانت منازل الاغنياء والفقراء متجاورة ، ولا يوجد حى منفصل لكل منها ، على العكس مما رأيناه فى مدينة كاهون ، وكانت أخيتاتون تمتد حوالى سبعة كيلو مترات من الجنوب الى الشمال ، ولكنها كانت لا تتعدى نصف الكيلو متر فى امتدادها من الغرب الى الشرق ، وكانت شوارعها الرئيسية عريضة جدا وتصل أحيانا الى الشرق ، وكانت شوارعها الرئيسية عريضة جدا وتصل أحيانا الى مترا(١) ،

ومن الجدير بالذكر ان مدينة اخيتانون لم تكن مسورة ، ويرى البعض ان السبب في ذلك هو اتساع رقعتها (٢) ، ولكن لعلنا نجد لذلك سببا آخر ، وهو آن ديانة آتون الجديدة بما احدثته من ثورة في الدين والحياة المصرية عامة قد اصابت السور كفكرة وشكل تقليدي للمدينة ، كما اصابت كثيرا من القيم والمفاهيم في المحياة الدينية والدنيوية ، فقد دعت الى التوحيد وأدى ذلك الى ثورة في الفن والأدب ، وليس ذلك بغريب ، ففي اخيتاتون لا توجد كثير من الأمور المتعارف عليها في المدن المصرية القديمة ، ومن الأمثلة المعمارية والتخطيطية أن مقابر المدينة تقع في

<sup>1970 ،</sup> ص ١٢ – ١٣ ، وانظر أيضا أدولف ارمان وهرمان رانكه ، مصر والحياة المصرية في العصور القديمة ، ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال ، النهضة المصرية ، القاهرة ص ١٧٩ – ١٨٠ ، وأنظر عبد العزيز صالح ، المصدر السابق ص ١٧٢ ، وأنظر محمد مصطفى عبد العزيز صالح ، المصدر السابق مصر ، الموسم الثقافي للجمعية الجغرافية المصرية لعام ١٩٦٥ ، ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۱) بييرموننيه ، المصدر السابق ، ص ۱۳ ، وانظر ايضا ، ارمان ورانكه ، المصدر السابق ، ص ۱۸ - ۱۸٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح محمد وهيبة ، دراسات في جغرافية مصر التاريخية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، ١٩٦٢ ، ص ١٣٦٠

النسرق ويس فى الغرب ، على الرغم من أن كلمة المغرب قد استخدمت فى اللغة المصرية القديمة للتدليل على الجبانة ، وبرى بعض الباحتين أن ابعاد احيتانون ومساحتها كانت تؤهلها لاستيعاب سكان يصل عددهم الى ١٠٠٠٠٠ نسمة (١) .

واذا كانت عبادة آبون عد انتهب بوقاة اخباتون ، وحدت ارتداد الى عبادة امون ، فقد عاد الفن والادب والعمارة فى مصر الى سابق عهدها فبيل اخبانون ومعنى هدا أن ملامح اخينابون كمدينة لا ينبغى أن يدفعنا الى أى تعميمان على المدن المصرية فى عصرها ، وذلك الأنها تمرة لفترة محدودة من الفحر الحر عادت بعده الفنون والعمارة الى ما كانت عليه من روح تقليدية وانتهت مرحلة المتجديد .

#### ٣ ـ مدن العراق الفديم:

قامت فى بلاد ما بين النهرين أو فى العراق القديم ، ثلاثة مجموعات من المدن أقدمها فى الجنوب وهى نشمل مدن ، لجش ، أور ، والوركاء ، وتعتبر مدينة أور اقدمها جميعا (أور فى اللغة السومرية تعنى مدينة ) ويزعم البعض أنها أقدم مدن العالم .

وقد نشات مدن العراق الجنوبى قبل مدن الوسط او الشال ، بالنظر الى أن فيضان دجلة والفرات يعتمد على ذوبان النلوج فى هضبة المينيا ، ويكون الفيضان عنيفا وقويا فى المجرى الاعلى والأوسط ، أما فى الجنوب فيجنح النهر للارساب وتهدا حركة المياه .

اما المجموعات الوسطى من مدن العراق فتضم بابل وكيش ، واكاد ، وتصم المجموعات الشماليه مدن : نينوى ، اشور ، وخسرواباد · وكلما

<sup>(1)</sup> Dovis, K., op. cit., p. 61.

كان الانسان يتقدم وتتطور وسائله فى السيطرة على النهرين ، كانت العاصمة تتحرك من الموقع الجنوبي المتطرف في العراق الى الوسط في منطقة الخاصرة التي توجد بين النهرين ، ولكن ذلك استغرق طويلا .

وكانت المجموعة الجنوبية من مدن العراق نعرف بالمدن السومرية ثم المدن البابلية ، أما المدن الوسطى والشمالية فتعرف بالمدن الاشورية ويتصح من المصادر السومرية المبكرة ان مدن العراق القديم كانت نتكون من ثلاته أجزاء أولها المدينة الداخلية أو المدينة الوسطى (لبي عالى في اللغة الاكادية ) وثانيها هي المدينة الخارجية أو الضاحية (أورو برأ) ، وثالثها الثغر (كار) وكانت المدينة تضم مفر الحاكم ومعابد الهة المدينة ، وثالثها الثغر أما السوارع فكانت عادة صغيرة وضيقة وذات نهايات مقفلة ، ألا أن هذه السوارع خانت تتسع عند بوابات المدينة ، وكانت المدينة مقسمة الى عدد من الاحياء ، ولكل حي بوابة خاصة في السور الذي يحيط بالمدينة ،

وكانت الضاحية تتكون أساسا من الحقول وحدائق النخيل ، ولكنها كانت تضم بعض المساكن ، وكانت توجد بها حظائر للماشية ، وحول الاسوار كانت توجد عدة مراكز دفاعية ، اما النغر فكان مركزا للنشاط التجارى البرى ، ويحظى باستقلال ادارى ومركز قانونى خاص ، وكان معظم ما يجلبه التجار موجها لخدمة الفصر الحاكم والمعبد ، الآن معظم التجارة كان فى الاحجار الثمينة والتوابل والعطور والاخشاب ، ومع ذلك فليس من الصرورى ان نتصور أن كل المدن فى العراق القديم كانت تسير وفق هدذا النظام (۱) ،

<sup>(1)</sup> Oppenheim, A. L., Mesopotamia, Land of Many Cities, in Lapidus, Ira M., ed., Middle Eastern Cities, Anient, and Contemporary Middle Eastern Urbanism: A Symposium, Univ, of California Press, Berkeley, 1969. p. 6.

ويضع بعض الباحثين حدا اقصى لما كان من الممكن أن تصل اليه مدن العراق القديمة من حجم ، على أساس وقرة الغذاء بالنسبة لغير العاملين بالزراعة ، وفي بعض الاحيان يحددون معدلا يتراوح ما بين ، ٥ ، ٥ ، ٥ مزراعا يعملون في الزراعة مباشرة في مقابل كل فرد لا يعمل بالزراعة ، وطبقا لمدى التكنولوجيا الزراعية ومستواها في ذلك الوقت ، عان الحد الافصى لسكان مدن العراق القديم يصل الي ٢٠٠٠٠٠ نسمة ، وأن كان العدد الفعلى أقل من ذلك كثيرا ، فمدينة الموركاء Uruk كان يعيش بها حوالي ٢٠٠٠٠٠ نسمة ، أما مدينة بابل فريما يكون عدد سكانها قد وصل الى ٢٠٠٠٠٠ نسمة ، وكانت معظم المدن أقل من ذلك سكانا ، وتصل نسبة العاملين بالزراعة فيها الى ٨٠٪ على الأقل من جملة السكان(١) ،

اما من حيث المساحة فلعل بابل كانت تغطى مساحة قدرها ٢٥٠٠ فدان ، ونينوى حوالى ١٨٥٠ فدانا ، اما الوركاء فلم تزد عن ١١٠٠ فدان ، بينما كانت مدينة آشور المقدسة وهى المدينة الآم لامبراطورية آشور لا تتعدى مساحتها ١٥٠ فدان فقط ، وكانت تقع على دجلة (٢)٠

ولعلنا نستطيع أن نتحدث عن مدينة بابل بشيء من الايجاز كمثل لمدن العراق القديم وربما ترجع نشاة بابل الى عام ٣٠٠٠ قبل الميلاد تقريبا ، وفي عام ٢٢٥٠ ق ، م ، اصبحت عاصمة لامبراطورية حمورابي، ولكنها خربت في عام ١٨٩ ق ، م ، على يد سنخريب ، ولكن سرعان ما اعيد بناؤها ، وفي عام ١٠٠ ق ، م ، تقريبا أصبحت عاصمة لامبراطورية نبوخذ نصر ، والى عصره ترجع معظم الآثار الباقية للمدينة حين بلغ محيط عمرانها ١٨ كيلو مترا ، وتحيط بها أسوار دائرية عظيمة ، وكانت بابل تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات ، ويحيط بها سور مزدوج أو اثنان من الاسور يفصل بينهما خندق عرضه ٢٥ مترا ويمر به

<sup>(1)</sup> Johnson, J., op. cit.. p. 4.

<sup>(2)</sup> Oppenheim, A. L., op. cit., p. 5.

أربعة جياد ، بحيث يمكن للقوات ان تتحرك بسهولة نحو أية بفعة تتعرض لهجوم خارجى • كما حفر خارج السور الحارجى خندى ، وقد استخدم الطين الناتج عن حفر الخندق فى عمل السور الداخلى ، على حين كان السور الخارجى مبنيا بالآجر واستخدم القار فى تثبيته ، وكان ارتفاع الاسوار يصل الى • ٩ مترا وسمكها يصل الى ١٥ مترا فى بعض الاراء ، ولكن لعل فى ذلك قدرا من المبالغة ، وكان يوجد فى السور الحارجى مائة بوابة صنعت كلها من البرونز • ويقوم فى وسط المدينة برج عظيم يتكون من ثمانية طوابق مربعة الشكل ، وعلى قمة البرج يوجد معبد المدينة ، وكان اجمالى ارتفاع البرج • ٩ مترا •

وقد أنشئت بعد ذلك مدينة جديدة على الضفة الغربية لنهر الفراب ، وأقيمت حولها خنادق واسوار تشبه ما كان يوجد في المدينة الأقدم ويذكر هيرودورت أن السكان كانوا يستخدمون القوارب للانتفال بين قسمي المدينة كما أضاف ديودور الصقلي بعض أوصاف المحدائق المعلفة الشهيرة التي زرعت على مصاطب مرتفعة تغطيها الأشجار والمحسائش ، وكانت المياه ترفع اليها بواسطة مضخات رافعة ، كما كان يوجد بالمدينة طريق يرتفع منسوبه عن المساكن وتمر فيه المواكب(١) .

## ٣ ـ مدن الهند والصابن:

تم العثور على أتار لمدينتين في شبه القارة الهندية ، مما القي ضوءا على المدن القديمة في حوض نهر السند ، والمدينتان هما هارابا طموم المدن ا

<sup>(</sup>۱) ليونارد كورتريل ، مدن دارسة ترجمة عديلة حسين مياس ، الألف كتاب ، القاهرة ، ١٩٦٥ ، ص ٤٢ ــ ٤٧ ، وانظر عبد العزيز صالح ، المصدر السابق ، ص ٥٥٥ ، وأنظر أيضا :

Taylor. G., Urban Geography, Methuen, London, 1968, pp. 103-104.

وتوجد اطلال مدينة هارابا على نهر رافى أحد روافد نهر السند ، وكانت تمتد لمسافة لا تقل عن ثلاثة اميال (حوالى خمسة كيلو مترات) ويقع في غربها حصن قوى يحيط به سور ضخم ، وقد بنى السور من الطوب اللبن وعليه افريز من القرميد ، وتوجد على أبعاد منه ابراج دفاعية ، والى جانب المحصن يوجد في جنوب المدينة صفان من المساكن التي تشبه الثكنات العسكرية ، وفي الشمال عنر على بقايا لخمسة صفوف من الارحية المستديرة وخلفهما صفان من صوامع الغلال ، ويرجح أن المدينة بنيت وفقا لخطة مدروسة سبفت انشاءها ، وقد بلغ عدد الارحية التي عثر عليها سبع عشرة رحاه ، وكانت تستخدم في طحن الحبوب ، وقد وجدت الي جانبها آثار لفمح وشعير ، أما الصوامع فكانت مساحة كل منها حوالي جانبها آثار لفمح وشعير ، أما الصوامع فكانت مساحة كل منها حوالي وترتفع أرض كل صومة عن مستوى السطح ، حيث يوجد أسفلها انار

بمرور الهواء(١) ٠

ويوضح شكل رقم (١) اهم موافع المدن في مواطن الحضارات البشرية القديمة ٠

كما ازدهرت مدن الصين وبخاصة في حوض نهر هوانج منذ مطلع الألف الثانى قبل الميلاد ، وكانت معظم مدن الصين ذات وظائف دينية وادارية ، ولكنها كانت تفوم أيضا بوظائف تجارية تشمل التجميع واعادة التوزيع في الفائض من المنتجات الزراعية والمصنوعات اليدوية وكان من ابرز معالم المدن الصينية وجود الأسوار والحصون ( Hsien) اللغية المصينية ) وقد انتشرت المدن المسورة الى الشرق والجنوب حتى نهر يانجتسي في القرون الأولى من الألف الأول للميلاد ثم أخذت في الانتشار غربا طلى طول طريق الحرير حتى القرن الثالث الميلاد ثم أخذت في الانتشار غربا طلى طول طريق الحرير حتى القرن الثالث الميلادي(١) .

<sup>(</sup>١) لبونارد كورةريل ، المصدر السابق ، ص ١٠٥ - ١١٠ .



والى جانب كل من مصر والعراق والهند قامت المدن القديمة فى اسيا الغربية ، بل يرى البعض أن أقدم مدن العالم نشات فى فلسطين ، ويذكر هؤلاء مدينة أريحا على وجه خاص ، وقد ظهر من الحفائر التى نمت بها ، ان افدم طبقات تلك الحفائر ترجع الى مطلع العصر الحجرى المحديث ، وأن كان « توينبى » يرى اى اريحا لم تكن فريدة فى عصرها ، وان القصور فى عمليات النقيب والحفائر ، هو الذى يؤدى الى ذلك الراى(٢) .

ويلاحظ أن المدن القديمة التي نشأت في السهول الفيضية ، سواء في العراق ، أو مصر ، أو الهند ، او الصين ، كانت ترتبط في فيامها بالرراحة والنائص منها ، أما في شرق البحر المتوسط The Levant وشمال افريقية فقد كانت التجارة ، وربما الى جانب الزراعة ، هي اهم عوامل نشاة المدن القديمة ، وفي هذا المجال نذكر أن جماعات الفييقيين التي حرجت من الساحل الترفي للبحر المتوسط وانشات مستعمرات لها في شمال افريقية ، كانت جماعات تعمل بالتجارة والنشاط البحري ، وقد أنشأوا عددا كبيرا من المدن في الشمال الافريقي من ليبيا شرقا حتى المغرب بل وجنوب أسبانيا غربا ،

ثانيا : المدن الميونانية والرومانيه :

تمثل المدن اليونانية والرومانية مرحلة تالية في تطور سكني المدن ، واذا كانت أقدم المدن قد نشأت في مواطن الحضارات النهرية القديمة في مصر والعراق وكل من الهند والصين ، فان مشعل الحضارة فد انتقل الى بلاد الاغريق والرومان ، وأصبحت جزر بحر ايجه واليونان وروما ،

<sup>(1)</sup> King, Leslie J. and Reginald G. Golledge, Cities, Space, and Behavior, the Elements of Urban Geography, Prentice—Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1978, pp. 28 - 29.

<sup>(2)</sup> Toynbee, Arnold. Cities in History, in Toynbee, A., ed., Cities of Destiny, Thomes and Hudson, London, 1967, p. 14.

مراكز اشعاع حضارى ، وقد نشات فى هذه المواطن فى بداية الأمر دويلات صغيرة حول المدن ، ثم ما لبثت تلك الدويلات أن تطورت وأصبحت امبراطوريات بعد أن توسعت فى ظهيرها المباشر ثم انتقلت الى مجالات مكانية أوسع ونوسعت خارج القارة الأوروبية كلها ، وقد أدى هذا التوسع الى نشر خصائص المدن الاغريقية ثم الرومانية بعد ذلك ،

#### ١ - المدن اليونانية:

تعتبر أثينا أكثر المدن الأوروبية القديمة أثرا من الناحية الحضارية وهي تقع في سهل أتيكا Attica الأوسط ، وتحيط بها المرتفعات من كل ناحية فيما عدا الجنوب الذي يتصل بالبحر على بعد حوالي عشرة كيلو مترات ، ويجرى في هذا السهل نهر سيفسوس Cephissus الذي يلتقي به في الشرق رافده ايلسوس Bissus وهما نهران دسغيران مجراهما ضحل وكثيرا ما يتعرضان للجفاف خاصة في فصل لصيف ويوجد تل ليكابيتوس Lycabetius بين النهرين ، ويبلغ ارتفاع هذا التل حوالي ترب مترا ، وهو يقع خارج أثينا في شمالها الشرقي ، والى الجنوب الغربي من هذا التل توجد أربعة تلال صغيرة أهمها هو الاكروبوليس Acropolis وعليه تقع قلعة أنينا التي ترتفع فوق صخوره الصلبة مشرفة على السهل من ارتفاع يصل الى مائة متر ، وتمتد هذه القلعة بطول على السهل من ارتفاع يصل الى مائة متر ، وتمتد هذه القلعة بطول

وكانت التلال التى تشرف على المدينة تجعل رؤية المدينة كلها فى نظرة واحدة أمرا ميسورا ، وتظهر فى تلك النظرة الى جانب المساكن ، اشجار الزيتون الخضراء فى شريط طولى يمتد ما بين جبل Parnes ونهر سيفسوس حتى البحر ،

وكانت اثينا مقسمة الى ثلاثة اقسام: اولها هو الاكروبوليس وأحيانا يطلق عليه Polis فقط وهي القلعة أو المدينة الأصلية ، وثانيهما هو

المدينة العليا ، وثالثها هو الميناء أو بيريه Pieraceus ، وكان يحيط بالميناء تحصينات ، ويربطها بالمدينة العليا اسوار طويلة ، ويمكن القول بان أثينا كانت مركبة من مدينتين معا يصل محيط كل منهما الى اثبنى عشر كيلو مترا ، ويربطهما طريق يصل طوله الى حوالى سبعة كيلو مترات ، وتتخلل اسوارها بوابات عديدة (١) .

واما جملة سكان اثينا فقد تضاربت الاراء بشانهم وقد اجرى لهم تعداد في عام ٣١٧ ق م بلغ عدد «المواطنين » فيه ٢١٠٠٠ مواطن اثيني ، الى جانب ١٠٠٠٠ من المقيمين باثينا من الحلفاء والاجانب و ٠٠٠٠٠ من الرقيق ، ولما كان المقصود بالمواطن الاتيني كل ذكر يصل عمره الى عشرين عاما فأكثر ، فأن أسر أولئك المواطنين تصل الى يصل عمره الى عشرين عاما فأكثر ، فأن أسر أولئك المواطنين تصل الى ١٨٤٢٠ نسمة ، واذا طبق الأمر نفسه على الاجانب وأسرهم فمعنى ذلك أن سكان اثينا من الاحرار يصل الى ١٢٧٠٠ نسمة ويصل العدد الاجمالي باضافة الرقيق الى ١٢٧٠٠ نسمة ، ويعزى ارتفاع أعداد الرقيق الى أنهم كانوا قوة العمل الرئيسية ويظهر من كتابات «أفلاطون » أن بعض أحرار المناجم والمصانع ما بين مائة والف من الرقيق (٢) .

ولكن آخرين يرون أن سكان أثينا وصلوا في القرن الخامس قبل الميلاد الى ما بين ١٠٠٠٠٠ و ١٥٠٠٠٠ نسمة فقط على حين كان سكان معظم المدن الأخرى في بلاد اليونان يتراوح بين ٥٠٠٠٠ و ١٠٠٠٠٠ نسمة وان هـذه الأعداد كانت محكومة بانتاج المدن الصناعي الذي كان محدودا وهـو الذي كان يتم مقايضة الفائض منه بكميات الغـذاء التي تكفى السكان (٣) ٠

<sup>(1)</sup> Smith, William, ed., A Dictionary of Roman Geography, John Murray, London, 1973, vol I. pp. 255 - 263.

<sup>(2(</sup> Ibid, p. 262.

<sup>(3)</sup> Johnson, J., op cit., p. 6.

وقد زينوفون «Xenophon اتينا كان منها ١٠٠٠٠ منزل وبافتراض عدد سكان المنزل الواحد هو ١٢ نسمة في الموسط ، فان عدد السكان يصل الى ١٢٠٠٠٠ نسمة ، الى جانب سكان الميناء الذين قدر عددهم بحوالي ٤٠٠٠٠ نسمة ، وقدر عالمعمل ان اجمالي عدد السكان يصل الى ١٩٢٠٠٠ نسمة ، ولكن « دكسيادس » يرى أن سكان أنينا في اوجها لم يتجاوز ٤٠٠٠٠ نسمة فقط على حين كان متوسط سكان بقية المدن اليونانية اقل من ٢٠٠٠٠ نسمة (٢) .

وكانت المدينة اليونانية Polis محدودة في حجمها عادة ، لأنها, انعكاس اجتماعي للفكر الاغريقي ، وفي رأى « ارسطو » أن المدينة سكن لاكبر عدد يمكن له توفير حاجات حياته ، على أن تكون المدينة محدوده بحيث يمكن رؤيتها في نظرة واحدة ، كما كان يرى أن « الشر صورة اللا محدود ، أما الخير فله حدود واضحة » وبهذا كان تحديد حجم المدينة نابعا من المثل الاخلاقية اليونانية ، وكانت نتيجة ذلك أن المدن اليونانية كانت تخضع لحد أقصى من الذمو ، فاذا تجاورته تطلب ذلك انشاء مدينة جديدة ، حتى أن Syracuse في أوج ازدهارها أصبحت مكونة من خمس مدن يحيط بكل منها سور ، لذلك أطلق عليها «اسطرابون» المدينة الخماسية Pentapolis

ولما كانت الحياة فى المدينة اليونانية تمارس خارج المساكن ، التى كانت دورا متلاصقة ، فقد اكتسبت الاجورا Agora والتى تعنى فى الأصل « الجمعية » أو « مكان الاجتماع » اكتسبت مكانا هاما فى تلك المدن ، ثم ما لبثت أن تحولت الى سوق فيما بعد (١) .

<sup>(1)</sup> Smith, W., op cit, p. 262.

<sup>(2)</sup> Doxiades, C. A., The Coming World City: Ecumenopolis, in Toynbee A., ed., op. cit., p. 345.

<sup>(3)</sup> Gutkind, E., The Twilight of Cities, The Free Press of Glencoe, New York, 1962, 16 - 18.

ولم تكن المنطقة السكنية في المدن الاغريقية المبكرة ذات شوارع منسقة ، ولكنها كانت ضيقة ومتعرجة لدرجة كبيرة ومتشابكة ، وكان انعدام التخطيط على هذا النحو وسيلة من وسائل الدفاع في حالة تمكن الاعداء من اختراق السور المحارجي ، وبطبيعة الحال ، لم يكن تعبيد الطرق أو رصفها قد عرف بعد ، ولهذا كثيرا ما كانت الاوحال تغطى التسوارع في فصل المطر ، ويغطيها التراب المتطاير في فصل الجفاف ، ولم يكن في اواسط المدن بساتين او منتزهات داخلية أو حدائق ، كما كانت الوسائل الصحية نادرةللغاية ، مما كان يسهل من انتشار الامراض (۱) .

وقبيل العصر المسيحى ، بدات تظهر بواكير التخطيط السبكى أو تخطيط رقاع السطرنج الذى ينسب عادة الى هيبوداموس Hippodamus وتقوم فكرته على أساس تعامد الشوارع على بعضها وتقاطعها بزوايا فائمة ، وقد طبق ذلك على بيريه ورودس Rhodes ، وظلت فكرة التخطيط الشبكى سائدة لفترة طويلة جدا ، وخاصة بعد أن انتفلت الى خارج بلاد اليونان مع فتوحات الاسكندر الاكبر حاوالي عام ٣٣٢ ق ، م (٢) ، وذلك لأن هده الفتوصات قد احدتت علاقات مكانية وسياسية وذلك لأن هده الفتوصات قد احدتت علاقات مكانية وسياسية خديدة ، فقد فتح معظم غرب آسيا للاستعمار والتجارة الاغريقية ، وكان ذلك على حساب الامبراطورية الفارسية ، كما ادى امتداد الامبراطورية اليونانية الى ضرورة انشاء مدن جديدة وازدهار بعض المدن الفديمة ، وادت السلطة المركزية وما يتبعها من توحيد العملة وربط الامبراطورية بشبكة من الطرق ، وتنظيم أحوال المواني وسفن الملاحة ، ادى ذلك الى تحسين التجارة وازدهارها وصحب ذلك تطور ونمو مدنى ، كما ان اتساع رقعة الامبراطورية أدى الى ضرورة وجود مدن حاكمة تمارس وظيفة الادارة ، وأبرز مثل لذلك هو مدينة الاسكندرية التي نمت بسرعة هائلة الادارة ، وأبرز مثل لذلك هو مدينة الاسكندرية التي نمت بسرعة هائلة

<sup>(</sup>۱) لويس ممفورد ، المدينة على مر العصور ، ترجمة واشراف غرب القاهر ، المجرء الأول ، ص ٤٩٤ ــ ٤٩٥ ــ (2) Taylor. G. op. cit., p. 121.

وازدهرت حتى انها كانت تغطى مساحة قدرها ٢٢٠٠ فدان في عام ١٠٠ ق ٠ م ، أي بعد وفاة الاسكندر باقل من قرنين ونصف القرن (١)٠

وكان لموصع الاسكندرية التى انشاها دينوقراطيس مهندس الاسكندر الأكبر في عام ٣٣١/٣٣٢ ق ، م ، مميزات كثيرة من وجهة نظر الاغريق ، وقد استطاعت ان تفوق في نموها بقية المدن اليونانية ، واصبحت مدينة كوزموبوليتانية منذ أنشائها ، وحين اختار الاسكندر الأكبر موضع المدينة ، كانت احدى قرى الصيادين وهي رافوده على الساحل ، وقد تم توصيل البر الرئيسي بجزيرة صغيرة مقابلة وهي جزيرة فاروس Pharos ( ولعل الاسم كان يعني اصلا جزيرة فرعون ) ، واقام المهندس سوستراتوس Sosteratus منار الاسكندرية الشهيرة على هذه الجزيرة في عام ٢٨٠ ق ، م ، ويقال انها كانت ترنفع ٢٠٠قدم ، وقد خربت جزئيا عام ٢٠٠ الميلادي ، ثم دمرت ناماما اثر زلزال وقع في عام ١٣٧٥ .

وكان يحيط بالاسكندرية سور ضخم ، يمتد تسعة اميال ، وتتخله الابراج ، وكانت خطة المدينة طولية منذ بناها دينوقراطيس ، تاخذ اتجاها من الغرب الى الشرق على طول لسان ضيق من الارض ، يفصل بين البحر المتوسط فى الشمال وبحيرة مربوط فى الجنوب ، وكان شارعها الرئيسى من الغرب الى الشرق هو الشارع الكانوبي الذي يصل امتداده الى أربعة أميال ( سارع ابو قير حاليا على وجه التقريب ) ، ويتعامد عليه فى منتصفه تقريبا شارع طولى من الشمال الى الجنوب ( وهو يقارب شارع النبي دابيال الحالى فى موضعه ) ، وتكتمل شبكة الشوارع الشطرنجية بشوارع المحارية فى العصر أخرى موازية للشارعين ، انظر خريطة مدينة الاسكندرية فى العصر اليوناني حالروماني شكل رقم (٢) ،

<sup>(1)</sup> Johnson, J., op. cit. pp. 6 - 7.

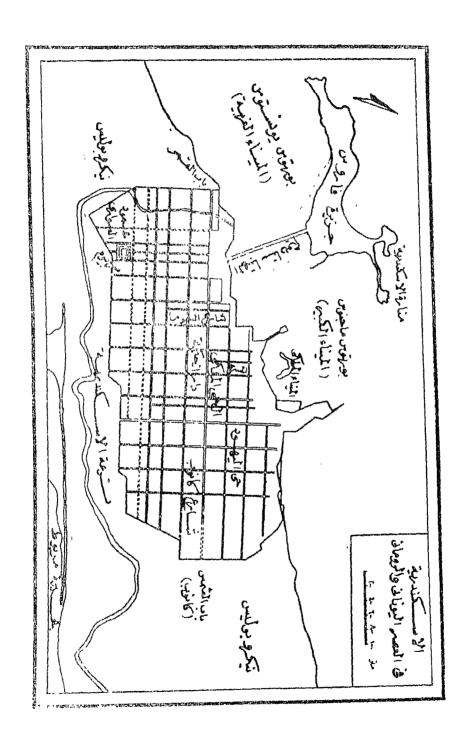

وكان جسر الهبتاستاد Heptastade الذي يصل جزيرة فاروس بالبر ، يمند بطول ثلاثة أرباع الميل ، وتوجد به فتحتان عليهما اتنان من الكباري ، ويفصل هـذا الجسر بين كل من المينائين الشرقية والغربية ، وكانت الميناء الشرقية أكبر وأتر استعدادا لاستقبال المراكب الكبيرة ، رعم صعوبة الدخو لاليها، ولهذا كانت منارة الاسكندرية قائمة في شرقي جزيرة فاروس لهداية السفن الداخلة ، وطبقا لرواية المؤرخ اليهودي يوسف ، فقد كان ضوء الفنار يشاهد من بعد ثلاثين ميلا في البحر ، وكانت الميناء الغربية تنصل ببحيرة مريوط بقناة تأتي منها المنتجات المصرية التي تمون الاسكندرية ، او تاخذ طريقها للنصدير للعالم الخارجي ،

وفى داخل الاسكندرية كان يوجد المسرح الدائرى والاستاد والجمنازيوم ومبنى المحكمة ، أما متحف الاسكندرية فكان يضم المكتبة الشهيرة وأكاديمية البحث العلمى ومساكن العلماء ، كما كان يوجد بها حديقة كبيرة تضم عديدا من الحيوانات النادرة ، وكان لليهود حى خاص فى شرقى الاسكندرية ،

ويذكر ديودور ان سكان الاسكندرية في عصره كانوا ٣٠٠ر٠٠٠ نسمة من الأحرار ، فاذا كان هذا العدد لا يشمل النساء ، فربما يؤدى ذلك الى عدد اجمالى يقرب من مليون نسمة (١) ، وان كان ذلك أمرا ليس من السهل التسليم به ،

#### ٢ ـ المدن الرومانية:

كانت المدن الرومانبة نأخذ غالبا شكل المستطيل او المربع ، وغالبا ما كان يقطع المدينة طريقان رئيسيان يتعامدان على الجهات الأصلية وتتقاطع معهما الشوارع الفرعية ، وهى نفس فكرة التخطيط الشبكى ، وفى الميدان الرئيسي الذى يوجد عند تقاطع الشارعين الرئيسيين يوجد الفورم Forum ,

<sup>(1)</sup> Toynbee, A., ed., op. cit, pp. 106 - 114.

وهو الميدان الذى يمثل قلب الرومانية ، وفيه توجد المعابد والأسواق ومراكز الحكم والادارة ، كما كانت تعقد به الاجتماعات السياسية ، ومن المعالم الأخرى في المدينة الرومانيسة الحمام والمسرح الدائسرى Amphitheatre

ومن المدن الشهيرة بومبى Pompeii ، التى تستحق ذكرا خاصا وذلك لانها تكاد أن تكون فد وصلت الينا بحالتها التى كانت عليها ، فهذه المدينة تقع عند سفح بركان فيزوف ، وقد تعرضت للانطمار تحت الرماد البركانى اثر ثورة البركان في عام ٧٩ ق ، م (١) ، وقد كشفت الحفائر عن كثير من معالمها الاصلية ، بعد أن ظلت مدفونة عشرين قرنا حين بدأت أعمال التنقيب عنها في مطلع القرن التاسع عشر ، وظهرت كما لو كانت مدينة مهجورة صامتة ،

الما مدینة روما فهی تقع علی الشاطء الجنوبی لنهر التیبر الصالح لملاحة حتی ان کدیرا من السفن کانت تحمل البضائع وتعرضها فی سوق العورم مباشرة ویفال ان کلمة روما تشیر الی التربة الحمراء النی ارسبها نهر النیبر حول المدینة و وکانت روما التی یطلق علیها مدینة التلال السبعة فد بدأت کحلة صغیرة حول تل بالاتین Palatine , Palatine التلال السبعة فد بدأت کحلة صغیرة حول تل بالاتین وکیلیان Caelian , وکان الکابیتول مما ادی الی ان اصبحت قریة Sabine ضاحیة لروما ، وکان الکابیتول مما ادی الی ان اصبحت قریة Sabine ضاحیة لروما ، وکان الکابیتول معنی الی ان اصبحت قریة مترا تقریبا ، کما حفر خارجه خندق اتساعه ۱۰ ستیمترا وارتفاعه ۱۵ مترا تقریبا ، کما حفر خارجه خندق اتساعه ۱۳ مترا وعمقه تسعة امتار بقصد توفیر حمایة اکبر للمدینة ، وفی اواخر القرن الثالت المیلادی بنی الامبراطور اوریلیان Aurelian سورا کبیر آخر حول روما ، لا تزال بعض بقایاه قائمة حتی الآن ، خاصة فی جزئه الشمالی ، وکان ارتفاع ذلك السور ۱۵ مترا وسمکه ۲۵ مترا تقریبا ،

<sup>(</sup>۱) وكان الجغرافي الرومايي بليني قد شاهد ثورة هذا البركان ووصفها ، ومع ذلك لم ينم التحقق من روايته الا في القرن ۱۹ ٠

وكانت موجد على مسافات متساويه منه ابراج دفاعيه (كل ١٥ مترا تقريبا) كما كانت تتخلل السور عدة بوابات (١) •

وكانت في روما منارل منعددة الطوابق ، ويظهر من قوائم الشوارع في الفرن الرابع الميلادي ، أنه يوجد في روما ١٧٩٧ مسكنا خاصا تشبه فيلات اليوم ، الى جانب ٤٦٦٠٢ مسكنا منعدد الطوابق يتكون من شفق سكنية مئل عمارات اليوم ،

ويظهر من بقايا مساكن روما وبعص ضواحيها ، أن بعض المنازل كانت مكونة من ثلاثة طوابق ، واحيانا أكثر ، وقد استخدمت الأحجار فى بناء المساكن ، ولكن الاجر كان أكثر استخداما ، وفى بعض الأحيان كانت المنازل نكسى من الخارج بطبقة من المرمر ،

وكانت الشوارع في روما متعرجة ، ورغم ان مساحة المسكن كانت تقرب من مساحة المسكن في العصر الحديث ، الا انها كانت تطل على الشوارع بواجهات تجعل استقامة الشارع امرا صعبا ، وفي عهد بوليوس قيصر منعت المركبات من المرور نهارا في الشوارع ، الأنه لم يكن في الشوارع متسع لها وللمشاة في آن واحد ، وحتى عندما حدث الحريق الذي دمر روما في عام ١٤ الميلادي ، فأن تطبيق التخطيط الشبكي اقتصر على اوستيا sita رغم أنه طبق في المدن اليونانية منذ القرن الخامس قبل الميلاد ،

وكان لمساكن الاغنياء حدائقها الخاصة التى تحيط بالمبانى ، ولكن تلك الحدائق ما لبثت أن فتحت للعامة ، وأصبحت الحدائق مظهرا رئيسيا في روما ، وبخاصة حين نوسع القياصرة مثل يوليوس قيصر ونيرون في تلك الحدائق ،

ويمكن القول بأن روما كانت تنقسم الى جزئين: الجزء الأول القديم وتكثر فيه الضوضاء من المارة نهارا ومن المركبات ليلا ، وكانت حاراته

<sup>(1)</sup> Taylor, G., op. cit., pp. 127 - 129.

متعرجة ملنويه ، اما الحى الاخر فكان يزدان بالحدائق وينعم بالهدوء ، وقد عمد السخان الى اسلوب معمارى ينعلبون به على تعرج حارانهم ، وهو وجود السرفات والسبابيك الواسعه التى خانت تغطيها الستائر ، كما كان يوجد نظام للصرف الصحى يخدم الأدوار السفلى ، بينما كان سكان الأدوار العليا يستحدمون دورات المياه العامة النى ننتشر في الأحياء ، وكانت المنافورات تقوم في كثير من الميادين ، وعن طريفها كانت المياه النقية نصل للأدوار السفلى في خثير من المساكن ، كما كانت في تلك الأدوار السفلى وسائل للتدفئة اعتمادا على الأفران التى تعمل بالأخشاب (۱) ،

وتشير التقديرات الى أن سحان روما وصلوا فى القرن الثانى الميلادى اللهي ٢٠٠٠٠٠٠ نسمة وأن سكان بيزنطة وصلوا فى آخر عهد الامبراطوريه الرومانية الى ١٩٢٠٠٠ نسمة ، ومع ذلك فان معظم المدن الرومانية كانت مماتلة فى أحجامها لمدن اليونان ، وكانت مدينة لندن تشغل فى العصر الرومانى مساحة لا تتعدى ٣٠٠ فدان ، ويسكنها حوالى ٢٠٠٠٠ بسمة (٢) ولكن المبالغة فى اعداد سكان روما تصل بهم أحيانا الى ٢٠٠٠٠٠ نسمة فى عام ٥٧ قبل المبلاد ، بناء على نقدبرات استهلاك القمع وقوائم المنازل (٣) ،

هذا وقد نقل الرومان حضارة المدن الى كل اوربا جنوب الدانوب وغرب الرين وعبر القنال الانجليزى الى بريطانيا ، وكانت تلك الأجزاء مفتقرة للمدن عدا فرنسا ، كما أقام الرومان سلسلة من القلاع والحصون على تخوم الامبراطورية لمواجهة أى عدوان ممن اعتبرهم الرومان برابرة غير متحضرين ، كما أدخل الرومان كثيرا من الاضافات والتعديلات على المدن القديمة في امبراطوريتهم الواسعة ، ففي العالم العربي أنشأوا طرابلس

<sup>(1)</sup> Toynbee, A., ed, op. cit., pp. 118 - 132.

<sup>(2)</sup> Johnson, J., op. pp. 7 - 8.

<sup>(3)</sup> Toynbee, A., ed., op. cit., p. 131.

فى ليبيا وأدخلوا تعديلات كتيرة على الاسكندرية ذات الأصل اليونانى ، كما أنشاوا كثير من المدن على سنواحل البحر الأحمر فى مصر منل ليكوس ليمن Leukes Limens ( القصير ) وكذلك أنشاوا القلزم عند حور قناة تراجان ، وقد ورنتها السويس الحالية ، وفى العراق والشام أأنشا الرومان عديدا من المدن مثل حماه وحمص وفيلادليفيا ( عمان ) وبالميرا ( تدمر ) كما أنشاوا مدنا أخرى على المخليج العربى متل خاراكس كما مداوية ( ) ( ) ، وكانت هذه المدن جميعا ثغورا صحراوية ترتبط بالطرق الرومانية الشهيرة ولعبت أدوارا هامة فى النشاط التجارى ،

# مدن أمريكا الوسطى والجنوبية:

شهدت امريكا الجنوبية والوسطى عددا من الحضارات قبل مقدم الأوربيين ، وقد ظهرت فى هذه الحضارات مدن تختلف عن مدن العالم القديم من حيث التنظيم المكانى والمرحلة الزمنية ، حيث افامت جماعات الأزتك والانكا والمايا مدنا لها طابعها الحضارى المتميز ، وترجع المدن الأولى فى هذه الحضارات الى الألفين الثانى والأول قبل الميلاد ، ولا تزال بعض اثار هذه المدن فائمة حتى الآن وهذا هو أحد الفروق بينهما وبين المدن الباكرة فى العالم القديم ، وكان اقليم توتهوا كان مكسيكو واحدا من مواطن هذه الحضارات ، وكان هذا الاقليم فى وادى مكسيكو واحدا من مواطن هذه الحضارات ، وكان هذا الاقليم يغطى مساحة ١١ ميلا مربعا (حوالى ٢٩ كيلو مترا مربعا) وتمارس فيد انشطة تجارية فعلية تجعل بعض مدنه من طراز مدن الأسوان .

وذانت كيزكو Cuzco هى المركز التجارى لامبراطورية الانكا وتعنى كلمة «كيزكو » فى لغة الكيتشوا التى كانت مستخدمة «السرة » لأن اصحاب امبراطورية الانكا كانوا يعتقدون أن عاصمتهم تقع فى

<sup>(</sup>۱) جمسال حمدان ، جغرافية المسدن ، الطبعسة الأولى صصر ٨٢ - ٨٨ .

<sup>(2)</sup> Niedergang Marcel. The Twenty Latin Americans, Penguin, 1971 vol. 2, p. 92.

مركز العالم(۱) · وفد ظلت قائمة حنى الفرن السادس عشر حين وصل الاسبان(۲) · اما حضاره المايا فقد ازدهرت من القرن الرابع حتى الغزو الاسبانى وفامت مدنها على أسس تجارية ومنها مدن شيشين اتزا الغزو الاسبانى وفامت مدنها على أسس تجارية ومنها مدن شيشين اتزا حصائص تلك المدن ان مباييها متناثرة جدا فوق رقعة مساحية كبيرة تختلط فيها المدن بالقرى ، ومع ذلك فان مركز المدينة كان في غاية الوضوح لوجود نصب هاتل فيه ، وكان مركز مدينة تيكال يغطى مساحة ميل مربع ( أكثر من كيلو مترين مربعين ونصف ) ويوجد به خمسة 'هرامات مدرجة كبيرة ، كما كانت توجد به معابد وأروقة وبهو اللاعمدة ومرصد ، وكانت المساكن في المنطقة الوسطى من نوعية أرقى كثيرا من الواقعة في المناطق الحارجية بما يوحى بانها كانت مخصصة لرجال الدين وكهنة المعابد و

وقد أقيمت بعض مدن الانكا في القرن الرابع عشر الميلادي ، أي قبل فدوم الغزو الاسباني بقرنين من الزمان ( ١٥٢١ م ) ولكن ذلك لا يعنى أن حضارة الانكا ترجع لهذا التاريخ ، فان بعض المصادر ترجع حضارتهم الى ما قبل الميلاد بألفي عام(١) .

وكان أصحاب هذه الحضارة الهندية الأمريكية قد بلغوا درجة متقدمة من المعرفة فى العمارة وفى الفنون والفلك وكانت لهم طرق تشابه الطرق الرومانية الشهيرة ، كما كانت مدنهم تتمتع بالحكم الذاتى الذى يتشابه فى كثير من جوانبه مع ما كان قائما فى اتينا او اسبرطة ، ومع ذلك فقد كانت وسائل الانتفال بين هذه المدن صعبة مما حال دون قيام تبادل تجارى بينها (٢) .

<sup>(1)</sup> King . Leslie J. and Golledge, R. G., op cit. . p. 30.

<sup>(2)</sup> Niedergang, op. cit., p. 235.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 293.

# الفصلالثالث

### « المدن قبل انتشار الصناعة »

درجت كثير من المؤلفات التاريخية والجغرافية على الحديث عن « مدن العصور الوسطى » وكذلك عن « مدن النهضة والباروك » ، ولكن مؤلفات آخرى تفضل استخدام مصطلح آخر هو مدن ما فبل عصر الصناعة ، على أساس أن استخدام مصطلح العصور الوسطى يرتبط أساسا بمرحلة مضت من التاريخ الأوروبي قبل أن ندخل أوروبا في العصور الحديثة ، كما أن هذا التقسيم للتاريخ ، ليس صالحا تماما لنطبيفه عالميا ، وخاصة اذا كان عصر النهضة متمما للعصور الوسطى ، وربما يبرر بطور الشعوب الأوروبية الحضاري والسياسي هذا التقسيم ، ولكن بعية اجزاء العالم لم تمريه ، وعلى سبيل المثال فان العصور الوسطى الأوروبية بدأت بما يعرف «بالعصور المظلمة» والتي بدأت مع انهيار الامبراطورية الرومانية وافول الغرب الى حين ، ومرور قرون طويلة من التدهور الحضاري ، ولكن هذه الفترة بذاتها كانت شيئا مختلفا في العالم الاسلامي الذي شهد عصر الازدهار وبناء الدولة الاسلامية ، وكان لذلك أثره في مجال العمران ، فعلى حين تدهورت المدن الأوروبية في تلك الفترة ، نجد أن المدن في العالم الاسلامي قد تضاعفت في أعدادها ، وتم انشاء مدن جديدة وتطوير كنير من المدن التي كانت قائمة ، وقد استمر ذلك تقريبا حتى نهايه الفرن الرابع عشر الميلادي خين بدأت الآية تنعكس ٠

ويرى « جدعون شوبيرج G. Sjoherg » في كتابه الذي يحمل عنوان « مدينة ما قبل الصناعة » ، والذي يعتبر تطويرا لمقال للكاتب نشره من قبل ، يرى أن ثمة كثيرا من أوجه الشبه بين مدن ما قبل الصناعة في

بنائها الحضرى او الاجتماعى ، سواء كانت هذه المدن فى اوروبا او الهند او الصين او أى مكان آخر ، على حين تختلف هذه المدن بوضوح عن المدن الصناعية الحديثة (١) ،

ويعنى رأى «شوبيرج » أن استخدام مصطلح مدن ما قبل الصناعة ، يسمح باستخدامه لوصف المدن حتى فى المجتمعات المعاصرة التى لم نلعب الصناعة دورا رئيسيا فى اقتصادها بعد ، ومن ثم فان مديها تشبه مدن أوروب العصور الوسطى فبل الانقلاب الصناعى ، وقبل أن تنتشر الصناعة فى المدن ، ومع ذلك ، فانه ينبغى أن نلاحظ أن هنذا التعميم قد تنرتب عليه مفارقات فى الدراسات التفصيلية ، الآن المجتمعات ليست نسخا مكررة ، حتى وان كانت تمر فى مرحلة حضارية متقاربة ، ويصدق ذلك على التفصيلات الدقيقة ، وعلى سبيل المئال فان مدن اوروبا العصور الوسطى تختلف فى صورتها العامة كنيرا عن مدن افريقية المدارية التى لم تتاثر بالصناعة بعد ،

والمدينة ظاهرة حضارية يصعب فصلها عن المستوى الحضارى العام الذى نمر به الشعوب ، وهى تكون فى العادة تعبيرا صادقا عن المرحلة المحضارية ، الا اذا استثنينا من ذلك المدن التى أنشاتها قوى اجنبية وافدة ، فهذه المدن ليست أكثر من شتلة منقولة من بيئة أخرى وليست نتاجا محليا ، وفى مدن العصور الوسطى الأوروبية ، نجد أن مرحلة الاقطاع التى سادت معظم أوروبا ، تركت بصماتها واضحة على المدن ، فقد كان النبلاء وسادة الاقطاع يحكمون اقاليمهم ويسيطرون عليها فقد كان النبلاء وسادة الاقطاع يحكمون اقاليمهم ويسيطرون عليها مدنا فيما بعد حين اتسع العمران من حولها ، والتى تطورت لتصبح مدنا فيما بعد حين اتسع العمران من حولها ، ولكن اجزاء العالم الاخرى التى شهدت مر بمرحلة الاقطاع ، أو بمعنى أدق ، فإن الدول التى شهدت قيام حكم مركزى بها منذ عصر بعيد ، لم تشهد تطورا مدنيا مماثلا ،

<sup>(1)</sup> Sjoberg, Gideon, The Preindustrial City: past and Present, The Free Press, Glencoe, 1960, pp. 4-5.

وقد عرفت مصر الحكومة المركزية في نهاية الألف الرابعة قبل الميلاد حين توحدت عام ٣٢٠٠ ق ، م ، ولعلها لم تتعرض لمرحلة شبيهة بالافطاع الا في العهد المملوكي ، ومع ذلك فان المماليك لم ينشئوا مدنا جديدة ، وانما اقاموا في المدن القائمة فعلا ، حتى انتهت دولتهم ، وعادت لمصر حكومتها المركزية في عهد محمد على ، وربما يكون عدم تاتر مصر بالأقطاع المملوكي نابعا من أن المماليك كانوا أقلية وافدة ، وكانوا أفرادا لا يشكلون أسرا اقطاعية كما هو الحال في أوروبا ، ومعنى ذلك أن الحكم المركزي وسلطة الدول الموحدة تؤدى الى نمو العاصمة بدرجة واضحة ، بينما تبقى غيرها من المدن أقل مرتبة ، أما في ظل الاقطاع ، فان كل مدينة يتخذها النبيل أو السيد الاقطاعي ، تعتبر منافسة لغيرها أو مناظرة لها ، وأمام كل منها فرصة للنمو مع غيرها من مدن الاقطاع .

وحين خرجت اوروبا من عصر الاقطاع ، ظهرت فئة جديدة الى جانب النبلاء من ملاك الأراضى ، وهى فئة التجار الذين حققوا لانفسهم ثروات كبيرة من التجارة الخارجية ، وبدأت نتائج الاحتكاك الحضارى بين الشرق والغرب تظهر نتائجها فى النهضة الأوروبية التى صاحبها تحول تكنولوجى يعتمد على مصادر جديدة للطاقة المحركة بدلا من الجهد البسرى أو المحيوانى ، ومن امثلة ذلك قوة الرياح والمياه ، والوقود فى صورة الخشاب ثم فحم بعد ذلك ، وفى تلك الفترة أدت الحروب الصليبية الى احتكاك اوروبا بالشرق ، ثم تلى ذلك كشف طريق رأس الرجاء الصالح وانهيار تجارة كثيرة من الأقطار العربية والإسلامية ، التى كانت ثروتها تعتمد على الوساطة التجارية بين عالم المحيط الهندى وعالم البحر المتوسط وأوروبا ، وحل تجار المدن الايطالية وبخاصة جنوة والبندقية وفلورنسا ، ثم الكبرى التي كونها الأوروبيون للتجارة مع الهند وأندونيسيا الاحتكارية الكبرى التي كونها الأوروبيون للتجارة مع الهند وأندونيسيا وجنوب شرقى آسيا ، وبدأت مرحلة الاستعمار الغربى للعالم القديم ثم الهجرات الأوروبية الى انعالم الجديد بعد كشفه ونقل بذرة المدن البه ،

وكان اسننزاف تروات آسيا وافريقيا لصالح الشعوب الأوروبية من اكبر عوامل ازدهار المدن الأوروبية ثم الأمريكية ، بينما بدأت المدن العربية والاسلامية في التدهور ، ومعها المدن الافريقية والآسيوية عموما لهذا فانه من الضروري دراسة المدينة الأوروبية في عصر ما قبل الصناعة منفصلة عن بفية أجزاء العالم الفديم ، أما مدن العالم الجديد الذي كانت قد بدأت في الطهور فقد مرت بتطور مستقل ،

### المدينة الاسلامية والعربية:

يرى « ماكس فيبر » أن مجتمع المدينة بمعناه الكامل ، لم يتحقق الا فى الغرب ، وأن وجوده فى بعض اجزاء من سورية ولبنان والعراق ، ليس سوى استثناء ، ثم يقرر أن المدينة بمعناها الكامل لابد من أن تتوافر لها خمسة مقومات هى :

- ١ \_ الحصون الدفاعية ٠
  - ٢ \_ الأسيواق ٠
- ٣ س محكمة خاصة وقانون خاص ومستقل نسبيا على الأقل .
  - ٤ قدر من الترابط أو المساركة ٠
- ٥ حكومة ذاتية واداره مستقلة جزئيا عن طريق الانتخاب من بين السكان(١).

تم بخلص فيبر من ذلك بان المدينة بمعناها الفعلى قامت فى اوروباً دون آسيا وأفريقية ، وأن وجودها فى بعض أجزاء آلشرق اللاوسط كان جزئيا ولفنرات محدودة ، ومع ذلك فان فكرته هذه متناقضة مع ما يذكره .

<sup>(1)</sup> Weber. Max, The City, Translated by Don Martindale and Gertrud Neuwirth, The Free Press, New York 1966, pp. 80 - 91.

فى كتابه بعد ذلك عن ان الاشراف فى مكة كانوا يختارون زعيمهم ، وأن كل حى فى المدينة الاسلامية كان يدار بصورة شبه مستقلة بواسطة كبار السن ، وأن الحاكم لم يكن يستطيع أن يتدخل فى اجراءات التقاضى (١) .

أما الحصون الدفاعية فكانت معلما رئيسيا للمدن الاسلامية ، بل أن كنيرا من هده المدن قامت اصلا كمعسكرات وقلاع في مطلع الفتح الاسلامي ، وكانت تحمل أسماء موحية بهذا المعنى مثل « العسكر » وهي احدى مراحل تطور القاهرة وأما الأسواق فلا تزال منها بفية في معظم المدن العربية والاسلامية ممثلة في « الخانات » واحياء « القيصرية » و « القصبة » التي توجد في كثير جدا من تلك المدن ، وخاصة مدن التبادل التجاري الكبرى على طربق القوافل وفي الواحات .

بل أن الاسواق في المدن العربية كانت تمتاز بالنخصص ، حيث تتجاور فيها الحرف والانشطة المتجانسة ، وتتباعد الصناعات والأنشطة المتنافرة التي يخشى من بعضها على بعض ، فالى جانب أسواق الاقمشة والثياب توجد دكاكين الرفائين ، بينما تبعد حوانيت الخبازين والطباخين والحدادين عن دكاكين العطارين والبزازين اتقاء لخطر انتقال النار ،

واذا كان المناخ فى معظم المدن العربية والاسلامية قد ادى الى وجود السقائف لحماية البضائع والمسترين من الحرارة ، فقد كانت تحظر احيانا اذا ما ترتب على وجودها ضرر بالنسبة للمشترين كأن تؤدى قلة الضوء الى عدم التحقق من نوعيه السلعة وجودتها او الوانها احيانا كما هو الحال بالنسبة للاقمشة (٢) .

<sup>(1)</sup> Ibid, pp. 86 - 97.

<sup>(</sup>۲) عبد العال الشامى ، مدن الدلتا فى العصر العربى من الفتح العربى الى الفتح العثمانى ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الأداب بجامعة القاهرة ، غير منشورة ، ۱۹۷۷ ، ص ۸۷ ـ ۸۹ .

وفيما يتعلق بالقانون ، فقد كانت الشريعة الاسلامية تطبق في كل مكان ، سواء في الريف أو المدينة ، وهي بذلك لا يمكن أن تكون وفقا على المدن ، وأن كانت المذاهب الدينية تمثل بقاص ينبع كل مذهب منها في المحاكم ، وأما النرابط والمشاركة ، فهما أمران عامان في الاسلام وليسا وقفا على المدينة وحدها .

وفى فنرة الفعوح العربية كانب المدن التى انشاها المسلمون بقع وسط محيط من الريف الوثنى او المسيحى ، ولكن ما أن تحولت الشعوب الى الاسلام حتى انتهت التناقضات بين المدن والريف ، وعلى سبيل المثال ، فقد ظلت المدن التى أنشاها المسلمون فى شمال افريقية مدنا عربية السكان ، بينما ظل الريف وففا على البربر حتى دخلوا فى الاسلام ، وكذلك فى طبرسنان كانت المدن مراكز للتجارة والادارة المسلمة ، بينما كان عير المسلمين من الرعاة يسكون الريف حتى دخلوا فى الاسلام (١) ،

والواقع أن ذلك يرتبط بان المسلمين الذين قاموا بالفتح ، كانوا جنودا وفقهاء ، وفى بداية الآمر كانوا مضطرين الى الحياة فى معسكرات، وكانوا فاتحين بين اقوام لم يدخلوا فى الاسلام بعد ، وكانوا ذكورا فقط ولهم مهمة واضحة ومحددة وهى فتح الارض ونتبر الاسلام ، لذلك لم يكونوا يرغبون فى الاختلاط بغيرهم ، او المشاركة فى مباهج الحياة فى الأراضى المفتوحة ، ولكن هذه المعسكرات ما لبثت ان تحولت الى مدن ، واصبحت ذات تسان هام فيما بعد ، مثل الكوفة والبصرة والفسطاط والفيروان ، وعندئذ بدأ التكامل بينها وبين الريف يتحقق .

وعلى الرغم من أن المدن التي انشاها المسلمون في بداية فتوحاتهم ، كانت لها الصفة الحربية ، مما ظهر انره على تخطيطها ، ألا أن تلك المدن

<sup>(1)</sup> Lapidus Ira M., Muslim Cities and Islsmic Secieties, in Lapidus, I., ed., Middle Eastern Cities, Univ. of Cilifornia Press, Berkeley, 1969, p. 57.

ما لبث أن ظهرت فيها خصائص حضريه ، حين بدأت الأفكار التخطيطية تعرف طريقها الى تلك المدن ومن ذلك أن البصرة قد قسمت الى خطط للقبائل ، وامتاز « المربد » وهو أكبر سوارعها بانساعه عن بقية السوارع ، فكان اتساعه ٦٠ ذراعا ( ٣٦ مترا تفريبا )(١) على حين لم يزد اتساع بقية السوارع عن عشرين دراعا ، وكانت تخرج من تلك الشوارع ازقة أقل اتساعا ، يصل اتساع الزفاق منها الى سبعة الذرع ، وكانت لكل خطة رحبة واسعة تمثل ميدانها الرئيسي ، وتوجد بها مرابط الخيل والمقابر ، وفد عمل تخطيط مماثل للكوفة ، وكانت شوارعها بمقتضاه تصل في عرضها الى عشرين ذراعا ، ويصل اتساع الأزقة الى تسعة أذرع وكان المسجد الجامع يتوسط الكوفه ونتفرع عنده سوارع كتارة(٢) ، كشأن بقية المدن الاسلامية التي كان المسجد الجامع مركز حياتها وبنيانها .

ومع ذلك ، فان « المدينة الاسلامية » نعبير فضفاض ، وذلك لآن الطابع المحلى كان يميز كل جزء من أجزاء العالم الاسلامى ، ولا يرجع هــذا الطابع المحلى الى عامل قومى يقدر ما يرجع الى تبايل المناخ والتربية والتراث الحضارى ونظم التجارة بين مختلف اجزاء العالم الاسلامى الواسع ، ويمكن بصفة عامة أن نقسم العالم الاسلامى الى أقسام متميزة ، فالقسم الغربي شهد تراتا لكل من اليونان والرومان ، وناتر بوقوعه بين عالم البحر المتوسط والصحراء ، وثمة قسم شرفى ، يمكل أن نميز فيه تراك الحضارات الايرانية والهندية ، وفي داخل هذه الأفسام الكبيرة يمكن الوصول الى تقسيمات فرعية فمدن وادى النيل لها طابع يختلف عن مدن شمال افريقية والشام (٣) ،

<sup>(</sup>١) عبد العال الشامي ، المصدر السابق ، ص ٦١٠

<sup>(</sup>٢) كان الذراع يستخدم كوحدة قياس فى العصر العربى ، وهو يتفاوت بين حوالى ٤٦ سنتيمترا للذراع الاصلى أو الشرعى وحوالى ١١٥٥ سم للذراع الهاسمى الذى يعرف أيضا بالذراع المرسلة أو الذراع المامونى .

<sup>(3)</sup> Hourani, A. H., The Islamic City in the light of Recent Research, in Hourani, A. H., and Stren, M., eds., The Islamic City, Oxford, 1970, p. 11.

وكانت الشوارع ضيقة في المدن العربية والاسلامية ، كما كان الحال فى المدن االاوروبية فى العصور الموسطى ، ولكن أسباب هذه الوحدة الظاهرية كانت متباينة ، رغم أنها انعكاس للمناخ في الحالنين ، ففي المدن الأوروبية كان في ضيف السوارع حماية من رياح الشناء الباردة ونعليل من المساحة المعرضة للأوحال عفب سقوط المطر ، وفي جنوب أوروبا المدفىء كان ذلك للوقاية من المطر شياء ومن وهج السمس صيفا ، أما في المدن العربية ، فكان ضيق الشوارع وسيلة للوقاية من حرارة الشمس ولزياده الظل وبخاصة في الصيف ، كما كانت للشوارع التجارية سقاتف تقى الدكاكين من الشمس والمطر معا ، ولم تكن للشوارع في المدن العربية أهمية كبيرة بالنسبة لتوفير الضوء والهواء ، وذلك الأن هندسة المباني الداحلية كانت تخصص منطفة مكشوفة في وسط المنزل وهي الصحن او الحديقة (أحياما) • وتطل على الصحن غرف المنزل الداخلية فتستفبل الهواء النقى وتتجنب هواء الطريق بما فيه من أتربة وروائح غير مسنحبة صحيا ، ورغم ذلك ، فقد كانت شوارع المدن الاسلامية تخضع للمحتسب الذي يترف عليها ويرافب فيامها بوظيفتها الرئيسية كطرق يسلكها الناس، وكان يميع اقامة أي بناء بعنرض النبوارع حتى لو كان البناء الذي يتسبب في ذلك مسجدا ، وبغص النظر عن اتساع الشارع كما كان يمنع وجود يروزات واضحة في المباني تؤير في سعة الطريق ، أو اقامة مصاطب نؤدي الى تقليل اتساعه ومضايقة المارة ، وكان يامر بمنع شغل الطريق ، ويأمر بازالة مخلفات المطر والطين ، ويمنع القصابين من الذبح في الشوارع ، بل كان يأمر بازالة المباني المتداعية والأيلة للسقوط(١) ويمثل · ذلك كله اسسا في تخطيط المدن العربية والاسلامية ، كما يعتبر من بواكير ادارة المدن والحكم المحلى بالمفهوم الحديث .

فيرى « سوفاجيه » أن ما يطلق عليه « المدينة الاسلامية » ليس سوى المدينة اليونانية أو الرومانية التي سبقتها ، وأن احدات بعض التغيير

<sup>(</sup>۱) عبد العال الشامي ، المصدر السابق ، ص ۷۰ -- ۷۳

لتتلاءم المدينة مع نظام الاسلام ، لا يؤدى الى اكتسابها صفة جديدة ، فقد ظلت المدن محنفظة بحالنها السابقة ، وان كانت المساجد قد حلت محل المعابد او الكنائس ، أو افيمت فوق الآجورا ، تم ما لبئن الحوانيت والمساكل أن رحفت على الشوارع وحين انهارت الخلافة فقدت المدينة طابعها كوحدة عضويه ، وأصبح السكان يعيشون في أحياء تغلب عليها الروابط العرفية أو الدينية (١) .

والواقع أن رأى سوفاجيه متعسف الى حد ما ، فليست كل المدن الاسلامية وريتة لمدن سبقتها ، ولكن المسلمين أنشاوا مدنا في مناطق لم يصل اليها اليونان أو الرومان ، كما أن التنابع الحضاري ليس وففا على المدن التي فتحها الاسلام فمن الطبيعي عندما يتحول شعب من الشعوب من عقيدة الى أخرى ، أن تتحول دور عبادتهم الى العقيدة الجديدة وفي بعض الأحيان نجد تتابعا للفكر الديني والعقائد في بقعة واحدة ، ففي معبد الاقصر ، وهو مركز لعبادات مصرية قديمة لجا الرهبان واقاموا كنيسة في العصر الروماني ، تم مسجد أبو الحجاج في البقعة داتها ، بينما بقيت معالم واثار الديانات المصرية القديمة نم المسيحية دون أن يدركها النخريب أو التدمير ،

واما الافتقار الى الوحدة العضوية فى المدينة الاسلامية ، بعد انهيار المخلافة بمعنى وجود السكان فى أحياء تغلب عليها الروابط العرقية أو المذهبية ، منل القطائع و «الاخطاط» التى ظهرت فى المدن الاسلامية ، فان هذه تنظيمات اجتماعية ، لا يحدث وجودها بالضرورة انهيارا للوحدة العضوية ، وخصوصا عندما يرنبط هذا التنظيم الاجتماعى بنحصص وطيفى ، بل أن كثيرا من مدن ما قبل الصناعة فى العالم قد امنازت بوجود احياء عزلة سلالية ، وبوجود تركيب طبقى للمجتمع نادرا ما كان يسمح بوجود الحراك الاجتماعى الكبيرة يسمح بوجود الحراك الاجتماعى النين يسكنون فى منزل واحد هى الغالبه التى تضم عديدا من الاقارب الذين يسكنون فى منزل واحد هى الغالبه

<sup>(1)</sup> Houroni A. H., op eit., pp. 15 - 13.

فى السكن المدنى ، كما أن « سوبيرج » يلاحظ ان هـذه المدن نمتاز بوجود تفرقة حادة بين الذكور والاناث ، حيث يتمتع الذكور بالسيطرة ، والتطور الاقتصادى رهن بنحكم ارباب الحرف والطوائف او النفابات فيما بعـد ، وتسيطر الطبقة العليا على الحياة السياسية وتتحكم فى مناصب الحكم ، ويعتمد الحكام على العرف ، وأحكامهم مطلقة ، وثمة وصوح فى الترنيب الطبقى للسكان خصوصا فى النعليم والنشاط الدينى الذى له شأن كبير فى جوانب الحياة اليومية لسكان المدينة (١) ، ويلاحظ أن المدن الاسلامية كانت افضل حالا فى كتير من الجوانب من عيرها من المدن الاسلامية كانت افضل حالا فى كتير من الجوانب من عيرها من المدن التى تحدث عنها شوبيرج ، كما أن بعض مدن العالم الكبرى حاليا ، توجد بها بعض تلك الملامح ففى بعض المدن الأمريكية يعيس الصينيون فى احياء خاصة بهم China town ، وكذلك الزنوج الذين لهم أحياء من اشهرها حى هارلم فى نيويورك ، وهـذه الاحياء ليست أحياء عزله من العضوية بين السكان وبين سكانها وغيرهم من سكان المدينة كلها .

ويلاحظ أن المدن الآولى التى أنشاها المسلمون كانت تختار مواقع ومواضع من نمط خاص ، فالمواقع جميعا ، كان من الضرورى ان تكون حاكمة للطرق وملتقى لها ويسنوى فى ذلك توفر هذه الخاصية فى مدن السهول أو مدن الانتقال الطبغرافى بين السهل والصحراء ، أو بين البر والبحر أو بين الأودية والجبال ، أو على ضفاف الأنهار ، وعند انشاء كل من الكوفة والبصرة كان الموقع يمتل تلاقى شط العرب براس الخليج العربى ، الى جانب تلاقى الطرق البرية بين شمال العراق وجنوبه وتلك التى تتجه غربا الى شبه الجزيرة العربية والشام وفى حالة الفسطاط ، كانت خاصية تلاقى الطرق ( العقدية أحيانا ) Nodality تتمثل فى أن الوادى والدلتا يلتقيان عند رأس الدلتا بالطرق الصحراوية التى تقطع الصحراء الشرقية وتصل خليج السويس بالنيل وعبر النيل بالطرق المنجهة الى شمال افريقية ، وحين انشئت الجيزة اصبحت تواما مدنيا عبر النهر .

<sup>(1)</sup> Sjoberg, G., op., cit., pp. 321 - 328.

أما من حيت المواضع فعلى الرغم من أن المدن سابقة الذكر نقع كلها على الأنهار ، فإن ثمة امرا هاما وهو تحاشى عبور النهر ، فهذه المدن تقع على ناحية البر المتجهة صوب شبه الجزيرة العربية ، وقد جاء في وصية الخليفة عمر بن الخطاب لفائده في فتح مصر عمرو بن العاص « لا أحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم في نسناء ولا صيف ١١١) ويرى البعض أن هـذا كان السبب في أن حول عمرو عاصمة مصر من الاسكندرية الى الفسطاط • ولكن ذلك يرتبط أيضا بأن الدولة الاسلامية في تلك الفترة لم تكن قد عرفت البحرية على أي مستوى بعد ، لهذا كانت تخشى البحر والنهر ، ومع ذلك ففي تجارب العزوات الاسلامية ما كان يدفع بالمسلمين الى عدم الابتعاد عن مصادر المياة اللازمة للشرب حتى لا يحاصر المسلمون ونحجب عنهم المياه ، ولذلك كانت المواضع الأولى لهذه المدن قريبة من الماء وان لم تعبر الانهار ٠ كما أن وجود هدده المدن في مواضع تمكنها من الاتصال البرى بشبه الجزيرة ، كان يمكن الجيوس الاسلامية من طلب المدد حين يتطلب الأمر ذلك ، وهُو ما حدث حين استطاع حصن بابليون ان يفاوم جيش عمرو واضطر لطلب المدد الذي مكنه من اسقاط الحصن ثم توجه بعد ذلك الى الاسكندرية واتمام فتح مصر

وعلى الرغم من البدايات المتواضعة للمدن الاسلامية ، فانها ما لبثت ان ازدهرت وهاقت المدن التى سبقتها عمرا ووجودا ، فى الحجم مساحة وسكانا ، وهدا يدل على توفيق فى اختيار مواقع تلك المدن ومواضعها ، وحين انشئت كل من البصرة عام ١٦ هـ والكوفة عام ١٨ هـ والفسطاط عام ٢١ هـ والقيروان عام ٥٠ هـ لم تكن اى منها اكثر من عدد من الخيام والأكواخ التى بنيت من اعواد البوص والقصب ، ثم من اللبن فيما بعد ، وكان ارتفاع مساكن اللبن لا يزيد عن طابق واحد فى بداية الأمر ، وكان ثمة نهى عن بناء مساكن مرتفعة ، وتذكر بعض المصادر التاريحية ان

<sup>(</sup>١) محمد عبد الله عنان ، مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصربة ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٣١ ، حل ١٢٠٠

الخليفة أمر عمرو بن العاص بهدم بناء مرتفع بناه احد الجنود المسلمين (١) ، وكانت حجة الخليفة في ذلك هي ان هذا البناء المرتفع يمكن صاحبه من الإطلاع على احوال جيرانه ، ولما كان الاسلام يحترم خصوصية الفرد ، فقد جاء هذا الأمر من الخليفة ، ولكن حين توسعت الدولة الاسلامية وتوطدت اركانها ، بنيت المساكن في مدنها بالآجر ، وتعددت المرافق الحضرية في تلك المدن ، ويلاحظ ذلك من بقايا آثار الفسطاط التي لا تزال قائمة حتى الآن ، وهي توحي بوجود نظام لتوزيع الميان ،

ومن الاضافات الطيبة لهددسة البناء العربى والاسلامى ، هذه المواءمة بين التقاليد والقيم الروحية من ناحية ، وظروف البيئة وبخاصة المناح من ناحية اخرى ، وفى هذا الصدد فان الفناء الداخلى أو الصحن المكشوف الذى كان يتوسط البيت العربى ، كان مصدرا للضوء والهواء لحجرات المنزل الداخلية ، كما كانت ربة البيت تقوم فيه باعمالها بعيدا عن عيون الآخرين ، وكان يمثل ملعبا ومرتعا للاطفال وفد انتشر الفناء فى أسبانيا مع الفتح الاسلامى ، ولا يزال يوجد فى بعض البيوت حتى الآن ، ويطلق عليه Patio ، بل أن الاسبان فد نقلوه الى العالم الجديد ،

كما ابتكر المصريون في هندسة البناء الداخلي ما يعرف « بالملاقف » وهي منافذ للتهوية في اعلى المنازل ، تعتمد على تلقى الرياح الشمالية اللطيفة واسقاطها من فتحات علوية في المباني لتهبط الى القاعات والايوانات وكانها طريقة من طرق تكييف الهواء ، وكانت هذه الملاقف تتخلل الجدران الخلفية للابوانات في أبنية المدارس والمساجد ، وتوجد بها حواجز تعمل على توجيه الهواء الى الاماكن المطلوب تهويتها من غرف أو ايوانات ، اما الشرفات والنوافذ الخارجية فقد غطيت بالمشربيات

<sup>(</sup>١) ويدعى خارجة بن حذافة ، انظر سيده اسماعيل كاشف ، مصر فى فجر الاسلام من الفتح العربى الى قيام الدولة الطولونية ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، ١٩٤٧ ، ص ٢٤٦ .

الخسبية التى تضعى جمالا وزينة على المنازل من الحارج ، وبمكن النساء من مراقبة الطريق دون أن يراهن المارة (١) · ولا نزال بقايا هيذه المسربيات أو « الرواسن » توجد في الاحياء القديمه من مدن العالم الاسلامي جميعا ، وبعض المسربيات الخشبية تمثل قطعا من المهندسة والمعن ويمكن مقارنتها بالزخارف الجمالية عي طرار الباروك في العمارة الاوروبية الذي ظهر في الفرنين السادس عشر والسابع عسر .

وفى مدينة الكويت القديمة كان يوجد ما يقابل الملاقف فى المدن المصرية ، وقد أملت ذلك ظروف المناخ القاسية وبخاصة ارتفاع درجة المحرارة المصحوب أما بالرياح المحملة بالغبار والتراب ( الطوس ) واما بالرطوبة النسبية المرتفعة ، لذلك كانت الغرف ترود فى بعض الأحيان بفتحة تصل ما بين السقف وأرضية الغرف ، وتؤدى هذه الفتحة الى انسياب هواء بارد نسبيا ، وكانت هذه الفتحات نعرف باسم « باجدير » كما كانت الغرف تسقف بنوع من الحصير الذى يثبت فوق أخشاب السقف ، وكان المسكن ينجه الى الداخل حيت لا توجد نوافذ تطل على الخارج ، بل كانت النوافذ تطل على الفناء الداخلى للمسكن (٢) .

وحين نمت كل من القاهرة وبغداد ، كمدن اسلامية كبرى ، فقد ادى النمو فيهما الى أن التحمت فى كل منهما أكثر من نواة عمرانية ، كانت كل نواة منها تمثل محلة أو معسكرا حربيا نمت حوله محلة عمرانية مستقلة فى البداية ، فبغداد ، مدينة السلام ، تحيط بها الحربية فى الشمال والكرخ ذات الصبغة التجارية فى الجنوب تقابل الرصافة عبر دجلة ، ومن هنا تشبه أحيانا بالمدائن الساسانية فهى مدينة المدن وقد بدأ تخطيط بغداد فى عام ١٤٥ ه ( ٧٦٢ م ) على شكل دائرة تخترقها الشوارع ويتوسطها المسجد الجامع وقصر الخليفة ( المنصور ) والدواوين

<sup>(</sup>١) عبد العال الشامي ، المصدر السابق ، ص ٧٥ ـ ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرسول الموسى ، التطور العمرانئ والتخطيط في الكويت ، ١٩٨١ ، ص ٣٠٠

ويحيط بها سور عليه ابواب والبراج · اما الكرخ ، فقد نشأن حارج باب الكوفة ، ثم انشأ المهدى بن منصور فصرا له فى شرق دجلة ، وبجانبه جامع كبير ، وما لبثت الرصافة ان ازدادت مساحة وبنى حولها سور ضخم تتخلله البوابات ايضا ·

أما القاهرة فقد أنشاها جوهر الصفلي عام ٣٥٨ هـ ( ٩٦٩ م ) وبدأت أيضا كمعسكر لجيس الفاطميين ، وأفيمت حولها الاسوار التي تنحللها أبواب ثمانية أهمها باب الفتوح وباب زويله ويصل بينهما طريق رئيسي هو « بين القصريين » · وقد قسمت مثل المدن التي سبقتها الى اخطاط وحارات خصصت كل منها لاحدى القبائل واأما الجامع الرئيسي وهو الجامع الازهر فقد تم انشاؤه في عام ٣٦١ ه. • تم ما لبثت القاهرة أن التحمت بالفسطاط • وحين انشا صلاح الدين قلعته بدأت القاهرة تأخذ شكلها كمدينة كبرى • والواقع أن ظاهرة التحام المدن وازدواج المدن التوائم أمر نجده في كثير من الأقطار الاسلامية ، وخاصة في مصر والعراق وايران ، وكان لكل قسم مساجده وأسوافه ، بل أن ضواحي المدن الايرانية كانت لها أسوارها الخاصة التي تقوم الى جانب الفلعة الرئيسية التي تميز المدينة الأكبر حجما ، وثمة اكثر من سبب لظاهرة المدن التوائم او المدن الملتحمة في العالم الاسلامي • فهي قد تكون نتاجا طبيعيا للكتافة السكانية المرنفعة ، وبعضها أنشاه المسلمون بعد الفتح كضواحي عسكرية ، الى جانب المدن الوطنية التي كانت قائمة في الأوطان التي فتحها المسلمون ، ولم يكن سكانها قد دخلوا في الاسلام(١) .

وكان يسكن فى المدن الاسلامية الى جانب الجنود ورجال الادارة والعلماء والمتجار وارباب الحرف ، سكان يحترفون الزراعة ، والى جاببهم كانت توجد فئات سكانية انتقلت الى تلك المدن طمعا فى فرص حياة أفضل ، وثمة ملاحظة هامة هنا ، وهى أن التفرقة بين المدينة والقرية لم تكن حاسمة من الناحية الوظيفية أو المظهرية ، ولذلك فان بعض القرى

<sup>(1)</sup> Lapidus, I. M., op. cit., pp. 61 - 93.

كانت تتواهر لها ملامح مدنية ، ففى خراسان كانت الفرى الواقعة على عرق القوافل تخصص اجزاء منها لنقوم عليها الحانات والدكاكين والأسواق الدائمة ، بل كان فى بعضها صناعات مثل الغزل والنسيج وما يرتبط بهما من انشطة ، كما كانت فى بعض القرى فى مصر وظيفة قضائية ( محاكم الخط ) تجعل منها محلات مركزية ، هـذا الى جانب أن قرى كتيره كانت نوجد بها منشآت مدنية مثل الحمامات والأسواق والمساجد الجامعة التى تقام فيها صلاة الجمعة والواقع أن هـذه القرى ليست وقفا على قطر واحد من الأقطار الاسلامية ، ولكنها كانت تنتشر فى كل أرجاء العالم الاسلامى تقريبا ، فقد كانت موجودة فى وادى النيل والدلتا فى مصر ، وكانت توجد فى الشام فى غوطة دمشق ، كما كانت توجد فى كثير من اجزاء فلسطين وجبال خوارزم وواحات بخارى وسمرقند (١) ،

هذا ، وقد امتد اثر المسلمين في انشاء المدن الى اوروبا حيى فتحوا الاندلس في عام ٧١١ الميلادي ، ولا تزال اثار العمارة الاسلامية الرائعة بلعية في بعض مدن اسبانيا الى اليوم ، وخاصة في قرطبة وغرناطة ، ونوجد معظم المدر، الاسلامية في جنوب اسبانيا ووسطها ، أما شمال اسبانيا ، فقد كان تاثره بالفن الاسلامي والعمارة العربية قليلا ، وبينما كانت المدن الجنوبية بعمارتها وتخطيطها شيئا فريدا في أوروبا في ذلك الوقت ، فان المدن الشمالية لم تكن سوى قلاع حربية وحصون دفاعية اقامها الاسبان الذين كانوا يقاومون الفتح الاسلامي ومنها مدن اقليم فشتالة Castile .

وكما كان المسجد الجامع فى المشرق العربى محور الحياة والنشاط فى المدينة الاسلامية ، فقد كان كذلك فى أسبانيا المسلمة ، وكانوا يبدأون بانشائه قبل أى بناء آخر عند تأسيسهم للمدن الاسلامية ، وما يلبث العمران أن ينمو حول المسجد بالدور ومختلف الابنية ، أما بالنسبة للمدن المفتوحة

(1) Ibid pp. 65 - 67.

عفد كان المسلمون يكتفون بمساركة النصارى فى دنائسهم بتحويل جزء منها الى مسجد مثلما حدث فى فرطبة فى بداية الامر (١) ٠

وقد ظل المسجد الجامع الذي تفام فيه صلاة الجمعة ، حتى القرن العاشر الميلادي ( الثالث الهجري ) هو المعلم الرئيسي الذي يميز المديب عن القريه ، ولكن نمو المدن ادى الى انتشار المساجد الني نقام بهسا صلاة الجمعة ، ومع ذلك فقد كان بعض الففهاء يعارصون وجود أكثر من مسجد جامع نصلاة الجمعة معلما حدث في فاراب Farab

وبعد ، فقد كان للاسلام دور حاسم فى تطور المدن حتى أن اول عاصمة فى الاسلام حملت اسم « المدينة » وإغيرت اسمها الفديم « يثرب » وكان للمسلمين دور هام فى نشر فكرة المدينة ، ولكن لا ترال ثمة حاجة ماسة الى الدراسات المفصلة حتى ننضح صورة المدينة الاسلامية للاقطار ذات الثقافات المختلفة ، منذ الفتح الاسلامي حتى العصر الحديث .

# ٢ - المدينة الاوروبيــة:

وندرس المدينة الاوروبية في عصر ما قبل الصناعة ، فيما يدرسه آخرون تحت عنوان مدن العصور الوسطى ، ومدن النهضة والباروك ، وكلاهما مرحلتان سبقتا انتشار الصناعة على نطاق واسع ، والتي حدثت نتيجة لما يطلق عليه عادة « الانقلاب الصناعي » ،

وتبدأ العصور الوسطى الاوروبية بما يطلق عليه المؤرخون « العصور المظلمة » وهى تمتد بطول خمسة قرون ، من القرن الضامس الى

<sup>(</sup>۱) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس، دار المعارف ، القاهرة ، ۱۹۲۲ ، ص ص ٣٧٥ ـ ٣٧٧ .

<sup>(2)</sup> Lapidus, I. M., op. cit. pp. 71 - 72.

القرن العاشر الميلادى ففى تلك الفنرة الطويلة سقطت بفايا الدولة الرومانية ، وأصبحت أوروبا تعيش حالة من التخلف والركود وهى فنرة انهيار المدن ، فعى ذلك الفرن اصبحت كتير من المدن مجرد أطللومأوى للرهبان ، وربما تكون كل قيمة المدن فى تلك الفترة وحتى مطلع القرن الحادى عشر ، هى أن أسوارها كانت نجعل الفلاح يشمعر بالامن ادا إنتقل الى الحياة داخلها (۱) .

وفى القرن المحادى عشر ، بدأت المدن تظهر وتنتشر فى اوروبا مرة اخرى ، نتيجة لظهور التجارة ، ففى ذلك الفرن بدات فى الظهور فى المدن الاوروبية ، جماعات التجار المتجولين الذين يعبرون الفارة كلها ، اعتمادا على المحماية التى يوفرها لهم النبلاء والمحكام ، فى مقابل حصول الاخيرين على ما يحتاجون اليه فى قصورهم من سلع كمالية ، كما ظهرت المعارض والاسواق الدولية ، التى كان ينتقل اليها التجار من كل مكان ، وقد اسهمت بعض هذه المعارض فى ظهور المجامعات مثل كامبريدج حما أن نمو بعض المدن فى جنوب اوروبا ، وبخاصة مدن فينيسيا ( البيدقية ) وميلان كان نتيجة مباشرة لتجارة هده المدن مع الشرق ، فى الوقت الذى كانت تجرى فيه الحروب الصليبية ، وقد بلغ سكان كل منهما فى الفرن الثالث عشر قرابة ١٠٠٠٠٠٠ نسمة وكانتا من اكبر المدن الاوروبية (٢) ،

وفى تلك الفترة ، بدات حقوق سكان المدن فى حكم انفسهم حكما ذاتيا ، وبدأت تظهر المراسيم الخاصة بقيام المدن فى بعض الدول الاوروبية ، وكان من اوائل الدساتير التى ظهرت ما منحه لويس السادس (١١٠٨ – ١١٣٧ م ) لمدينة لور Lorres فى وادى اللوار الاعلى ، فقد نص المرسوم الملكى على أن لكل من يسكن المدينة منزلا وقطعة أرض بايجار محدد ، وأن من يعيش بالمدينة سنة كاملة ويوما واحدا بصبح

<sup>(1)</sup> Taylor, G., op. cit., p. 139.

<sup>(2)</sup> Ibid, pp. 139 - 140.

حرا · كما أعفى سكانها من بعض الحقوق الاقطاعية مثل الخصدة العسكرية أو العمل سخرة ، وأصبح من غير الجائز أن يحاكم سكانها خارج مدينتهم ولكنهم يخضعون لاجراءات معينة في التقاضى ، ويدفعون غرامات أو يمضون عقوبات على الوجه المبين في قانون المدينة بالتحديد ، وقد أخذت كثير من المدن بهذا الدستور ، وفي انجلترا منح هنرى الاول في أخذت كثير من المدن بهذا الدستور ، وفي انجلترا منح هنرى الاول في أراء الاراضى وبيعها واحتكارهم لتجارة المدينة نيوكاسل ، واعطاهم حق شراء الاراضى وبيعها واحتكارهم لتجارة المدينة (١) ·

وحين أخذت المسيحية في الانتشار في أوروبا ، نتج عن ذلك انساء الاسقفيات ، وبالتالى بناء الكنائس والكاتدرائيات التي ارتبطت بالمدينة منذ البداية ، كما أن النقابات التي أنشأها التجار والصناع ، اتخسذت من المدن مقارا لها ، وفي شمال أوروبا كانت جماعات الهانسا ذات اثر في ذلك بينما نشطت دويلات المدن في حوض البحر المتوسط بتاثير التجارة أيضا ، وقد أدى ذلك الى تزايد أهمية الموانى ، وخاصة حين بدأت الطرق المحيطية في الظهور في القرن الخامس عشر ،

واذا كانت نقابات المهن والتجار المتجولون ، قد اثروا في نمو المدن الاوروبية بعد فترة الركود المدنى ، فانهما قد مثلا عبئا على نمو تلك المدن فيما بعد ، فسعت الصناعة للتحرر من النقابات لتزدهر بعيدا عن القيود كما حدث في سهل الفلاندرز ، كما أن التاجر المتجول الذي أسهم في قيام المعارض والاسواق المؤقتة ، انتهى دوره حين بدات الدكاكين والمؤسسات التجارية في الظهور بصفة دائمة ، وفي بعض الدول مثل المسويد ـ صدر قرار ملكى يقضى بمنع التجار المتجولين من ممارسة التجارة في المدن ، لتصبح وقفا على المؤسسات الثابتة فيها ، وادى ذلك

<sup>(1)</sup> Dickinson, R. E., The Gromth of The Historic Gity, in Mayer H, and Kohn, eds., pp. 69 - 72.

المى أن أصبحت المدن أسواقا دائمة للمنتجات وليست أسواقا مؤفتة أو دورية (١) .

ويوضح أثر الكنيسة والتجارة في مدن العصور الوسطى الاوروبية ، أن كلا من الكاتدرائية والسوق كانا يحتلان مركز المدينة ويمثلان فلبها الروحي والمادي ، ولكن أثر الكنيسة ما لبث أن ضعف ، واصبح مجرد أنر في عمارة المدن ، ولعب في تطور مدن العصور عاملان آخران هما البلاط وتطور المدفعية ، وقد أثر هذان العاملان كثيرا في أنماط المدن ، فقد كانت أسوار المدن تقاوم المدافع حين كانت الاخيرة بدائية ، ولكن قرب نهاية القرن الخامين عشر (١٤٨٠) أصبحت قذائف المدفعية تصنع من خديد الزهر الذي يخترق الاسوار ، واضطر المهندسون الى تعديل سكل الاسوار ، فتغير شكلها التقليدي من دائرة كانت تطوق المنطقة المبنية في المدينة ، الى شكل النجمة ، وتوجد على اطراف تلك النجمة قالاع في المدينة ، الى شكل النجمة ، وتوجد على اطراف تلك النجمة قالاع ضد هجمات المدفعية ، وقد حدث هذا التطور في القرن السادس عشر ، ومن امتلته سور مدينة نيس Nice ، Nice ، وبنسار ٢) .

ولكن التطور في المدن الاوروبية لم يكن وقفا على نهاياتها الخارجية او اسوارها فقد حدتت نطورات في الهندسة الداخلية وعمارة المبانسي في نفس الفترة تقريبا ، ففي القرن المخامس عشر بدا استخدام الزجاج في النوافذ ، وكذلك بدات مواقد النار والمداخن لل بقصد التدفئة لل تنتشر على الرغم من ان كثيرا من المنازل الاوروبية كانت لا تزال تبنى من الاخشاب ، في حين كان استخدام الاحجار مقصورا على المباني الهامة ،

<sup>(1)</sup> Ibid, pp. 73 - 78.

<sup>(2)</sup> Taylor, G., op. cit., p. 159.

وكانت كثير من عمليات الطهى تتم فى اهران عامة ، كما كأنت معظم المساكن خالية من الحمامات ، أما الشوارع فلم تكن لها خطة منتظمة (١) .

وفى القرن السابع عشر أصبحت بعص مدازل مدينة لمدن تتمنع للمرة الاولى بمياه نصلها عن طريق الانابيب ، هما تم الخاذ بعض اجراءات الوفاية من اخطار الحريق ، ومع ذلك ففد كانت المدن الاوروبية لا تزال متخلفة في كثير من أوجه النظافة والاحوال الصحية (٢) .

وحين آذنت العصور الوسطى الاوروبية بالاننهاء ، بدأت ملامح عصر النهضة والباروك بطهر في المدن الاوروبية ، وفي مطلع تلك الفترة بدا نفود الدولة يفوى ، ويذوى ، مطان الكنيسة ، وبدلا من مركز المدينسة العديمة الذي يوجد وسط الكتلة السكنية ويجمع كلا من الكاتدرائية والسوى وفاعة أو دار النقابة ، بدأ القصر يطهر في المدينة ، وأصبح الامير قمة الهسرم الاجتماعي ، وانتفل القصر من مركز المدينة الداخلي ليصبح بداية للمدينة ومقدمه لها ، وفي مدينة كارلسروه Karlsruhe تم نخطيط القصر وبناؤه اولا ، نم انسنت المدينة فظهرت كما لو كانت ملحفة بمبني الامير ، وفي نلك المرحلة بدأ ظهور الراسمالية التي لم تكن تهتم بانتاء مدن جديدة بقدر ما تعني بتطوير المدن القائمة بالفعل ، لتكون تلك المدن مراكز للادارة ، ومقرا لرءوس الاموال وهنا لعب الموقع أثرا كبيرا في أن معض المدن نمت بدرجة أكبر من غيرها ، وازداد عدد سكانها ، وبدأت ملامح هيراردية مدنية في الظهور ، كما بدأت المدن تتخصص وظيفيا ، ويظهر تحطيط المدن الذي تشرف عليه الدولة (١) ،

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 140.

<sup>(2)</sup> Johnson, J. H., op. cit., p. 10.

<sup>(3)</sup> Gutkind, E., A., op. cit., pp. 26 - 31.

ومن المظاهر الرئيسية لمدن الباروك ، شوارعها الواسعة التى ظهرت كاستجابة تخطيطية لظهور المركبات بوفرة ، وتسهيلا لحركة الجنود في العواصم التي نمت كتيرا ، وأصبح الجنود يمئلون نسببه خبيرة من بين سكانها ( ويفدر أن ربع سكان برلين في عام ١٧٤٠ كانسوا من الجنود ) ، كما بدأت الاحياء السكنية تعكس التركيب الاجتماعي والاقتصادي للسكان ، فاصبح هناك أحياء خاصة ومميزة للاعبيا والموسرين ، وأحياء أخرى للفقراء ، وبعبارة أخرى ظهرت أحياء الفصور والموسرين ، وأحياء أأخرى للفقراء ، وبعبارة أخرى ظهرت أحياء الفصور الشوارع المستقيمة في الظهور ، واختفت الازقة المقفلة عالم دلاء ما التي كانت صفة سائدة في مدن العصور الوسطى المبكرة ،

ومن أوائل مدن الباروك في أوروبا ، مدينة فرساي Versailles وهى تقع على بعد حوالى ١٥ كيلو مترا جنوب غرب باريس ، وتمثــل الان منتزها ومقرا يفصده السائحون لزيارة فصورها ومتاحفها السي نزخر بالفن الباروكي ، وحدائها الجميلة المنسفة ، وفد بدات فرساى في الظهور كفلعة للصيد في عام ١٦٢٤ ، تم أنشأ لويس الرابع عشر بها قصر التريانون والحدائق الفسيحة فيما بين أعوام ١٦٦٨ و ١٦٨٢ ، ويمكن لعصر فرساي أن يتسع لعشرة الاف شخص ، وطول واجهته الرئيسية ٥٧٨ منسرا أما الحدائق ، فيبلغ طول ضلعها اكتر من ثلانة كيلو منرات ويطل القصر على الحدائق بزوايا فاتمة ، كما نوجد بحيرة على سكل صليب طولها ٥ر١ كم وتتقابل الى الغرب منها ثمانية طرق • وفد أصبحت فرساى مثللا يحتذى في تخطيط المدن فيما بعد ، حيث تجمع شوارعها وفصورها كثيرا من الاشكال الهندسية • وقد حولت قصور فرساى الى متاحف ، وعقد بها مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الاولى ، ولكن أهميتها لنا هنا هي في انها بداية لظهور تخطيط المدن ، لانها كانت من اوائل المدن التي وضعت لها خطة قبل البدء في بنائها (١) ٠

<sup>(1)</sup> Taylor. G., op. cit. p. 163.

أما مدينة كارلسروه ، فقد اقيمت لتكون مقرا لدوق بادن الكبير في عام ١٧٥٠ وتخرج شوارعها على شكل مروحة تتفرع أمام قلعة السدوق ، وعددها ٣٦ شارعا ، وقد روعي في هندسة الشوارع تجنب التقاطعات المركزية ، وتشغل مربعات المساكن اقل من نصف مساحة المدينة ، وأمام قصر الدوق توجد ادارات الحكم وقاعات الفنون (١) ( انظر الشكل رقم ٣) ،

ومن المدن التى ظهرت فيها بدايات التخطيط ، مدينة مانهايم Mannheim ( فى المانيا الغربية حاليا ) ، وقد بدات عمليـــة تخطيطها فى القرن الثامن عشر ، وكان ذلك فى شكل تحديد ارتفاعات المبانى واتجاهاتها ، وعدد الطوابق وارتفاع كل طابق ، وعمق المبسى ، وشكل الاسقف ، ومواقع الابواب الامامية واحجامها وشـــكل النوافــذ ومساحتها ، كما حظر عمل! ى زخارف خارجية فى واجهات المبانى حتى يصبح الشارع كله كما لو كان بيتا واحدا ، وفى انجلترا اتخذ تخطيط المدن مظهرين أولهما وجود المناطق المكشوفة أو المفتوحة كأحد الاستخدامات فى المدن ، وثانيهما توحيد الطراز المعمارى فى شارع باكمله ، وهو ما نجــد بعضا من آثاره حتى اليوم فى كثير من المدن البريطانية ،

وقد بدا الاهتمام بالشوارع في داخل المدن الفرنسية ، ثم تلتها المدن الالمانية ، وفي العصور الوسطى كان الشارع مجرد ممر للمشاة ، ولكن ظهور المركبات واستخدام الاثرياء لها ، أدى الى ضرورة توسعة الشوارع ، والعمل على استقامة هذه الشوارع بدلا من المنعطفات الكثيرة التي كانت تتخللها ، وبدأت الميادين الصغيرة تظهر في نقط تقاطع الشوارع الرئيسية ثم بدأ تجميل هذه الميادين بالنافورات والمسلات ، وبدأت الدكاكين تظهر في واجهات المباني حين انفصل المسكن عن المتجر أو مكان العمل ، وتعددت الدكاكين والاسواق في المدينة ، ثم ظهرت الواجهات الزجاجية والدكاكين المتخصصة في السلع كالاقمشة والاحذية ، وأدى ذلك

<sup>(1)</sup> Taylor. G., op. eit. p. 163.



أمثلة لمدك البارك ف أوريا



شکل رقم ( ۳ ) - ۸۷ -

بعد فترة الى بدء ظاهرة الرحلة اليومية للعمل ، حاصة حين اتسعت المدن فبدأت المركبات تكثر فى شوارعها ، وفى الفنرة ذاتها بدأت المناطبة الخضراء تصبح ضرورة فى المدن ، وبعد أن كانت حدائق القصور التى تقع على اطراف المدينة هى الصورة الشائعة فى القرن السابع عسر ، بدا تشجير الشوارع والميادين فى القرن الثامن عشر ، وبذلك بدأت الاشسجار تحل محل الاسوار فى خارج المدن ، تم اخذت الخضرة تغزو قلب المدن ، وخاصة حين بدأت الحدائق الخاصة تظهر الى جاب الحدائق العمة (١) .

وهكذا بدأت ملامح المدن فى التغير حتى حدث فى اسلوب الانتاج ما أدى الى ظهور ثورة مدنية جديدة ، وكان ذك حين انتشرت الصناعــة على نطاق واسع .

<sup>(1)</sup> Gutkind, op. cit., pp. 26 - 38.

# الفصل الرابح

## مدينسسة البسسوم

مدينة اليوم ، اوالمدينة المعاصرة ، ليست بلا جذور ، وليست نبتا جديدا لم يكن قائما بالامس ، فمعظم مدن اليوم هي مدن الامس ، ولكن بعض ملامحها تغيرت ، وكان التغير في بعضها يتمثل في مزيد من التطور والتنظيم الذي يؤدي الى جعلها مدنا أجمل مما كانت عليه بالامس ، واكثر اداء لوظائفها المختلفة ، والمنرايدة في الدرجة والعدد ، وهي مدن اخرى ادى هذا التغير الى ظهور ملامح السيخوخة بامراضها المستعصية ، فأصبحت اقل قدرة على القيام بوظائفها ، وأصبحت السكني فيها مصدرا مستمرا للازعاج والازمات والمشكلات التي يتعرض لها السكان في حياتهم اليومية ،

والى جانب المدن التى تمثل استمرارا للامس ، فثمة مدن جديدة ترتبط بالصناعة ، ولم تكن تلك المدن شيئا مذكورا قبل ان يحدث الانقلاب الصناعى ، وما صحبه من الانتاج الواسع للسلع ، وقد أضافت الصناعة على خريطة العالم عدة آلاف من المدن التى تطور بعضها عن فرى أو محلات عمرانية صغيرة ، الى جانب أخرى انشئت انشاءا جديدا ، وهنا تدخلت عوامل كثيرة في انتخاب مواقع المدن الصناعية ، ولعل أكبر ارتباط بسين مواقع تلك المدن الجديدة هو ما يتعلق بالعوامل الجيولوجية ، مثل مدن الفحم في بريطانيا أو الولايات المتحدة ، ومدن التعدين في كل اجزاء العالم ، فمدن التعدين والبترول امثلة على محلات حضرية حديثة النشاة ولم يكن لكنير منها وجود بالامس القريب ،

وكثيرا ما يعيش الماضى والحاضر جنبا الى جنب فى مدينه اليوم ، قمصر القديمة وريثة الفسطاط الني مر على انشائها أكثر من الف عام ،

لا تبعد عن المعادى الحديثة التى لم يصل عمرها الى فرن ، سوى دهانق قليلة بالقطار أو بالسيارة والاهرام التى تقف شامخة منذ اربعة الاف عام يوصل اليها شارع الاهرام الذى لم نكتمل صورته المنهائية بعد ، من حيث امتداد العمران على جانبيه ، ولا يزال يشهد نموا عمرانيا كل يوم ، بل ان كلا من المعادى ومصر الجديدة ، وهما ضاحيتان حديتتان من نتاج نمو القاهرة فى القرن العشرين ، قد شهدتا عمرانا قديما جدا يرجع الى العصور الحجرية فى فجر التاريخ المصرى ، وليست مواقع تلك الحصاران القديمة بعيدة عن تلك الضواحى الحديثة ،

وفى كثير من المدن بقيت اسماء بعض المعالم الجغرافية ، رغم ان هذه المعالم نفسها قد اختفت من تلك المدن ، ففى القاهرة وحدها نجدد شارع «الخليج»المصرى(١) وشارع «الترعة» البولاقية و « قنطرة الدكة »

<sup>(</sup>١) شارع بور سعبد حاليا .

و « بركة » الفيل ، وفى جدة «حارة برة» التى كانت تقع حارج أسوار جدة ، وحارة « السبيل » التى اخذت اسمها من سبيل توزيع المياه مجانا عندما مدت مياه العين العزيزية الى جدة ، وهكذا نجد أن مسميات كتيره بى معظم المدن اختفت وظن الاسماء وحدها شاهدا على الماضى ،

وحين دخلت كتير من المدن الى العصر الحديث ، كانت مدنا مسورة ، ويستوى في ذلك مدن العالم القديم كله تقريبا ، بل أن بعض مدن العالم المجديد قد اقيمت حولها الاسوار في المراحل الاولى من انشائها ، ولكن تلك الاسوار لم تعمر طويلا ، وكانت الاسوار أحزمة حجرية ضاغط تحد من نمو المدن في الماضى ، وقد اقتضى الامر في بعض الاحيان ضرورة انشاء اسوار جديدة ، حول المدن كلما كانت تنمو ونتوسع ، ويؤدى هدذا النمو الى هدم الاسوار الفديمة وابتلاعها في عملية النمو ، وقد حدث مران هذا في القسطنطينية في عهد الامبراطور جستنيان ، كما حدث مران متعددة لمدينة باريس بين القرنين الثاني والثامن عشر ، حيث أدى نموها الى هدم السور القديم وانشاء سور حديث أوسع قطرا ، وتكرر هذا الامر خمس مرات كان آخرها هو السور الذي انشأه لويس السادس عشر في أواخر القرن الثامن عشر ، ويظهر ذلك من الخريطة ( شكل رقم ٤ ) عن تطور اسوار باربس ،

والواقع ان اسوار المدن لم تكن حواجز مادية ملموسة فقط ، ولكنها كانت تمثل ايضا حواجز رمزية تجعل سكإنها يشعرون باحساس يختلف عن سكان القرى المحيطة بهم والتى لا توجد من حولها أسوار ، وحين دخلت المدن في عصرها الحديث ، وهدمت اسوارها ، تعرضت للنمو بمعدلات هائلة لم يسبق حدوتها في ظ لالاسوار ، وتختلف مرحلة هدم الاسوار من مدينة الى أخرى ، فقد بقيت بعض المدن مسورة حتى منتصف القرن العشرين ( الرياض والكويت وجدة وصنعاء ) ولكن حتى في تلك المدن التي تأخر هدم اسوارها ، نجد أن النمو قد انطلق لدرجة جعلت الجزء القديم الذي كان مسورا من هذه المدن ، لا يشغل سوى رفعة صغيرة على خرائط تلك المدن الآن ولا يزال هذا الجزء القديم في كثير



أستوان مدينت بالمييث

### شكل رقم (٤)

صعيرة على خرائط تلك المدن الآن ولا يزال هذا الجزء العديم في كنير من المدن المعاصرة يمتل متكلات تخطيطية كبيرة ، وخاصة في مدن الدول النامية والمنخلفة ، وفي فارة أسيا وافريقية على نحو خاص وبدرجة أكبر مما يوجد في أمريكا اللاتبنية ، لأن الاجزاء القديمة من المدن الافريقيسة الآسيوية أعلى كثافة من غيرها واقل مستوى من حيث السكن والخدمان ، وشوارعها أكثر ضيعا وتعرجا واقل اتساعا وأكثر حركة وازدحاما .

وقبل عصر الصناعة والاعتماد على الانتاج الواسع في انتاج مواد البناء متل القرميد ، أو قبل شيوع استخدام الآلات في البناء ، واستعمال الاسمنت والخرسانة والحديد في الاسقف والاعمدة ، قبل ذلك كان لكلل مبنى شخصية وطراز كما كان لكل مدينة لله تقريبا للمابعها الخلص ، ولكن معظم ذلك اختفى غالبا وكل ما بقى هو بعض الملامح من المباني أو الاحياء على أحسن الاحوال ويمكن لتلك البفايا أن تعكس طابعا معماريا وطرازا تظهر فيه بعض الملامح الجمالية ، اما الفاعدة السائدة فهي المباني

النمطية المتشابهة التى توجد فى مدن العالم المعاصرة كلها تقريبا دون فوارق واضحة تعكس اثر البيئة أو الطابع الثقافي المحلي .

كما أدى التطور التكنولوجي الى أن أصبحت بعض المدن على الافل ، نأخد في نموها وامتدادها بعدا جديدا ، واختفى المسطح كدلالة وحيدة على النمو والامتداد حين لم يعد المنزل المكون من طابق واحد أو طابقين هو القاعدة المنتشرة • وظهرت ناطحات السحاب Skyscrapers في كثير من المدن ، وأصبحت توجد الى جانبها انفاق تحت السطح يتحرك فيها الناس والقطارات كما توجد في بعض المدن مواصلات معلقة تشترك مع ناطحات السحاب والانفاق في وجود أبعاد مختلفة لنمو المدن الحديثة التي أعدم لها حجم وليس مجرد مساحة ، وأصبح نمر ها لا يتم افقيا فقط ، بل راسيا أيضا ، وفي بعض المسنويات الرأسية توجد وظائف هامة وخصوصا الخدمات والمرافق مثل وسائل الانتقال تحت الارض وشدكات المباه والصرف الصحى ، ولعل شبكات انفاق في مدينة مثل لندن تنقل سكانا اكتر مما تنتقل وسائل المواصلات السطحية ، وبكفاءة اكبر منها ، كما أنه كثيرا ما يقال بأن حركة المكان في مدينة مثل نيويورك المي اعلى والمفللا تزيد في اطوالها واهميتها عن حركتهم الى امام والي الخلف .

وعلى الرغم من ان لانمو المدينة المعاصرة لم يعد وقفا على المحور الافقى ، فان النمو الافقى للمدن في العصر الحديث قد اتسع الى درجــة لم يسبق لهامثيل ، واصبح ثمة تباين واضح في خط المدن ، ففي المنطقة الوسطى من المدينة التي تمثل قلب مدينة اليوم ومحور الحياة والحركة النابض فبها ، ترجد اعلى المبانى وأكثرها ارتفاعا وتعددا في ادوار ومن ملاهح هذه المنطقة الوسطى أو المركزية أنها تجتذب أكبر قدر من الاستتمارات سواء في البناء أو الاموال أو التجارة أو المؤسسات المختلفة ، ويرتبط ذلك بأن المنطقة الوسطى ظلت حتى وقت قريب أكثر اجزاء المدينة سهولة من حيث الوصول البها سواء من احياء المدينة الداخليسة

أو من خارج المدينة كلها ، وأصبح لامكانيه الوصول accesibility هذه انر بالغ في اجتذاب الانشطة المختلفة الى وسط المدينة ، مما انسر بدوره في ارتفاع تمن الاراضي بدرجة كبيرة في المنطقة المركزية من المدن٠ ويرتبط ذلك بارتفاع العائد من الاستنمار نظرا لكثرة المترددين على قلب المدينة واتساع احتمالات الشراء أو الاستخدام ، ولهذا تركزت المتاجسر والمؤسسات والبنوك والادارات الكبرى للشركات في فلب المدينة الذي يعرف بحى الاعمال المركزي أو قل بالمدينة التجاري (C.B.D.) وتكاد الميزة الرئيسية التي ارتبطت بحي Business District الاعمال المركزي طويلا وهي سهولة الاتصال ، تكاد أن تتلاشي من المدينــة المعاصرة بتاثير الازدحام والاحتقان في المواصلات الى المنطقة الوسطى التي تضخمت فيها المنسات وتزايدت الحركة اليها ومنها ، وتكفى الاشارة اى صعوبة المصول على سيارة تاكسي في ميدان التحرير أو العتبــة الو شارع ٢٦ يوليو في القاهرة او مقارنة حركة سير المشاة والمركبات في محطة الرمل أو شارع صفية زغلول باسكندرية أو في شارع اكسفورد أو البيكاديلي في لندن أو سان ميشيل في باريس بحركة المشاة والمركبات في الشوارع التي تقع بعيدا عن قلب المدن المذكورة ٠

ويرتبط بالازدهام الهائل في المنطقة الوسطى للمدينة المعاصرة ، كثرة السيارات التي تقف في أماكن الانتظار ، ثم تضيق بها أماكن الانتظار فتقف في الشوارع المخصصة للسير ، ويؤدى ذلك الى أن تضيق الشهوارع وتزدهم بالسيارات في كثير من شوارع المدن التي أصبح السير فيها في اتجاه واحد ، كما أن مدنا كثيرة لجات الى وضع عدادات في أماكن انتظهار السيارات في مركز المدينة ، خاصة في الشوارع التي تزدهم بالحركة والنشاط ، وذلك حتى تتخذ سيارات العاملين في مجالات الانشطة المتعددة في وسط المدينة ، أو المتردين عليها للتسويق أو الخدمات ، من هدف الشوارع أماكن دائمة للانتظار ، وقد طبق ذلك على معظم شوارع مدينه لندن منذ فترة طويلة ، وطبق أخيرا في المنطقة الوسطى من القاهرة وفي

عواصم عربية أخرى مثل الدويت وليست عدادات الانتظار وسيلة لجمع الايرادات للدولة أو المدن ، بقدر ما هي وسيلة تنظيمية للحد من طول فترة انتظار السيارات ، ولهذا فأن الانتظار المسموح به يكون في العادة لفترات قصيرة لا تتجاوز الساعة غالبا ،

وعلى الرغم من التحسن الكبير الذى طرأ على وسائل الدقل ، وخاصة السيارات ، فان ذلك لم يؤد الى حركة أسرع فى داخل المدن ، فحركة السير اليوم فى نيويورك أبطأ مما كانت عليه فى عام ١٩٠٠ ، وكذلك الحال فى لندن ، حيث لا تتعدى ١٥ كيلو مترا فى الساعة غالبا، وكثيرا ما يكون السير على الاقدام اسرع من استخدام وسائل النفلل النفلل السطحية ، سواء السيارة أو المحافلة أو غيرها من المركبات ، ويصدق ذلك بالنسبة للمسافات القصيرة على نحو خاص ، وهذا امر يمثل تهديدا خطيرا لميزة سهولة الاتصال التى كانت تتمتع بها المنطقة المركزية فى المدن ، الى وقد عمدت بعض المؤسسات التجارية الكبرى فى مدينة مثل لندن ، الى انشاء فروع لها خارج أهم الشوارع المركزية وهو شارع اكسفورد ، وكذلك اصبحت للبنوك فروع فى كل منطقة وشارع تقريبا ،

وادت صعوبة الوصول الى المنطقة الوسطى ، الى التفكير فى نقل بعض الوظائف من قلب المدينة الى اطرافها ، وكانت من أوائل الانشطة التى انتقلت الى اطراف المدن ، انشطة الصناعة ، ففى وسلط المدينة يرتفع ثمن الارض كثيرا بالمقارنة مع الاطراف ، وكذلك فان الامكانات المرتبطة بالتوسع فى وسط المدينة محدودة للغاية ، وربما تكون مستحيلة ، وحركة المواد الخام ، والمواد المصنعة من الوسط الى الاطراف وبالعكس أصبحت بالغة الصعوبة ، كما أن كثيرا من المصانع تنتج كميات كبيرة من النفايات وتبعث بالاتربة والادخنة وأحيانا بالروائح الكريهة ، وأدى ذلك الى ضرورة نقل الصناعة الى الاطراف ، بل وبعيدا عن المنطقة المبنية أو الكتلة السكنية .

كما أن أنسطه أخرى من التي ارتبطت طويلا بقلب المدينة ، اخدت بهاجر هي الاخرى الى الاطراف ، وقد ظهر هذا حين اخذت الموتيلات Mete.s تحل محل الفنادق التي كان من الامور المنعارف عليها ان تنسأ في حي الاعمال المركزية ، وقد بدأ هذا الاتجاه في الولايات المتحدة، حين عجزت فنادق وسط المدينة عن توفير اماكن كافية لانتظار سياران النزلاء ، فينشا الموتيل الدي يخدم السيارة والمسافر معا ٠ وفي معظم المدن الامريكية توجد الموتيلان عبد مداخل المدن وعلى مشارفها ، حيث سعر الاراضي أرخص ويسمح بالنوسع ، وقد انتقلت الفكرة الى بريطانيا وبفيه أجزاء القاره الاوروبية ثم ما لبث الامر أن اجتذب هجرة المتاجر بعد الفنادق ، ففي اطراف المدن الامريكية توجد متاجر واسعة كبيرة تتوفر لها اماكن لانتظار سيارات المسترين وخاصة في المناطق التي تقع بين ضاحيتين او مدينتين بحيت تحدم هذه المتاجر سكانهما معا . وما لبثت ان هاجرت وظائف أحرى الى الاطراف ، مثل دور السينما التي انتقل بعضها الى خارج حدود المدينة ، ونشات دور للسينما خاصة باصحاب السيارات والى جانبها تفوم المطاعم التي تحدم رواد النزهة والترفيه ، ومن شان هذا الاتجاه ، اذا استمر ، أن يجتذب كثيرا من الوظائف من المنطقة الوسطى الى الاطراف في المدينة المعاصرة (١) . وهذا ما حدث في القاهرة وغيرها من العواصم العربيه التي التقلت الى اطرافها وضواحيها بعض الانشطة التي كانت في المنطقة المركزية قبل ذلك .

وفى بعض المدن الكبرى ، وبخاصة العواصم مثل لندن ، باريس ، طوكيو وموسكو ، او المدن العملافة مثل نيويورك ، ادى التفكير المبكر نسبيا فى مشكلات الوصول الى علب المدينة النابض ومحور الحركة الرئيسى فيها الى مد خطوط الانفاق التى تسير فيها القطارات الكهربائية السريعة دون أن تعترضها العوائق التى تعترض المواصلات ووسائل النفل السطحية من تقاطعات طرق واشارات مرور وما الى ذلك ، وترتب على

<sup>(1)</sup> Emry Jones, op., cit. pp. 62 - 63.

تلك الخطوة سهولة الوصول من الضواحى البعيدة والاطراف الى فلسب المدينة في زمن قصير بالمقارنة مع استخدام طرق النقل السطحية وأدى ذلك بدوره الى نمو الضواحى حول هذه المدن التى تتمتع بمترو أو قطارات الانفاق ، والتى يستخدمها عدة ملايين من السكان يوميا في بعض الاحيال للوصول من السكن الى العمل وبالعكس ، في هذه الرحلة اليومية الى العمل العمل وبالعكس ، في هذه الرحلة اليومية الى

بل أن بعض المدن التي لم تشهد مثل هذا النوع من المواصلات الكهربائية السريعة التي نخترق شبكات تحت الارض ، يوجد بها محطات السكك الحديدة المكتبوفة سواء كانت مكهربة أو غير مكهربة ، وهدده القطارات ربما تكون أفل حركة وسرعة وتقاطرا من قطارات الانفاق، الا أنها تسهم في ربط وسط المدينة بالضواحي وتنقل مئات الالوف من السكان يوميا بين العمل والسكن وبالعكس • والقاهرة ليست بعيدة عنا كمشال ففيها خط كبرى الليمون الذي يبتهي الى عدد من الضواحي كالمطرية والمرج ، والى جانبه يوجد مترو مصر الجديدة · وتنتهى هذه الخطوط في نقطتين من اهم مداخل القاهرة اثرا فيما يتعلق برحلة العمل وهي منطفة باب الحديد ، حيث محطة القاهرة الرئيسية ، ومحطة كوبري الليمون ، وغير بعيد منها توجد بداية مترو مصر الجديدة وموقف سيارات أتوييس وتاكسي الاقاليم ، والنقطة الثانية هي باب اللوق حيث توجد بداية خط المعادي وحلوان (١) ، ومن الصُّعب فهم كثير من أوجه نمو القاهرة الحبري دون الاشارة الى هذه الخطوط وأثرها في ربط الضواحي بالمنطقة الوسطى وهو نفس الامر الذي نجده في ربط كل من لندن وباريس وطوكيو وموسكو بامتداد خطوط مترو الانفاق ، بل أن هذه المدن الكبرى تتعدد بها ايضا

<sup>(</sup>۱) تقرر الغاء محطة باب اللوق في عام ١٩٨٤ نظرا لعمليات مترو الانفاق في منطقتها ونفذ ذلك فعلا وفي عام ١٩٨٦ تقرر نقل مواقف الاتوبيس والسيارات من ميدان رمسيس الى منطقة الترجمان تمهيدا لتشغيل المرحلة الأولى من مترو انهاق الفاهرة الني افسحت في سبن بر ١٩٨٧ ، وبذلك أصبح بالامكان استخدام المترو من حلوان الى المرج .

محطات السكك الحديدية التي تنقل اليها يوميا ملايين الركاب ، وفي مدينة لندن توجد ثمانية محطات للسكك الحديدية تصل كلها الى داخل كتلتها السكنية وتربطها بكل انحاء جزيرة بريطانيا العظمى ، وفي باريس توجد ايضا ثمانية محطات للسكك الحديدية تربط العاصمة الفرنسية بكل اجزاء فرنسا بل وبقية الاقطار الاوروبية .

### اتجاهات النمو في مدينة اليوم:

ازدادت اهمية المدن كمسكن الانسان على حساب الريف في العصر المحديث ، وخاصة بعد انتشار الصناعة واصبح سكان المدن يشكلون نسبة كبيرة من سكان كل قطر في العالم وان اختلفت هذه النسبة من قطر لآخر ، والواقع أن اصداء الصناعة أسهمت هي الآخري في ازدياد نسبة سكان المدن الى جملة المسكان ومن هذه الاصداء : الطرق الجديدة وتفدم وسائل النقل والمواصلات وانتشار التجارة الى جانب عوامل سياسية اخرى مثل تبلور فكرة الدولة وظهور ترتيب وظيفي Hierarchy بين المدن هي الكبيرة والصغيرة ، وعلى الرغم من أن أعلى نسبة في سكان المدن هي اكثر من ٨٥٪ ، وتوجد في انجلترا وويلز ، حيث يوصف المجتمع هيهما عادة بأنه مجتمع متمدن Urbanized Society فان كثيرا من الدول عادة بأنه مجتمع متمدن بيومة الله بكثير وبخاصة في الدول وبعضها وبينها وبين الدول النامية والمتخلفة ، كما أن درجة التمدين تختلف بين الاقطار المتقدمة وبعضها وبينها وبين الدول النامية .

ويمكن القول بأن نمو المدينة المعاصرة قد تبلور في اتجاهين اساسيين، فد يظهران معا في المجتمع الواحد ، وقد يطغى احدهما على الآخر أو يسود ، والاتجاه الاول هو الذي يمكن أن نعبر عنه بالاتجاه الى مركزية النمو متمثلا في ظهور المدن الكبيرة والعملاقة وهي المدن المليونية والمجمعات الحضرية Conurbations واقاليم المدن الكبرى مثل الميجالوبوليس Megalopolis أما الاتجاه الثاني فيمكن أن نطلق عليه الاتجاه التخطيطي أو الانتشار المدنى ، ويتمثل في ظهور الضواحي المتخصصة ومدن الحدائق والبلدان الجديدة ،

#### أولا: النمو المركزي للمدن المعاصرة:

#### ١ ـ المدن الميونية:

ظلن المدن الرئيسية طوال قرون كثيرة تتآثر في نموها السكاني وامتداد مبانيها بتأمين ما يلزمها من استهلاك لغذاء السكان من ظهيرها المباشر في معظم الاحوال وكان تدفق المواد الخام على المدن محدودا فبل الثورة التي أصابت طرق النقل والمواصلات الدولية والاقليمية ، مما كان له اثره في حدوث نمو مدنى هائل في الاقطار التي شهدت بواكير الصناعة الواسعة وقد تمثل هذا الاثر أول ما تمتل في زيادة أحجام المدن القائمة بالفعل ، مما ترتب عليه اتساع الرقعة المبنية وتزايد سكان تلك المدن ، خاصة وأن الصناعات النقيلة قد تتطلب اعدادا كبيرة من العمال ، وعلى سبيل المثال فان مصنع صهر الحديد والصلب وما يرتبط به من منشآت يعنى اضافة عدد من السكان يصل الى عشرة آلاف ما بين عمال واسر الأولئك العمال ، يصافون الى سكان المدينة التي يفام بها مثل ذلك المصنع (۱) .

ونتيجة لذلك تزايد عدد المدن الكبيرة من فئة مائة الف نسمة فأكثر ، وانتشرت في كثير من الدول التي تطورت صناعيا ، ويقدر أنه في عام ١٨٠٠ كان يعيش في مدن من طبقة مائة الف نسمة فأكثر ٢٥١٦ مليون نسمة بنسبة تصل الى ٢٠١٧٪ من جملة سكان العالم في ذلك الوقت ، وفي عام ١٨٥٠ ارتفع العدد الى ٥٠٧٪ مليون نسمة بنسبة ٣٠٦٪ من جملة سكان العالم ، ثم ارتفع العدد الى ٢٠٨٨ مليون نسمة بنسبة ٥٠٥٪ في عام ١٩٠٠ ، وفي منتصف القرن الحالى ارتفع العدد الى ٢١٣٧٪ مليون بنسبة ١٩٠٠ ، بنسبة ١٩٦١٪ ثم الى ٥٠٩ ملايين نسمة بنسبة ٩٠٩١٪ في عام ١٩٦٠ ، وبطبيعة الحال تختلف تفصيلات قارات العالم واقطاره عن هذه النسب وبطبيعة الحال تختلف تفصيلات قارات العالم واقطاره عن هذه النسب العامة ، ففي عام ١٩٦٠ كانت القارة الآسيوية صاحبة أعلى رقم من المدن

<sup>(1)</sup> Boesch, H., op., cit., p. 250.

من فته مائه الف يسمه فاكثر ، ووصلت جملة سكان بلك المدن في أسيا الى ٢٠٣٠٦ مليون نسمة بنسنة ٣ر١٢٪ من سكان القارة • وتاني اوروبا في المرتبة النانية بعدد جملته ١٨٩ مليون نسمة لسكان المدن من فتة مائسه ألف نسمة فأكثر ، يمثلون ٦ر٢٩٪ من جمله سكان القارة الاوروبية (حوالي ثلت سكان القارة ) تم تأتى الامريكتان بسكان جملتهم ٩ر١٦٩ مليون نسمة يشكلون ٤٢٪ من سكانهما ، فقارة افريفية بسكان مدن مائة الفيالة جملتهم ١٠٠٤ مليون نسمة بنسبة ١ر٨٪ واخيرا الاقيانوسية ويعبش سبعة ملايين من سكانها في مدن هذه الفئة بنسبة ١ر٣٤٪ من جملة السكال (١) ٠ ومعنى هذا أن أقل القارات من حيث العدد المطلق هي أعلى القارات من حيث النسبة المئوية وهو أمر ينبغي الانتباه له جيدا • وقد ازدادت بعض هذه المدن في أحجامها كثيرا حتى وصل بعضها الى مرتبة المدن الملدونية ، والتي يطلق عليها أحيانا « المدن المليونيرة » • وفي عام ١٩٥٠ يقدر أن المدن المليونية كانت ٨٠ مدينة ثم ازداد عدد تلك المدن في عام ١٩٩٠ الي ١١٣ مدينة يسكنها ٢٨٥ مليون نسمة يشكلون قرابة ١٠٪ من سكان العالم هي ذلك الوقت وكان يوجد بالولايات المتحدة وحدها ٢٣ مدينة مليونية وفي بريطانيا سنة مدن مليونية ، أما المدن الني يصل سكانها بي بن١٠٠٠٠٠ نسمة ومليون نسمة فكان يعيش بها سكان جملتهم ٣٠٥ مليون نسمة في عام ١٩٦٠ الذي كان اجمالي سكان العالم فيه حوالي ٢٩٦٢ مليون نسمة . وفي عام ١٩٧٥ بلغت جملة سكان المدن المليونية أكثر من ٥٠٠٠ مليون نسمة يعيشون في ١٨١ مدينة مليونية ٠

وقد بلغت بعض المدن العملاقة هذه ، احجاما بالغة الضخامة ، وأن يكن ثمة بعض الفروق عادة في اعداد السكان حسب المصادر المختلفة ، نظرا لاختلاف الاهاس الاحصائي ، وهل يضم العدد سكان المدينة المركزية ففعا أم أنه يشمل الضواحي والمدن الصغيرة المرتبطة بالمدينة الام ، وقد احتلت لندن لفترة طويلة صدر قائمة المدن المليونية كأضخم مدينة في العالم ،

<sup>(1)</sup> Breese, Gerald, Urbanization in Newly Developing Counties, Prentice - Hall, 1966, p. 22.

ولكن ذلك ليس صحيحا الآن ، وفي عام ١٩٦٠ وصل عدد سكان نيوبورك الكبرى الى ١٥ مليونا ، وتليها طوكيو \_ يوكوهاما بسكان جملتهم ١١ مليون تقريبا ، ثم لندن بسكان عددهم ٢٥ر٨ مليون نسمة وموسكو بسكان عددهم ٥ر٧ مليون نسمة ، وتليها سنغهاى بسكان جملتهم سبعة ملايين وهي بتساوى بذلك مع سيكاجو ، وتليهما لوس أنجليوس بسكان عددهم ٧٥ر٦ مليون نسمة متساوية مع باريس ، نم تاتي أوزاكا ــ كوبي فى اليابان بسكان جملتهم ٥ر٦ مليون نسمة وبعدها بيونس أيرس بسكانها الددین یبلغون ستة ملایین وکلکتا بسکان جملتهم ۹ر۵ ملیون ثم بومبای ٥٧ر٥ مليون ، أما القاهرة فقد بلغ عدد سكانها في عام ١٩٦٠ حوالي ٤ر٣ مليون نسمة وفي تعداد ١٩٦٧ بلغ سكان مدينة القاهرة حسبب حدودها الادارية ١ر٥ مليون نسمة • وباضافة كل من شبرا الخيمة والجيزة باعتبارها مدينة واحدة يصبح عدد سكان القاسرة الكبرى في ذلك التعداد ۷ر٦، مليون نسمة وفي تعداد ١٩٨٦ وصل سكان القاهرة « اداريا » المي ٢٠٠٥ مليون نسمة وسكان القاهرة الكبرى ٧ر٨ مليون نسمة وأما داخل نطاقها الاقليمي فيصل عدد السكان الى ٧ر٩ مليون نسمة وفي عام ١٩٦٠ كان عدد المدن التي يصل سكان الوالحدة فيها الى ٢ مليون نسمة فآكنر هو ٤٢ مدينة ، كما كان يوجد ٧٨ مدينة فوق ٩٠٠٠٠٠ نسمة وفد أصبحت كلها الان مدنا مليونية ، ويقدر البعض أن جملة السكان الذين سوف يسكنون في مليونبة في عام ٢٠٠٠ سيصلون الي ١٢٨٥ مليون نسمة (١) ، وأن كانت تقديرات الامم المتحدة ترجح عددا أكبر من ذلك كما يتضح من الجدول رقم (۱) ٠

وفى دراسة عن المدن المليونية ذكر « الان مونتجوى » ان العالم كان يضم ٢٤ مدينة من هذه المدن فى عام ١٩٢٠ ، ثم ارتفع العدد الى ١١٢ مدينة فى عام ١٩٢٠ ، وكان عدد سكان تلك المدن فى عام ١٩٢٠ هو ١٥٠ مليون نسمة بمتوسط ١٩٢٤ مليون نسمة للمدينة الواحدة ، وبمالا يتجاوز ٢٨٦٪ من سكان العالم ، ولكن فى عام ١٩٦٠ تزايد عدد (1) Osborn, F. J., and Whittick , A. The New Towns, the Arswer to Megalopolis , Leonard Hill London 1969. pp. 53 - 54.

سكان المدن المليونية الى ٢٧٠ مليون نسمة ، وارتفع عدد سكان الواحدة منها الى ٣٩ر٢ مليون نسمة وأصبحت تضم مجتمعة ٧١ر٨٪ من جملسة سكان العالم ، ويرى « مونتجوى » ان الفترة بين اعوام ١٩٤٠ و ١٩٥٠ قد شهدت أكبر زيادة فى عدد المدن المليونية حيث تضاعف عددها تقريبا ( من ٤١ مدينة الى ٨٠ مدينة ) كما حدث الامر نفسه بالنسبة لعدد السكان ( الذى ارتفع من ٩٢ مليونا الى ١٩٢ مليونا ) ولكن معدل الزيادة فى عدد المدن المليونية أو فى اعداد سكانها قد اصبح بطيئا بعد ذلك ، وربما يرتبط الامر بظهور الاتجاه التخطيطى للمدينة المعاصرة وانشاء المدن المجديدة والضواحى التى تضم اعدادا سكانية محدودة (١) ،

ويظهر من الارقام الواردة فى الجدول رقم (١) مدى التطور الذى حدث والذى ينتظر حدوثه ما بين انتصاف القرن العشرين حتى نهايته ، ويمكن ملاحظة ما يلى طبقا لارقام الجدول:

۱ ـ ان عدد المدن من فئة خمسة ملايين نسمة فاكثر في نهاية القرن العشرين سيصل الى ستة أمثال ما كان عليه في منتصفه ، أما بالنسببة لسكان هذه المدن فانهم سيتزايدون أكثر من ١٣ مرة ، وعلى حين لم يكن سكان هذه المدن فوق المليونية يزيدون عن ١٩٧١٪ من جملة سكان العالم في نهاية القرن العشرين، فانهم سيصبحون أكثر من ١٠٪ من سكان العالم في نهاية القرن العشرين، كما أن متوسط عدد سكان المدينة الواحدة من هذه الفئة كان ١٩٧٩ مليون نسمة في عام ١٩٧٥ ، وارتفع الى ٣ر٩ مليون نسمة في عام ١٩٧٥ ، وينتظر أن يقترب هذا المتوسط من ١١ مليون نسمة في نهاية القــرن العشرين ٠

٢ ـ أما بالنسبة للمدن التي يصل عدد سكان الواحدة منها الى مليون نسمة فأكثر ، فكان عددها في عام ١٩٥٠ يصل الى ٧١ مدينة بمتوسط يصل الى ٥ر٢ مليون نسمة لكل مدينة منها ، وارتفع هذا المتوسط الى ٨ر٢ مليون نسمة ، وينتظر أن يستمر الاتجاه في التزايد ليصل متوسط عدد سكان المدينة المليونية الواحدة في نهاية هذا القرن الى ٣ر٣ مليون نسمة ،

<sup>(1)</sup> Mountjoy, A. B., Milion Cities, Urbanization and the Devoloping Countries, Geography, 241, Nov. 1968.

جدول رقم (١) عدد المدن المليونية وجملة عدد سكانها ( بالملايين ) ونسبتهم المتوية لسكان العالم أو الاقليم

| السكان " | عدد السكان<br>بالملايين | عدد الدن    | السكان عدد "الدن | عام ١٩٧٥ عدد السكان<br>بالملايين | عدد الدن      | السكان عدد<br>" المدن | عام ۱۹۵۰<br>عدد السكان<br>بالملايين | 346 | الاقليم والفئية                            |
|----------|-------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| ·        | ,<br>,<br>,             | <b>&gt;</b> | >                | ,                                | ¢             |                       |                                     |     | Alia in la Alia in                         |
| 71.7     | 0,0071                  | 313         | ٩ر٤ ١٤٥          | ٨ره٩١                            | > 7           | ر .<br>د .            | 3673                                | ر ۲ | مدن فئه ملیون فاکثر ۷۱ مدن فئه ملیون فاکثر |
| ٥        | ۹٬ ۲۲۶                  | ۲3          | 7 }              | ۲, ۳                             | <del>.</del>  | ř                     | o<br>×                              | _   | الدول المعدمة<br>مدن فئة م مليون فأكثر     |
| ۷۸۸      | 412V                    | 772         | 17 × 317         | 7277                             | . هر          | ٠ ٢ ٢                 | £ 475                               | 77  | مدن فئة مليون فأكثر<br>ز أ الدول النامية   |
| 1502     | 1/1/1                   | 1           | عرم ١٦١          | ۲ر۲۲                             |               | 2 9                   | الر ( ٤                             | 0   | مدن فئة ٥ مليون فأكثر                      |
| ٧٢٦٧     | ٨ر٤٤٤                   | 10.         | 7477             | 7777                             | <u>ه</u><br>ر | 1101                  | 179,7                               | ٨3  | مدن فئة مليون فأكثراً ٨٤                   |

تمبدر الجدول: As Assessed in 1975 (ECA / p / WP. 85 ) . New York, 1975.

أما عدد هذه المدن وجملة سكانها فينتظر ان تصل نسبة الزيادة فيها الى ٥٨٣٪ فيما يتعلق بعدد سكانها حسى نهاية المورن العشرين ، حيث سيصل عددها الى ٤١٤ مدينة يسكنها ١٠٠٠ مليون نسمة .

٣ ـ بالنسبة للدول النامية ، وهي تضم كل الدول الافريفية ودول أمريكا الوسطى والنطاق المدارى في أمريكا الجنوبية ، والقارة الاسيوية باستتناء اليابان ، فان هذه الدول جميعا لم يكن بها سوى مدينة واحدة يزيد عدد سكانها عن خمسة ملايين نسمة في عام ١٩٥٠ ( وهي مدينة سعهاى بالصين ) ، كما كانت تصم ٢٣ مدينة من فئة مليون نسمة فاحثر ، وكانت جملة سكان هذه المدن أقل من ٥٠ مليون نسمة في عام ١٩٥٠ ، يشكلون مر٢٪ من جملة سكان الدول النامية سابقة الذكر ، أما في عام ٢٠٠٠ فينتطر أن يقرب عدد سكان المدن المليونية في الدول النامية من ألف مليون نسمة يشكلون ٧ر١٨٪ من سكان هذه الدول ، ومن المنتظر أن يرتفع عدد المدن فوق الملليونية الى ٣٤ مدينة يزيد عدد سكان الواحدة منها عن خمسة ملايين نسمة ، وتصل جملة اعداد سكان هذه المدن الى حوالى ٢٤٤ مليون نسمة اى ٥ر٩٪ من جملة سكان الدول النامية ، وتتضح مدى ضخامة هذه الارقام من مفارنة بيانات الدول النامية ، بيانات الدول المتقدمة ،

٤ - بالنسبة للدول المتقدمة وهى تضم كلا من دول امريكا النمالية والمناطق المعتدلة من المريكا الجنوبية وكل الدول الاوروبية والاتحادالسفيتى واستراليا ونيوزيلند واليابان ، ويلاحظ ان معدل النمو فى اعداد المدن المليونية أو عدد سكانها يحدث بدرجة أبطا كثيرا فى الدول المتقدمة عنه فى الدول النامية ، فعلى حين كان عدد المدن فوق خمسة ملايين نسمة فى الدول المتقدمة فى عام ١٩٥٥ يصل الى خمس مدن فى الدول المتقدمة فى مقابل مدينة واحدة فى الدول النامية ، فأن الزيادة فى عام ١٩٧٥ وصلت الى عشر أمثال فى الدول النامية على حين انها تضاعفت مرة واحدة فى الدول المتقدمة وحدث أمر مماثل بالنسبة لعدد المدن من فئة مليون نسمة فاكثر ، فقد تضاعفت أربع مرات تقريبا فى الدول النامية على حين لم تكد تتضاعف مرة تضاعفت أربع مرات تقريبا فى الدول النامية على حين لم تكد تتضاعف مرة

واحدة في الدول المتقدمة ، وينتظر أن يستمر هذا الاتجاه حتى نهاية القرن العشرين بدرجة أكثر وضوحا •

٥ ـ بمقارنة كل من أعداد المدن المليونية واعداد سكانها في المجموعتين ، نجد أنه ينتظر أن تصل الزيادة في عدد المدن المليونية خلال النصف الثاني من القرن العشرين في الدول النامية الى ١١٤٨٪ في مقابل ١٢٣٪ فقط في حالة الدول المتقدمة ، أي أن عدد المدن المليونية في الدول المتقدمة سيصبح في عام ٢٠٠٠ ثلاثة امثال عدد هذه المدن في عام ١٩٥٠، أما في الدول النامية فأن عدد هذه المدن سيصبح خلال الفترة ذاتها عشرة أمثال ما كان عليه في مطلع الفترة أما بالنسبة لعدد سكان المدن فسوف يتضاعف سكان المدن من فئة خمسة ملايين نسمة فأكثر ثلاث عشرة مرة على مستوى العالم أما سكان المدن من فئة مليون نسمة فأكثر فسوف يصبحون في عام ٢٠٠٠ سبعة أمثال ما كانوا عليه في عام ١٩٥٠ على مستوى مدن العالم الكبرى ، وسوف تكون الزيادة في مدن الدول النامية بمعدلات أكبر منها في مدن الدول المتقدمة ٠

#### اللاحرال السكنية في المدن الكبرى:

ثمة فاروق أساسى بين المدن الكبرى فى الدول النامية ومثيلاتها فى الدول المتقدمة ، وذلك نتيجة لان النمو الافقى للمدن الكبرى فى الدول النامية يؤدى الى التحام تلك المدن بمحلات ريفية أو امتدادات من النمو العشوائى الذى لا يصل الى مرتبة المدينة ، وبذلك قد تتجاور الاحياء السكنية رغم تناقضها من حيث المظهر العمرانى ومستوبات السكن، مثل عزبة العجوزة فى الجيزة ، وهى احدى مكونات القاهرة الكبرى ، وتمثل بقعة من التدهور السكنى التى تلاصق واحدا من أرقى الاحياء السكنية ، وهى بذلك تدخل ضمن ما يعرف بالاحياء المتدهورة عسالاكلى الى مركز الحياة النابض بالقاهرة فى ميدان التحرير وشارع ٢٦ يوليو ، ويطل هذا الحى على شارع رمسيس ، وهو يختلف عن عزبة العجوزة فى ويطل هذا الحى على شارع رمسيس ، وهو يختلف عن عزبة العجوزة فى أن الاخيرة كانت محلة ريفية اندمجت فى المدينة بتأثير عملية النمو ، أما

حى معروف فقد نشا كحى حضرى ولكن مبانيه اصبحت كالحة ومتهدمة يغلب عليها المقدم فى حين أن بقية الاحياء الحدينة المحيطة بهذا الحى بها عمارات سكنية حديثة الطراز والعمارة ·

والى جانب الاحياء السكنية الراقيه التى يسكنها الاثرياء وأصحاب الدخول المرتفعة ، فان الاحوال السكنية للفقراء وذوى الدخول المنخفضة في الاحياء المتدهورة تشكل نسبة واضحة من مدن الدول النامية أو دول العالم الثالث ، وهي تعرف في امريكا اللاتينية باسم Bazaars وفي الهند باسم عما تعرف في مصر باسم العشش وفي العراق باسم الصرائف وفي السعودية باسم الصندقة وفي الكويت العشيش وفي لبنان باسم التخاشيب .

ويؤدى الطلب على السكن بواسطة مهاجرين فقراء الى الرضى بظروف معيشية قاسية ، وكنيرا ما يبنى الولئك مساكنهم على أراض لا يملكونها ولكنهم يضعون ايديهم عليها ، ويشكل ذلك حالة تغلب على معظم تلك التحمعات .

وفى بعض الاقطار ترتفع نسبة المساكن المتدهورة ويظهر ذلك على نحو خاص فى عواصم الدول النامية ، التى تعيش نسبة كبيرة من سكانها فى هذه الأحياء المتدهورة ، وتصل نسبة هذه الأحياء الى ٤٠٪ من سكان كراكاس عاصمة فنزويلا ، والى ٤٦٪ من سكان مكسيكو سيتى والى ٢٩٪ من سكان بغداد و ٥٣٪ من سكان أكرا عاصمة غانا ، وترتفع النسبة الى ٢٠٪ فى كنشاسا عاصمة زائير والى ٧٠٪ فى واجادوجو بالفولتا العليا ( بركينا فاسو ) والى ٧٧٪ فى مقدشيو بالصومال والى ٨٠٪ فى مدينة دوالا بالكميرون ثم تقفز الى ٥٠٪ فى اديس ابابا عاصمة اثيوبيا (١) ، أنظر الشكل رقم (٥) ،

كما أن مدن الاكواخ ، وهى البي تتكون فيها المساكن من الواح الصفيح والأخشاب وهى تمثل أنعكاسا لهجرة عناصر غير ماهرة قليلة الخبرة

<sup>(1)</sup> Dickenson et al, A Geography of The Third World, Meth. uen, London, 1983, pp. 185 - 187

والدربة • يحملها الامل في المحصول على فرصة حياة افضل الى الهجرة الى المدن ، ويكون أولئك المهاجرون عادة من القل فئات المجتمع حظا من الدخل والتعليم والثقافة ، وهم يقيمون اكواخهم عادة فوق ارض لا يملكونها، وكثيرا ما تظهر هذه الاكواخ بين عشية وضحاها حول المدن الكبرى في العالم، وخاصة في الدول النامية في قارات آسباو افريقياو امريكا اللاتينية ، وهي تظهر حول العواصم والمدن الكبيرة والصغيرة معا في أقطار هذه القارات ، ويطلق على هذه المدن في الانجليزية Shanty Towns وفي البرازبل تحمل اسم Asparelas وفي فذرويلا نعرف باسم Barrios وفي بيرو باسم Barriados وفي شيلي Callmpas وفي الارجنتين تعرف باسم مدن البؤساء باستم Villas de miseria وفي الدول التي تغلب عليها الثقافة الفرنسيسة وخاصة في غرب افريقيا تعرف باسم Bidonvilies وتشترك مدن الاكواح في عدد من الخصائص مثل نشأتها السريعة على أطراف المدن ، وهي تظهر احيانا على شكل نطاقات من التجمعات حول بعض المدن ، وتتضح بفحص الصور الجوية ، ويقدر أن مدينة كراكاس عاصمة فنزويلا ، وهي مدينة مليونية ، يقدر أن واحدا من كل أربعة من سكانها يعيش في أحدى مدن الاكواخ التابعة لها ، والتي تعتبر اقل مرتبة من الهازل الريفية التي سبق للفلاحين أن عاشوا فيها قبل أن يهاجروا من قراهم ، لان الأولى كانت مساكن دائمة ، الما هذه فهي اكواخ من الاخشاب التي سبق استخدامها كصناديق تغليف ، أو من براميل الصاج والواح الزنك ، كما أنها قد تكون من أخشاب النخيل أو البوص ، وفي كراكاس استخدم القش وسعف النخيل في بناء حوائط ٢٠٪ من الاكواخ ، وان كانت معظم الاسقف من الزنك ، وكان ليعضها حوائط من اللبن أو الآجر أحيانا •

والخدمات في مدن الاكواخ معدومة تقريبا ، ولا توجد طرق ، وتمثل المياه الجارية رفاهية ، ودورات المياه نادرة ، كما يندر أن توجد أى مسطحات خالية داخل الاكواخ ، وتكثر الضوضاء في مثل تلك الاحياء ، ويكثر الباعة المتجولون رغم أن قلب المدينة لا يكون بعيدا ، وتتدنى خدمات



الامن والعدالة كنيرا جدا بين أولئك الذين يحلمون بالنروة ، ومن أجلها تحركوا لسكنى المدينة •

وحين ازالت الجرارات عدة آلاف من تلك الاكواخ في كراكاس للعام بدلا منها عمارات سكنية بين عامى ١٩٥٤ و ١٩٥٨ ، فان ذلك لم يمنع من ظهور عدد أكبر من الاكواخ في الفترة نفسها ، ننيجة للهجرة المتدفقة من سكان الريف غير المزودين بخبرات تؤهلهم للحياة في المدينة (١) .

وفي كثير من المدن المليونية في آسيا وافريقية قد تجد احوالا أسوا من ذلك ، ففي كلكتا أو هونج قد نجد آلاف من السكان بلا مورى على الاطلاق ، ومع ذلك فهم جميعا يحلمون بفرصة النراء في المدينة ، اما في القاهرة فتوجد عشش الترجمان(٢) ، ونجد أن آلافا عديدة من « الاسر » تسكن في المقابر المنتشرة في تلال الدراسة والغفير ، بعد أن حولوا أحواش هذه المقابر الى سكن دائم لهم ولاطفالهم ، هذا ، وقد بلغ عدد سكان مقابر مدينة القاهرة أكثر من مائة ألف نسمة ، ولابد من انشاء مساكن مناسبة لهم قبل التفكير في نقلهم لان الاعتبارات الانسانية ينبغي الخذها في الاعتبار، والا فان علاج المشكلة ببقى جزئيا وتظل عرضة للتكرار ،

وفي المغرب يقدر أن عدد السكان الذين كانوا يعيشون في مدن الاكواخ أو مدن الصفيح في عام ١٩٥٦ قد وصل الى نصف مليون نسمة ، ولكنهم تزايدوا في عام ١٩٨٠ ليصبحوا ثلاثة ملايين ونصف ، وبذلك يشكلون ١٩٪ من جملة سكان المغرب ، ويقدر أن هذه التجمعات لم تكن تتجاوز في عددها ١٥ من مدن الاكواخ في بداية القرن العشرين ، ولكن أعدادها تزايدت في عام ١٩٨٠ لتصبح ١٨٠ تجمعا منها ١٤ تجمعا يزيد عدد سكان الواحد منها عن ١٠٠٠٠ نسمة ، وثمة أرتباط قوى بين ذلك وبين ارتفاع نسبة التحضر في المغرب ( من ١٠٪ في مطلع القرن الى ٥٠٪ في الثمانينات )

<sup>(1)</sup> Emrys Jones, op. cit., pp. 50.

<sup>(</sup>٢) تم عمل تخطيط جديد لمنطقة عشش الترجمان ومنطقة عرب المحمدى ، ودرست الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لسكانها ، وبدأت عمليات نقلهم تدريجا الى منطقة اسكان جديدة فى منطقة الزاوية المحمراء وعين شمس فى عام ١٩٨١ .

جدول رقم (٢) تطور مراتب أكبر خمسين مدينة ومجمعا مدنيا في العالم واعداد سكانها ( بالمليون ) في النصف الثاني من القسرن العشرين

| -                  | **** A S                  |               | عام ۱۹۷۵                     |          | عام ١٩٥٠                                  |                     |
|--------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------|
| السكان<br>بالمليون | المدينة                   | السكان        | المدينة                      | السكان   | الما الما الما الما الما الما الما الما   | المزتبة             |
| 4161               | ۳۷۷۱ مکسیکو سیتی          | 147           | ا يوکنه - توج د عا           | ی عربی   | نیویورن ش ش نیوجرزی ۱۲٫۳ دلوکیو ـ یوک ه م | ¶:.                 |
| 4                  | ٠٠٠٠) طوکيو ـ يوکوهاما    | ٠. ٢          | ٢٠٠٢ فيويورڭ ش شي فيوجرزى    | 1.4      | ننان                                      | 1:                  |
| 77                 | ٩ر٠٠ أ سوباولو            | ر<br>نو<br>نو | ارا عکیکو ختی                | ام<br>در | اعرایات الرور                             | Υ<br>1              |
| 47,7               | ٩ر١١ النيويورك شش نيوجرزي |               | (n<br>-{}<br>-{}             | t        | طوكيو - يوكوهم                            | ъ.<br>р.,           |
| ۱۹ ه ۱۷            |                           | 7.            | ۸ره ۱ <u>:</u> نن            | خره      | G                                         | د)                  |
| 1955               | ريودى جانييرو             | Ţ             | عره إسوبونو                  | ي د      | - ريس                                     | .f."<br>            |
| ۲۹۰۶۲              | شنفهاى                    | ج ک           | هرئ إالمراين - المرور        | 5 29     | شيكاجر شرغ انديانا                        | √.                  |
| an<br>H<br>H<br>H  | بزمنای لکبری              | ٥             | ٨ر٤ الوس انجيلوس - اوئج بيتش | ٨٠. ٤    | على المحالية                              | <del>).</del><br>.> |
|                    | Ç <u>.</u>                | , b           | ەرغ ؛ بوينوس أيرس            | 600      | بنويلوس أياس                              | Ĭ.                  |
|                    |                           |               | ••••                         |          | à                                         |                     |

| ا در ا              | 11).             | ۳۱۱          | 1771        | ۳۷۲۱         | 1771          | ٧٧ ١      | ٧٧٦١              | 14,1             | ٨٧٦١             | 163.               |                               |               | 17,5             | 1709                         | ۲۸٫۷                |
|---------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| عرع يغداد           | بانجكك _ ثونبورى |              |             |              | اوزاکا ۔ کوبی | مانيــلا  | لندن              | دلهی             | طهران            | بونيوس ايرس        | ار۸   لوس انجیلوس - لونج بیتش | كراتشي        |                  | جاكارتا                      | سيون                |
| 2/3                 | 3,3              | ٥ر٤          | ٥ر ٤        | 1,0          | ٠             | 4 6       | ۲۷                |                  | ۳۷۳              | ٢,٦                | ارخ                           | ۳ر۸           | ٥ر٨              | γر ۸                         | ئ <sup>م</sup><br>ر |
| عرا طهران           | عرع مانيسلا      | ەر۲ كراتشى   | دلهــى      | ْجاكارتا     | ميالانو       |           | شيكاجو شغ انديانا | بومباى الكبرى    |                  | موسکو              | NEW TENT                      | ديودى جانييرو | یکین             | أوزاكا – كوبى                | باريس               |
| 475                 | 475              | ٥٦٦          | ٥٦          | ٥٦٦          | 101           | ۳ کې ۲    | ۲ ۸ ۲             | ۲۷۹              | 708              | 4 کا               | 7/8                           | 17            | <del>آ</del> ک   | يني درع                      |                     |
| ٢٥ القاهرة ـ الجيزة | ۲۶ تین تصین      | ۳۲ ساو باولو | ۲۲ برمنجهام | ۱ ۲ مانشىمتر | ۲۰ لینتجراد   | ۱۹ نابولی | ۱۸ دیترویت        | ا ۱۷ مکسیکو سیتی | ۱۱ ریودی جانبیرو | ا ما بومباي الكبري | ١٤ فيلادلفيا – نيوجرزى        | ۱۳ میلانو     | ۱۲ أوزاكا - كويى | ١١ لوس انيجيلوس أونجييتش ٠٠٠ |                     |
|                     |                  |              |             |              |               |           |                   |                  |                  |                    |                               |               |                  |                              |                     |

| *          |
|------------|
| _          |
| <b>-</b> Ł |
| _          |
| <b>E</b> : |
| Č.         |
| ٢٥١        |
|            |
| . <u> </u> |
|            |

|                    | ****              | ( 4 )                                   | نابع جسدول رقم (۲)  | السكان        | عام ١٩٥٠                    |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| السكان<br>بالمليون | الدينسة           | السكان إ                                | المدينة             | بالمليون      | المرتبة المدينة             |
| 1-5-1              | موسکو             | ۲۷۶                                     | تان تسن             | 7,7           | ۲۲ بوستن                    |
| غر ۱۰              | مدراس             | ٣٧٤                                     | ليننجراد            | 7 7           | ۲۷ شین یانج                 |
| ٥ره                | برجوتا            | ۲رځ                                     | فیلادلفیا - نیوجرزی | 7,7           | ۲۸ بکیین                    |
| ٤٦٤                | الا جسوس          | ۲رځ                                     | <u> </u>            | 7/1           | ۲۹ برلین                    |
| ع<br>آ             | شيكاجو شغ انديانا | ٠, •                                    | هونج كونج           | 7,            | ۲۰ سان فرانسيسكو ما أوكلاند |
| اره                | كنثاء             | 7)4                                     | لنيما ١ كالاو       |               | ٣١ ليدر - برادهورد          |
| ۲ ک                | اسطمبول           | ل<br>المرك <sup>ا</sup>                 | نابولی              | م م           | ۲۲ جلاسجو                   |
| > 4                | ميدنو             | ۲۷۲                                     | عدراس               |               | ۲۲ هامبورج                  |
| ٧٧                 | لاهسور            | 777                                     | عاريه               | <u>-</u><br>ک |                             |
| ٥٦٧                | تين تساو          | 35                                      | ب <del>ي</del> ان   | -             | ٥٦ روما                     |
| 3,7                | رانجون            | ن د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | بوجاتا              | Ç             | ٢٦ كالووتش                  |
|                    |                   |                                         |                     | ****          |                             |

| 3,0                                    | مره         | 0,0         | 200          | 170                 | ٧ر٥             | ٧رع              | ۸ره      | ۶ره     | هر ع            | ب                         | 5        | Jr.              | الم الم                  |
|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|----------|---------|-----------------|---------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| ٨ر٢ أبنجالور                           | أحمد أباد   | هونج کونج   | الاسكندرية   | فیلادلفیا – نیوجرزی |                 | ابيلو - هوريزونت | ووهان    | مدريد   | [2.2]           |                           |          | المينبور         |                          |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ۸ ۲ ۲       | ۹۷۲         | 473          | 4.29                | ٩٧              | 7.               | ۲.       | 14,     | てご              | 7)7                       | ٣ - ٢    | <del>ا</del> ر ۳ | 7,                       |
| عرا انتيا                              | واشنجتن     | تورنتو      | موكدن        | برمنجهام            | ووهان           | سسيدني           | كاتوويتش | موسريال | المناجو المناجو | ا حان فرانسیسکو ۔ اوکلاند | روما     | اسطمبول          | بنجكت متونوري            |
| ٤ر١                                    | ٤ر١         | 30          | ئر`          | ئ ر                 | ٥ر٦             | ٥٥١              | ر<br>د   |         |                 | ر<br>ار                   | <u> </u> | Ţ                | i S                      |
| ۵۰ دنهی                                | ، ع منیورین | دع کارفلاد، | اء سالت لويس | راء انتدار          | 1.5 VIII. 0.5 O |                  |          |         | 13 (A)(17)      |                           |          |                  | ۲۷ پیودانیست<br>۲۸ سارد: |

( ٨ ـ جغرافية المدن )

كما أن ذلك يرتبط بالزيادة الكلية للسكان والهجرة من الريف للمدن ، ويرتبط جزئيابفترة اجتياح المستعمرين الفرنسيين للريف المغربى واستيلائهم على الأرض الزراعية مما اضطر كثيرا من سكان الريف المغربى للهجرة الى المدن ٠

هذا وقد تزايدت اعداد المدن المليونية في العالم من ٢٤ مدينة فقط في عام ١٩٢٠ الى ٨٠ مدينة مليونية في عام ١٩٥٠ تم الرتفع العدد في عام ١٩٧٥ الى ١٨٢ مدينة مليونية موزعة على قارات العالم المختلفة ( انظر الحريطة رقم ٦) • ولكن توزيع هذه المدن المليونية يختلف من قارة الأخرى ، كما تتباين هذه القارات من حيت معدل الزيادة في عدد المدن المليونية ، وان كان يلاحظ بصفة عامة بأن أعداد المدن المليونية تنزايد بنسب مرتفعة في كل من آسيا وأفريفيا وأمريكا الجنوبية ، وقد الرتفع عدد المدن في اسيا من ٢٣ مدينة الى ٤٤ مدينة بين أعوام ١٩٥٦ و ١٩٦٦ ، وتضاعفت المدن المليونية في افريقيا في الفترة ذاتها فأصبحت اربع مدن بدلا من مدينتين ، وفي أمريكا الجنوبية أصبحت توجد سبع مدن بدلا من أربع ، أما في أمريكا الشمالية فان المدن المليونية زادت خلال الفترة المذكورة من ١٦ مدينة الى ٢٠ مدينة ، وفي أوروبا أرتفع العدد من ٢٣ مدينة في ١٩٥٦ الى ٣٢ مدينة في ١٩٦٦ ، ثم تزايدت المدن بعد ذلك على النحو الذي تظهره الخريطة ٠ ويمكن القول بأن ثمة ارتباطا بين عدد المدن المليونية وبين توزيع السكان على قارات العالم فآسيا هي أكبر قارات العالم سكانا وهي أكبر القارات أيضا من حيث عدد المدن المليونية فيها ، ثم تليها قارة أوروبا . أما افريقيا فهى اكبر سكانا من أى من الأمريكتين على حده ، ولكن المدن المليونية فيها قليلة بالقياس الى ما في الأمريكتين، ويمكن أن يفسر ذلك بالظروف الجغرافية للقارة الافريقية ، فهي أكثر القارات صحراوية ، وتمثل البداوة نمطا سائدا بين كثير من الشعوب الافريقية التي تقع مواطنها في الصحراء أو في اقليم السافانا ، وقد ادى ذلك الى تناثر المراكز العمرانية وصغر احجامها السكانية في تلك الدول ، هذا الى جانب أن القارة الافريقية تاثرت بعوامل أخرى مثل الاستعمار الاوروبي وتجارة الرقيق التي استنزفت كثيرا

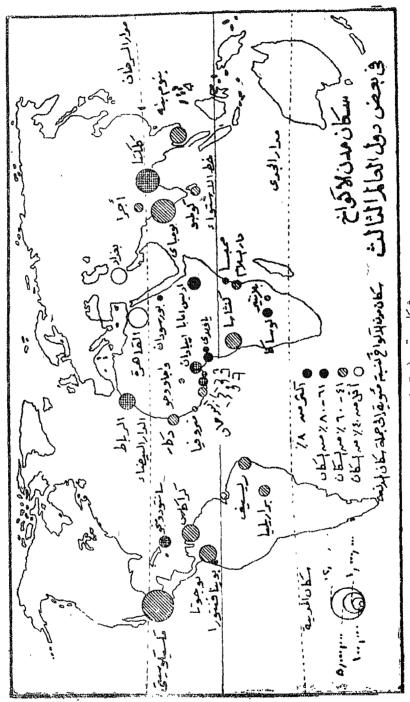

-- 110.

من اعداد السكان بها ولفترة زمنية طويلة · اما استراليا فتوجد بها مدينتان مليونيتان ، وهو أمر معقول بالنسبة الى حجم السكان فيها ، ومن عير المنتظر أن يتغير هذا العدد من مدن أستراليا المليونية في المستقبل الفريب ·

وتلقى دراسة المدن الكبرى والمجمعات الحضرية فى العالم ، واحتمالات تطور أعداد السكان فيها فى المستقبل كثيرا من الضوء على اتجاه سكان بعض الأقطار نحو سكنى المدن المركزية ذات الأحجام السكانية الضخمة ، على حين قد تتجه مجتمعات أخرى الى عكس ذلك الاتجاه ويتحول سكانها الى سكنى مدن صغيرة ويمكن أن يظهر ذلك من المجدول رقم (٢) عن مدن العالم الخمسين الأولى ، أو مدن العالم العملاقة ، ويتضح من هذا المجدول ما يلى :

١ ـ أن الاتجاه الى سكنى المدن العملاقة يتزايد في الدول النامية ويقل في الدول المتقدمة ، ففي عام ١٩٥٠ لم تكن توجد بين مدن العالم العشر الأولى سوى مدينتان من مدن الدول النامية وهما شنغهاى وكلكتا في المركزين الخامس والعاشر على الترتيب ، ولكن ينتظر في عام ٢٠٠٠ أن تحتل مكسيكو سيتى المرتبة الأولى كأكبر مدينة في العالم ، وأن تظهر بين المراكز العشر الاولى الى جانب كل من كلكتا وشنغهاى مدن بومباى الكبرى وبكين وسيول • وعلى النقيض من ذلك فان الاقليم المحضرى الذي يشمل كلا من نيويورك وشمال شرق نيوجرزي كان يحتل المرتبة الأولى في عام ١٩٥٠ ولكنه يتقهقر الى المرتبة الثانية في عام ١٩٧٥ ثم ينتظر أن يهبط الى المرتبة الرابعة في عام ٢٠٠٠ ، وربما تكون حالة مدينة لندن ومجمع الراين الرور أكثر وضوحا ، فقد كانت مدينة لندن تحتل المرتبة الثانية في م العالم في عام ١٩٥٠ ( ولعلها كانت تحتل المرتبة الأولى كمدينة منفردة ) ولكنها هبطت الى المرتبة الخامسة في عام ١٩٧٥ ، وينتظر أن تستمر في هذا الاتجاه لتصبح في المرتبة الثامنة عشرة في نهاية القرن العشرين، وكذلك مجمع الراين الرور الذي يهبط من المرتبة الثالثة في عام ١٩٥٠ الى السابعة في عام ١٩٧٥ ثم ينتظر أن يصبح في المرتبة ٢٣ في عام ٢٠٠٠ ، وكذلك الحال بالنسبة لمدينة باريس التي كانت سادسة مدن العالم الكبرى في عام

190 وهبطت الى المرتبة العاشرة في عام ١٩٧٥ وينتظر أن تصبح المدينة رقم ٢١ في عام ٢٠٠٠ ولعل حالة مدينة القاهرة ( وتشمل الجيزة وامبابة ) تمثل نقيضا لكل من لندن ونيويورك وباريس ومجمع الرور الراين ، فقد كانت القاهرة تحتل المرتبة الخامسة والعشرين بين مدن العالم الكبرى في عام ١٩٥٥ وأصبحت التاسعة عشرة في عام ١٩٧٥ وينتظر أن تتقدم الى المرتبة الثانية عشرة في نهاية القرن العشرين .

۲ ـ بمقارنة المراكز الخمس عشرة الأولى خلال النصف الثانى من القرن العشرين ، نجد أن القارة الاوربية ( بما فى ذلك القسم الاوربى من الاتحاد السوفيتى ) كانت ممثلة بخمس مدن كبرى وهى لندن ومجمع الراين ـ الرور وباريس وموسكو ، وذلك فى عام ١٩٥٠ ، لكن ميلانو هبطت الى المرتبة العشرين فى عام ١٩٧٥ ، أما فى عام ٢٠٠٠ فانه ينتظر أن تختفى كل المدن الاوربية من قائمة الخمس عشرة مدينة الأولى فى العالم ، لان أكبر هذه المدن وهى لندن سوف تتراجع الى المرتبة الثامنة عشرة ، وعلى النقيض من ذلك فأن المدن العملاقة فى القارة الآسيوية سوف تتزايد ، فترتفع من خمس مدن فى عام ١٩٥٠ الى ثمانية فى نهاية القرن ، أما أمريكا اللاتينية التى لم تكن ممثلة فى هذه المجموعة العملاقة فى عام ١٩٥٠ الا بمدينة واحدة وهى بوينوس أيرس التى كانت تحتل المرتبة التاسعة، فأنه ينتظران تشهد تغيرا واضحا حين تصبح اكبرمدن العالم هى مكسيكو سيتى ، وتشترك معها فى المركز الخمس عشرة الأولى كل من ساوباولو فى المركز الثالث وريو دى جانيرو فى المركز السادس وبوينوس . ابرس فى المركز الشادس وبوينوس . ابرس فى المركز الخامس عشر ،

ومن الواضح اذن ان الاتجاه الى سكنى المدن العملاقة ليس أمرا مطلقا في كل قاراات العالم ، فثمة دول يتزايد فيها هذا الاتجاه في مقابل دول الخرى يتناقص فيها ، واذا رتب الجدول رقم (٢) على أساس جغرافي يربط المدن بالقارات كما هو الحال في الجدول (٣) فانه تظهر عدة اتجاهات بشان رغبة السكان في الحياة داخل مدن ذات الحجام سكانية هائلة .

جدول رقم ( ۳ ) مدن العالم الخمسين الكبرى موزعة على قارات العالم . . . ۲۰۰۰ )

| العالم            | 0.        | 10731              | D ;        | الرمهما                    | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۹۷۳۰۳             |
|-------------------|-----------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| استراليا          | -م        | - <del>-</del> - 1 | <b>-</b>   | Ţ.,                        | t to the same of t | -                 |
| الاتحاد السوفييتي | ٦         | 36.4               | <b>-</b> ₹ | ٠ .                        | <b>-</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧ / ٦ ١           |
| أفريقي            |           | 7 55               | _          | ا<br>ر<br>ه                | tv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.30              |
| أمريكا اللاتيية   | ęw.       | 17:1               | ~          | ٤٨٨٤                       | ,a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.00             |
| أمريكا الشمالية   | ·         | 2007               | æ          | 0478                       | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 717               |
| أوروبا            | 14        | ٥١٥٥               | =          | ۲۷۸٥                       | آس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٨ر٨٥              |
| آسيا              | 10        |                    | 14         | 11)01                      | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 797)7             |
| القارة            | عدد المدن | السكان<br>بالليون  | عدد المدن  | ۱۹۷٥<br>السكان<br>بالمليون | عدد المدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | السكان<br>بالليون |

ويتضح من الجدول رقم (٣) ان القارة الآسيوية كانت اقل عددا في مدنها العملافة من القارة الاوروبية ، وكذلك الحال بالنسبة لعدد سكان تلك المدن في القارتين في عام ١٩٥٠ ، ولكن في عام ١٩٧٥ تغير الامر تماما بدرجة واضحة ، فقد ارتفع عدد المدن العملاقة في آسيا على حين النخفض عدد عددها في اوروبا ، كما أن عدد سكان هذه المدن في آسيا قد بلغ ضعف عدد سكان المدن المماثلة في أوروبا ، وينتظر أن تتزايد المقارنة بدرجة أوضح عند نهاية القرن العشرين ، وذلك حين يتناقص عدد مدن أوروبا العملاقة الى ستة مدن فقط ، لا تضم سكانا أكثر مما كانت مدنها الاحدى عشرة العملاقة تضمه في عام ١٩٧٥ ، أما القارة الآسيوية فانها ستضم نصف عدد مدن العالم العملاقة وقرابة نصف سكان هذه المدن في العالم عندمًا ينتهي عذا القرن .

وما يقال عن آسيا يصدق بدرجة مخففة على كل من أمريكا اللاتينية وافريقيا ، كما يصدق على كل من أمريكا الشمالية والاتحاد السوفيتى ما رأيناه في أوربا ، أما أستراليا العملاقة التي استمرت حتى عام ١٩٧٥ فانها لن تتمكن من الاستمرار في الظهور في قائمة المدن العملاقة في نهاية القرن ، وسوف نخلى مراكزها لمدن من القارات الأخرى ذات الاحجام السكانية الكبيرة ،

أما عن الاحجام السكانية للمدن العملاقة فهى آخذة في التزايد ، ويظهر من الجدول رقم (٢) كيف ان آخر هذه المدن ـ أى التى تحتل المرتبة الخمسين ـ وكانت دلهى في عام ١٩٥٠ لم يكن عدد سكانها يتجاوز عرر مليون نسمة ، اما في عام ٢٠٠٠ فان مدينة بنجالور ستصبح في المرتبة الخمسين ولكن عدد سكانها سيكون في حدود عره مليون نسمة ، وبالنسبة للمدينة الأولى فقد كان عدد سكانها في عام ١٩٥٠ هو ٣ر١٢ مليون نسمة ، ولكن الحجم السكانى للمدينة الأولى في عام ٢٠٠٠ سيصل الى ٢ر٣ مليون نسمة أى انه سيتضعف ثلاثة مرات تقريبا ، وستكون اعداد السكان في هذه المدن العملاقة ـ كل على حده ـ أكبر من سكان كثير من الاقطار الحالية ،

وبخاصة بعض الاقطار الصغيرة في افريقيا واوروبا ، بل وأكبر من سكان قارة استراليا ·

#### ٣ المجمعات المدنية :

ادى النمو العمرانى وامتداد المنطقة المبينة فى حالات كتيرة الى اتصال المنطقة المبينة الأكثر من مدينة أو وحدة حضرية ، وقد اطلق « بانريك جيديس P. Geddes على المدن النى تتصل مناطقها المبينة ببعضها البعض السما خاصا هو المجمعات المدنية أو المجمعات الحضرية واقترح كلا من مصطلحى Conglomeration Conurbation وقد اكتسب المصطلح الأول استخداما أكبر فى الدراسات المجغرافية بعد ذلك ، وخاصة على يد « فوست » C. B. Fawcett ثم « فريمان » T. W. Freeman

ويرتبط مصطلح المجمع المدنى فى الذهن بالضخامة عادة ، سواء فى المساحة او عدد السكان ، ولكن ليس تمة مبرر قوى لذلك ، حيث أن الاساس الرئيسى هو اتصال المنطقة المبنية وليس العدد المطلق للسكان ، ومن هنا فان من الخطأ تصور أن ١٠٠٠٠٠٠ نسمة يمثل حدا أدنى لسكان المدن التى تلتحم فتكون مجمعا مدنيا .

ولما كانت بريطانيا هى اولى الدول التى ظهرت فيها هذا المصطلح، واخذ تعداد السكان فيها به ، فانه ينبغى الاشارة الى المجمعات المدنية في بريطانيا كمثال على هذه الظاهرة ، وان كانت المجمعات الحضربة البريطانية تقترب في خصائصها مما يعرف في الولايات المتحدة الامريكية بالمناطق الحضرية المعيارية ( Standard Metroplitan Areas ( SMA ) بالمناطق التعدادات الامريكية كوحدات احصائية .

وثمة ثلاثة عوامل تدخل في اعتبار تحديد المجمعات الحضرية البريطانية كما جاء في تعداد السكان البريطاني لعام ١٩٥١ ، وهذه الاعتبارات هي :

١ - أنه ينبغى أن تكون المنطقة المبنية في المدن الداخلة في المجمع



شكل رقم (٧) المجمعات الحضرية في انجلترا وويلز المحضري متصلة ببعضها البعض ، ومع ذلك لا تستبعد النطاقات الريفية

المحدودة التي قد تفصل بين المناطق المبنية •

٢ - ان المجمع الحضرى ينبغى ان يتضمن نطاقا يجتذب العمالة والتسويق والتعليم العالى والرياضة والترفيه ، ويفى بحاجات مختلف الجزاء المجتمع المدنى في هذه المجالات .

٣ ـ ان يكون لكثافة السكان اعتبارا في تحديد امتداد المجمع المدنى ٠

وتختلف اهمية اى عامل من العوامل السابقة فقد تزداد اهمية احدها في مجمع حضرى دون غيره ، وان كان أكثر هذه العوامل اهمية اجتذاب الأيدى العاملة من المناطق المحيطة بالمجمع الحضرى ، وقد حدد تعداد ١٩٥١ ستة مجمعات حصرية في كل من انجلنرا وويلر وهي مجمعات : لندن الكبرى ، غرب الميدلاندز ، جنوب شرق لانكساير ، غرب يوركشير ، الميرسي سايد ، والتاين سايد ويضاف لذلك مجمع سابع في سكتلندا هو مجمع كلايد سايد الحضرى .

وقد أضاف فريمان الى هذه المجمعات الحضرية الاساسية ما اطلق عليه المجمعات الحضرية الصغيرة Minor Conurbations لمغت أربعة عشر مجمعا فرعيا في تعداد ١٩٥١ يسكنها مجتمعة خمسة ملايين ونصف مليون نسمة وهي ترتبط كلها بحقول الفحم ومناجمه ، ومنها مجمع جنوب ويلز وسكانه ١١٤٠٠٠ نسمة وكذلك مجمع برستول الذي يبلغ سكانه حوالي نصف مليون نسمة .

والى جانب ذلك توجده جمعات حضرية اصغر ( Smaller ) يصل عددها الى ٧٥ مجمعا حضريا صغيرا تضم مجتمعته ٢٧٦ مليون نسمة أى حوالى ٢٠٠٪ من السكان ، ويصل سكان الواحد منها الى ما بين ٠٠٠٠٠٠ و ٢٥٠٠٠٠ نسمة ، ويدرجها فريمان فى سبعة انماط : المدن الصناعية القديمة ، الموانى الملاحية ، مدن السكك الحديدية ، مدن الصناعات القديمة وخاصة الفحم والمنسوجات القطنية والصوفية فى لانكشاير ويوركشير والتى كانت تنمو بسرعة فى القرن التاسع عشر ثم أدركها قدر من الركود فى القرن العشرين ، والمدن الصناعية المجديدة التى نمت على اطراف كل من لندن وبرمنجهام ، والمدن السكنية ومدن العطلات والمنتجعات على السواحل والمجرر فى انجلترا وويلز مثل هاروجيت ، ثم المدن التى تعيش فى ظل

لندن والتى نمت كثيرا بعد الحرب العالمية الأولى · أنظر خريطة المجمعات الحضرية في بريطانيا (شكل رقم ٧).

اما فى سكتلند التى يصل سكانها الى خمسة ملايين ، فان ثلث عدد السكان يعيشون فى المجمع الذى نشأ حول نهر كلايد ، وفد وصل عدد سكان أدنبرة الى أكثر من نصف مليون نسمة ، كما توجد خمسة مجمعات صغيرة يعيش فى كل منها ٥٠٠٠٠٠ نسمة (١)

واكبر المجمعات البريطانية هو مجمع لندن الكبرى فمنذ القرن السابع عشر التحمت كل من لندن ووستمنستر في كتلة سكنية واحدة تمتد فيها الشوارع بلا انقطاع ، ثم ما لبثت مدينة لندن أن ابتلعت في نموها منذ ذلك الحين ١٢ مدينة أصبحت داخلة في نطاق لندن الكبرى ، وذابت في منطقتها المبنية الواسعة التي يصل سكانها الى نحو ثمانية ملايين نسمة (٢) .

ويفرق بعض الجغرافيين مثل « شابو G. Chabot » والسيدة جاكلين بيجو ـ جارنييه J. Beaujeu - Garnicr لمين نوعين من المجتمعات الحضرية يتفقان في الشكل والمظهر ، فالمجمع الحضري الذي تسيطر فيه احدى المدن على سواها ، وتصبح بفية المدن فيه مجرد توابع Satellites مما يعنى درجة عالية من المركزية لهذه المدينة هو الذي يجب أن يطلق عليه مصطلح اما مصطلح فانه ينشا حين تنمو عدة Conurbation agglomeration مدن متجاورة في نفس الوقت في اتجاه بعضها ، وقد يستمر نموها بالتجاور أو التقارب Juxtoposition دون أن تطغي احدى هذه المدن على غيرها ، ومع ذلك فيمكن في نهاية الأمر أن تسيطر واحدة من المدن على بقية المدن

<sup>(1)</sup> Dickinson, R. E., City aid Rlgion, Routledge and Kegan Paul, London, 1966, pp. 393 - 400.

الداخلة معها في المجمع الحضرى ، ومن المثلة ذلك لانكشاير حيث ترتبط كل المدن بمدينة مانشستر الى حد كبير ، وتتكامل الصناعات في هذه المدن بما يخدم الصناعة في مانشستر ، فبعض المدن نتخصص في الغزل الرفيح وبعضها الآخر في الغزل المزوى ، ورغم أن هذه المدن جميعا نمت حول مانشستر ، الا أنها كانت في يوم ما تعيش حياة مستقلة عنها ، ويصدق الأمر نفسه على مدينة برمنجهام(١) .

ولا بد من توفر قدر من الامور المشتركة بين المدن التى تكون المجمع الحضرى ، فاذا وجدت عدة مدن متقاربة ، ولا تفصل بينها سوى نطاقات محدودة ، ولكن كل مدينة منها تعيش حياتها المستقلة ، ولا توجد مشكلات أو اهتمامات مشتركة بين هذه المدن ، فان هذه المدن لا تكتسب صفة المجمع الحضرى ، ومن أهم الأمور المستركة بين اجزاء المجمع الحضرى ما يرتبط بالمواصلات والنفل بسهولة بين مختلف الوحدات المضرية الداخلة في المجمع ، وكثيرا ما تكون مصادر المياه والكهرباء والغاز مشتركة وكذلك من الضرورى وجود جهاز مركزى لمكافحة الحرائق ، يمكنه ان يتحرك بكفاءة وسرعة الى إلى جزء في المجمع المدنى .

كما أن المساحات الخضراء يجب أن يكون تخطيطها والتنسيق بينها والمحافظة عليها ، من الاهتمامات المشتركة لمدن المجمع الحضرى ، ولابد أيضا من وجود سلطة أمن مستركة تحقق الهدوء والاستقرار للسكان جميعا ، وقد أخذت بعض المجمعات المدنية بفكرة انشاء سلطة لهذه الأمور المشتركة كلها في اجزاء المجمع ، وقد حدث ذلك في منطقة الرور منذ عام ١٩٢٠ ، وتتضح أهمية التنسيق في الخدمات عندما تنمو احدى المدن بسهولة حول أحد المصانع الضخمة دون أن يتوقر لهذه المدينة الناشئة كل جوانب

<sup>(1)</sup> Beaujeu - Garnier, J. and G. Chabot, Urban Geography, Translated by G. Yglesias and S. H. Beaver, Longman, London, 1967, PP. 243 - 245.

المندمات وخصوصا التجارية والادارية ، مما يعنى ضرورة قيام مدينة اقدم نشاة بتقديم خدماتها الى المدينة الجديدة التى اصبحت مشتركة فى المجمع المحضرى ، وبحث ذلك كثيرا فى مناطق التعدين أو صناعة قطع الأخشاب مثل بعض المدن حول أوبسالا Uppsala فى السويد .

وفي بعض الأحيان تنشأ المجمعات الحضرية في ظروف جغرافيه غربية، كان تنشأ أحد هذه المجمعات حول مضيق بحرى مثل المجمع المدنى لكل من مسينا وريجيو Miessina and Reggio فالأولى في جزيرة صفلية والثانية في اقصى جنوب شبه جزيرة كالابريا بجنوب غرب ايطاليا ، وقد بلغ سكانهما مع ضواحيهما ٢٥٠٠٠٠ نسمة فيعام ١٩٥١، وأكثر من نصف مليون في ١٩٨١، ولكن لعل الأكثر غرابة هو ما يذكر في بعض المؤلفات الجغر افية عن المجتمع المدنى عبر الحدود السياسية مثل حالة مجمع هلسنجور Helsingor وهالسنجبورج Halsingborg فالأول في الدانمرك والثانية في السويد وتفصلهما عن بعضهما رحلة بحرية تقطع في ثلث الساعة ، وتوجد حركة عمل يومية بينهما في كلا الاتجاهات ، حيث يوجد سويديون يعملون في الدنمرك ، كما يوجد العكس ، وثمة أمثلة أخرى على ذلك في اقليم « سكانيا » Scania في السويد. الذي يقوم سكانه بشراء كثير مما يحتاجونه من كوبنهاجن في الدنمرك التي تقوم بدور يسبه عاصمة الاقليم (١) • وليس بخاف أن هذه الأمثلة الفريدة للمجمعات الحضرية عبر المحدود السياسية توجد في دول بلغت مرحلة متقدمة من التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وربما تكون قد تخلصت من كثير من التعقيدات المرتبطة بانتقال الأفراد عبر الحدود السياسية دون أن يتحول الأمر الى فوضى ٠

## ٣ الميجالق بوليس:

استخدام عالم الاجتماع الأمريكي « لويس ممفورد » Lewis Mumford هذا المصطلح في كتاباته حين درس التطور البشري في العمران وما ينتظر

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 245 - 246.

حضارة المدن من مستقبل ولكن الجغرافي «جين جوتمان» Jean Gottmann هو الذي حدد مفهوم المصطلح واشاع استخدامه وبدأ في صورة مقال له نشرة في عام ١٩٥٧ على اتر جولة قام بها في الاقليم الممتد ما بين بوسطن وواشنجتن في شمال شرقي الولايات المتحدة في عام ١٩٤٢، ثم ما لبث أن نشر كتابا كاملا يحمل العنوان نفسه تقريبا(١) ويطلق على محدد الافليم أحيانا اسم مختصر هو بوسواش Boswash (٢).

ويمتد اقليم الميجالو بوليس اليوم في الولايات المتحدة الامريكية بطول يصل من الشمال الى الجنوب الى ألف كيلو متر ويبلغ امتداده العرضي من الغرب ١٧٥ كيلو مترا • وكان يسكن الاقليم في عام ١٩٥٠ حوالي ٣٠ مليون نسمة أصبحوا •٤ مليونا في عام ١٩٦٠ وخمسين مليونا في عام ١٩٧٠ •

ويفرر « جوتمان » أن ظاهرة الميجالو بوليس فريدة في حجمها لا بالنسبة الأمريكا فقط ، ولكن بالنسبة للعالم ، أما التسمية فهي من أصل يوناني وتعنى « مدينة ضخمة جدا » ، وحتى الآن توجد في هضبة البلوبونيز في بلاد اليونان مدينة تحمل اسم ميجالو بوليس ، وكان مؤسسو هذه المدينة اليونانية قد تصوروا أنها ستبلغ قدرا كبيرا من الضخامة ، ولكن تلك النبوءة لم تتحقق ، وكان بعض الكتاب الأمريكيين قد اطلق على المنطقة الممتدة فيما بين نيويورك وواشنجتن تسمية « الشارع الرئيسي على المنطقة فيما بين نيويورك وواشنجتن الشارع الرئيسي » ينبغى ان تضم اليه المنطقة فيما بين نيويورك وبوستن ،

ورغم أن الميجالو بوليس ظاهرة فريدة ، الا أنها قد تفيد في فهم التجاه التطور والنمو العمراني ، في اجزاء اخرى من العالم ، فقد كان

<sup>(1)</sup> Gottmann J., Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States, the 20 th Century Fund New York 1961.

<sup>(2)</sup> King, Leslie and Golledge, op. cit., p. 87.

اقليم « المدينة العظمى » هذه كما يمكن أن نطلق عليه تجاورا رائدا فى كثير من المظاهر الحضارية متل ناطحات السحاب ، والمصاعد وسُبكة القطارات التى تربط المدن والضواحى ، وأشارات المرور ، والشوارع ذات الاتجاه الموحد ، وبعد أن ظهر ذلك كله فى الميجالو بوليس على نطاق واسع ، ما لبث أن انتشر فى مدن العالم المختلفة .

وقد نمت الميجالوبوليس من شبكة المدن التجارية الساحلية الممتدة فيما بين بوستن الى نيويورك ، ثم على امتداد خط السقوط من بيويورك الى واشنجتن ، وبعد فترة ما لبنت الاجزاء الفاصلة بين القسمين أن امتد العمران اليها في صورة ضواحى للمدن الكبيرة وبخاصة لكل من مدينني نيويورك وفيلادلفيا ، انظر خريطة الميجالوبوليس شكل رقم (٨) .

اما عن اسباب نمو الميجالوبوليس على هذا النحو ، فيرجعها جوتمان المى ان المدن المطلة على ساحل الأطلنطى تعمل بالتجارة بصورة تنافسية ، ونمت كل مدينة منها حتى اتصلت نويات المدن ببعضها ، كما أن التطور الاقتصادى الأمريكى جعل الاتصال باوروبا عبى الأطلنطى – وكذلك ببقية قارات العالم – يمر عبر هذه المدن التى تعتبر أيضا منطقة التلقى الأولى للمؤثرات الخارجية قبل أن تعبر هذه المؤثرات القارة الأمريكية الى الغرب ، وقد تركز الثقل الاقتصادى فى منطقة الميجالوبوليس فجمعت الى جانب موقعها الجغرافى تركز رأس المال والخبرة التى استثمرت كل مقومات الموقع ،

وتقوم الميجالوبوليس بوظيفة الجبهة البحرية التى تنظيم التجارة الخارجية للولايات المتحدة ، عن طريق موانيها الكثيرة ، ولما كانت الصناعة متقدمة جمدا فى المنطقة وتنمو بدرجة مطردة ، رغم انتشارها فى مناطق أخرى ، وخاصة الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات الكيماوية والمعدنية ، الى جانب انتشار معامل البحوث والمراكز العلمية ، فقد أضاف ذلك عناصر أخرى الى أهمية اقليم الميجالوبوليس ،



شكل رقم ( ٨ )

ومن الناحية السكانية فهى تضم ٢٠٪ من سكان الولايات المتحدة ، وليس الأمر وقفا على النسبة ، فهذه النسبة لها وزن اكبر بالنظر الى ان معظم سكان الولايات المتحدة الأكثر ثراء يعيشون هنا ، وتوجد بيدهم التكتلات الاقتصادبة والاجتماعية القوية سواء المال في شارع Fifth Avenue , Park Avenue

وهى كلها أجزاء مما سبق أن أطلق عليه البعض « شارع الآه الرئيسى » وفى هذا الجزء من الولايات المتحدة توجد أكتر الجامعات عراقه وشهره ، وأعلى كنافة للمؤسسات العلمية والتعليمية فى العالم كله ، ومنه نحرج أهم الدوريات العلمية ،، ونتركز فيه دور النشر ودور الصحف الكبرى ، الى جانب المؤسسات الثفافية من قاعات للفنون ومسارح ، والى جانب دلك كله فان العاصمة الأمريكية تقع فى ههذا الافليم .

وثمة مشكلات كثيرة في هـذا الاقليم الحضري الواسع ، من اهمها مشكلات المرور والمواصلات والاحياء المتدهورة ، الى جانب موارد مياه الشرب ، كما أن وجود الميجالوبوليس على امتداد واسع يؤدى الى أنها تضم أجزاء من ولايات مختلفة ، مما يعنى تعقيدات كثيرة ترتبط بالادارة والحكم ، ولابد من وجود سلطة مشتركة للننسيق بين أجزاء هـذه المنطفة الواسعة ، ومن المسكلات الاخرى أن رحلات العمل اليومية قد تطول احيانا لتمل الى ٨٠ كيلو مترا وربما أكثر بين مقر السكن ومكان العمل ٠

ويرى جوتمان أن الميجالوبوليس ظاهرة أمريكية فريدة ولا مديل لها فى العالم ، ومع ذلك ، فانه يبدو أن عددا من المناطق الآخرى فى طريقها الى الظهور وأن تكن على نطاق أصغر ، فمثلا قد تتصل لوس انجيلوس وسان برناردينو وربما أيضا مع سان ديجو ويطلق على هذا الاقليم ساحل بحيد فى غرب الولايات المتحدة ، وربما أيضا يحدث ذلك حول شيكاجو على ساحل بحيرة متشجن وعلى طول نهر سانت لورنس جنوب بحيرتى أيرى وأنتاريو ممتدا بين اقليم شيكاجو بتسبرج Chipits أما فى خارج الولايات المتحدة فقد تلتحم المنطقة فيما بين باريس وأمستردام ، وفى بريطانيا قد تلتحم المجنمعات المحضرية حول جبال بنين والتى تضم ليفربول ومانشستر وليدز وبرادفورد وبرمنجهام ، وشيفلد ، قد تلتحم هذه المجمعات بالمجمع الحضرى لمدينة وبرمنجهام ، وشيفلد ، قد تلتحم هذه المجمعات بالمجمع الحضرى لمدينة والكبرى ويؤدى ذلك الى وجود ميجالوبوليس بريطانى وال بكن

مختلفا عن النوع الأمريكي(١) • ويقدر أنه في نهاية القرن العسرين سيكون في الولايات المتحدة ٢٥ اقليما حضريا كبيرا يسكن فيها مجتمعه ما يزيد عن ٨٠٪ من جملة السكان وسوف نتضاعف مساحة الاراضي التي تشكلها تلك المدن حاليا(٢) •

كما تشير كتابات أخرى الى احتمالات ظهور ميجالوبوليس على نطاق صغير في كل من آسيا وأمريكا الجنوبية و ففى اليابان قد تتصل المنطقة المحيطة بما يعرف بالبحر الداخلي وتتصل كل من طوكيو وأوزاكا وكوبى وكذلك في الصين قد تتصل المناطق الحضرية في شرف الصين عند مصبات الانهار الكبرى وأما في أمريكا الجنوبية فقد تتصل المدن بين كل من ريودي جانييرو وسانتوس في ميجالوبوليس صغير ولانهاية مجمع حصرى بمعدلات عملاقة (٣) والميجالوبوليس هو في النهاية مجمع حصرى بمعدلات عملاقة (٣)

وبعد ، فان كثيرا من النقاش قد تار ، عن الميجالوبوليس وما يتعلق بسكنى الانسان مستقبلا فى مدن بالغة الضخامة ، بل ان جوتمان نفسه تساعل فى كتابه : ترى هل ستكون النتيجة النهائية للميجالوبوليس طيبة ام سيئة ؟ وكان لويس ممفورد قد اثار ذلك فى الوافع عام ١٩٣٨ حين نشر كتابه عن حضارة المدن ، ووصف ظاهرة المدن العملافة بانها « تخطيط موجز للجحيم » واعتمادا على افكار باتريك جيديس لدوره النمو الحضرى اختزل ممفورد هذه الدورة الى ثلاثية بالغة التشاؤم فهى تبددا بالقرية وopolis تم تتطور فى النمو لتصل الى الميجالوبوليس أو المدينة العظمى ، ولكنها تنتهى بمدينة الموتى necropolis نم عاد

<sup>(1)</sup> Gottmann, J., Megalopolis or the Urbanization of the Northeastern Seaboard, in Mayer and Kohn, eds., op cit, pp. 46-54.

<sup>(2)</sup> King and Golledge, op cit., p. 88.

<sup>(3)</sup> Beaujeu - Garnier, and Chabot, op. cit. pp. 260 - 251.

ممفورد غى ١٩٣٨ ، مضيفا الى ذلك ، المخاطر التى نحدث للماديين الكتيرة من السكان فى حالة وقوع حرب مدمرة تستخدم فيها الاسلحة الذرية (١) .

والى هدذا التشاؤم يضيف المخطط اليونانى الشهير « دوكسيادس » Constantinos A. Doxiadis ان الميجالوبوليس اذا استمرت كظاهرة وشملت مدينة المعمور Ecumenopolis واذا كانت هذه المدينة على سو الميجالوبوليس وتمثل تطورا لها ، فان هذه المدينة العالمية التى تمتد عبر السهول والمناطق الساحلية سوف ترتبط ببعضها البعض بالخطوط الحديدية والفنوات ، وغير ذلك من الطرق والوسائل ، أما الانسان الذي يسكن هذه المدينة فسوف يعيش فيها كالهارب المنفى أو المطارد ، وسوف يلجأ الى المبانى حتى تحميه من الضوضاء والصخب الذي ينتشر خارجها ، وربما يعيش الانسان في هذا المنفى بلا اهتمام بما يحدث خارج المبانى ، وهدا تكون الكارثة قد نصابت المدنية والحضارة الانسانية معا(٢) ،

ومرة الخرى: هل كان فلاسفة اليونان على صواب حين رأوا أن المدينة المنلى ينبغى أن تكون محدودة الامتداد بحيث تسمح للانسان أن يراها في نظرة واحدة اذا اطل عليها من بقعة مرتفعة ؟ وأن الخير محدود والشر لا محدود ، والمدينة العظمى مدينة بلا حدود ،

# ثانيا : الاتجاه التخطيطي في المدن المعاصرة :

أدى نمو المدن المركزية بدرجة مفرطة الى عديد من المشكلات العمرانية يمكن تلخيص أهمها فيما يلي •

<sup>(</sup>۱) لويس ممفورد ، المدينة على مر العصور ، تصلها وتطورها ومستقبلها ، ترجمة واشراف ابراهيم نصحى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، الجزء ٢ ، صص ١٠٣٠ - ١٠٣١ .

<sup>(1)</sup> Doxiadis, C. A., The Coming World City: Ecumenoplis, in Toynbee, A., ed., op. cit., p. 349.

ا ـ ارتفاع اسعار الأراضي في المنطقة الوسطى من المدن الحبيرة ، وكان ذلك نتيجة لاشتداد الطلب على الاراضي في هذه المنطقة المركزية بظرا لما تمثله من مزايا الموقع في الاستخدامات التجارية ، وقد أدن ضرورة توسعة الشوارع لاستيعاب حركة المرور في المنطقة الموسطى ، اللي الاستخدام الكتيف للأرض والمباني ، فظهرت العمارات متعددة الأدوار تم ناطحات السحاب في بعض المدن ويكفى للتدليل الصارح على ارتفاع اسعار الأراضي ، ان تفارن أسعار الأراضي في مطلع هذا الفرن أو حتى منتصفه ، وأسعار الأراضي حاليا في اي مدينة في العالم .

وفى عام ١٦١٦ كانت جزيرة مانهاتان لا تزال ملكا للهنود الحمر ولكنهم باعوها فى ذلك العام كلها مهابل أربعة وعشرين دولارا(٢) . واليوم يساوى الفدان المواحد فى هذه الجزيرة عدة ملايين من الدولارات . وفى سيكاجو بلغ سعر الفدان فى المنطفة الوسطى منها (١٠٥٥ الكثر من نصف مليون دولار فى عام ١٨٨٠ نم ارتفع فى عام ١٨٩٠ الى ٥ر٣ مليون دولار(٢) . ولنا ان نتساءل : ترى كم يبلغ السعر الان ؟ ولعلنا نلاحظ الارتفاع المذهل فى أسعار أراضى البناء فى المدن المصرية وبخاصة بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، فقد بلغت الأسعار بين ١٩٧٧ و ١٩٨٠ أكثر من خمسين ضعفا فى كثير من الأحيان ووصل ارتفاع الأسعار الى أراضى البناء فى القرى ، وبخاصة على الأطراف .

٢ ـ حرمان السكان من المخضرة والهواء النقى ، فان ارتفاع اسعار الاراضى واشتداد الطلب عليها خاصة فى المنطقة الوسطى من المدينة ، يؤدى الى تخصيصها لوظائف تدر اعلى قدر من العائد ، ورغم ان هذه المنطقة الوسطى فى معظهما تضم الدكاكين والمكاتب والادارات ، الا انها لا تخلو من بعض المساكن ، وقد يحقق سكان المنطقة الوسطى بعض مزايا

<sup>(1)</sup> Taylor, G., op. cit. p. 406.

<sup>(2)</sup> Jones, E., op. cit., p. 52.

الفرب من المنطقة المركزية ومراكز العمل فيها وبذلك يتحررون من استخدام وسائل الانتقال ، ولكنهم يعانون من تلوث الهواء الذى يتأثر بما تنفنه السيارات ، الى جانب الضوضاء ، واختفاء ملامح الخضرة والاشهار والمساحات المكشوفة ، والى جانب ذلك ، عان كثيرا من المساكن في المنطقة الوسطى هي من النوع المتدهور الذى لا نتوفر فيه كتير من المواصفات الحديثة ، وحيى تهدم بعض تلك المباني المتداعية ، الىي نوجد بها مساكن فانها تبنى وتخصص عادة لاسنخدامات غير سكنية غالبا .

٣ ـ مشكلات المواصلات والانتقال اليومي او الرحلة الى العمل ، ويرتبط بذلك الازدحام في الشوارع أو في وسائل النفل العام ، مما يؤدي الى وقوف السكان الذين يستخدمون تلك الوسائل فترات طويلة ، وفي الفاهرة يظهر ذلك كانه الجحيم ذاته ، خاصة في أوقات الذروة ٠ ولا تقف مشكلات النقل عند حد الازدحام ، ولكنها تعنى أيضا ساعات ضائعة قد لا تقل عن ساعتين يوميا في كثير من المالات وتكول نتيجة العذاب الذي يعانيه أولئك الذين يقومون برحلة عمل يومية جهدا اقل وكفاءة ادنى في العمل • وفي مدينة نيويورك يقدر أن الشخص الذي يستخدم سيارة حديتة الطراز لرحلته في الذهاب الى عمله في الصباح والى مسكنه في اطراف المدينة في المساء ، يستغرق ثلاثة أمثال الوقت الذي كان يستغرقه الانتقال في عصر العربة والحصان لقطع مساهة مماثلة رغم التباين الشديد في سرعة المركبتين ، وتكون هذه المشكلة أكبر وضوحا في حالة المدن التي تمتد امتدادا طوليا كبيرا وليس لها منطقة مركزية واحدة او مركز محدد للحركة والحياة ، ومن امشلة ذلك مدينة لوس انجيلوس (١) ٠ أو مدينة الاسكندرية التي تمتد من رأس أبو فرر شرقا الى راس العجمي غربا لأكثر من ثلاثين كيلو مترا على حين لا يتجاوز عمق امتدادها من البحر كيلو مترين في كثير من المناطق ، وبخاصة تلك التي تحدها بحيرة مربوط من الجنوب •

<sup>(1)</sup> Nevins, Allan, The American City in History, in Toynbee, ed., op. cit., p. 315.

وقد ارتبط بمشكلات السيارات السريعة زيادة عدد الحوادث ، ويقدر « لويس ممفورد » ضحايا حوادث السيارات في الولايات المتحدة بحوالي د٠٠٠٠ وفاة سنويا ، الى جالب اكثر من مليون أمريكي يصابون بعجز أو تشويه يلازمهم مدى الحياة (٢) ، وفي مدينة لندن كثيرا ما يكون استخدام السيارات مصيعة للوقت في الشوارع المزدحمة في فلب المدينة ، حيت يسبق المشاة السيارات ، ورعم ذلك فان ارتفاع حوادث المرور ، ظاهرة توجد في مدن العالم كلها بلا استثناء ، رغم القوانين الرادعة أحيانا ،

وفى مكسيكو سيتى تجرى ٢ مليون سيارة فى التسوارع النى تزدحم بالمارة ، وهى كغيرها من المدن الكبرى فى الدول النامية تجمع ما بين مدن ما قبل الصناعة والمدن الصناعية ، وفيها احياء مخططة واخرى تزدحم فيها المساكن وتضيق فيها الشوارع ، كما أن تلك المدن تطبق درجات متباينة من التقنية وأسلوب الحياة ، وهى تجمع بين الاحياء الراقية والقصور من ناحية ومدن الاكواخ والمناطق المتدهورة من ناحية ثانية ، وسكانها بعضهم من أصحاب الملايين وبعضهم من أشد الناس فقرا ، ونتيجة لهذه العوامل وعيرها تختلف درجة النائر بحوادث السيارات وازدحام المرور وتلوث الهواء من عادم السيارات من منطقة الاخرى ،

٤ - متكلات تلوت البيئة: وهى من اخطر النتائج التى ترنبت على نمو المدن المركزية بدرجات غير مسبوقة ، وعلى الرعم من ان مشكلات تلوث البيئة لا تقف عند حد المدن الكبرى ، بل تتعداها الى المدن الصغيرة والى الريف الذى اصبحت تهدده أيضا ، الا آته كلما رزدادت ضخامة المدن كلما كثرت مسكلات تلوث البيئة ويتمثل ذلك فى عدد من الاسباب منها:

(١) أن المدن كلما ازدادت ضخامة كلما ارتفعت فيها حصة

<sup>(</sup>١) لويس ممفورد ، المصدر السابق ، ص ٩١٣ .

<sup>(2)</sup> Diskinson, J. P. et al, A Geography of the Third World, op. cit., p. 206.

الصناعة وما تنتجه من آثار تتمثل فى المخلفات من نفايات وعوادم صناعية ومواد كيماوية وأدخنة ، كما أن المخازن التى ترتبط بالصناعة ادت الى حدوث مشكلات ترتبط بظهور صور الحياة الطفيلية والبدائية من هوام وحشرات وقوارض ، مما احدث اخلالا بالتوازن الحيوى انعكس على نهديد صور بعض انواع الحياة كالأسماك فى الانهار التى تلقى فيها المصانع بمخلفاتها ، كما اخنفت بعض الطيور التى كانت تعوم بدور أساسى فى عملية التوازن البيئى ، وفى مفابل ذلك كثرت اشكال أخرى من الحشرات وصور الحياة الضارة كالفئران والصراصير ،

( ب ) أن المدن الضخمة التي تسكنها اعداد سكانية كبيرة تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمواد الخام والطعام ، ثم ينتج عن ذلك مخلفات ضخمة نتيجة لهذا الاستهلاك البشرى ، ويكفى أن نذكر أن مدينة مثل ملبورن في استراليا كان يسكنها مع اقليمها الحصرى في عام ١٩٧٤ حوالي تلاثة ملايين ونصف المليون ، وأن كتلة المخلفات الصلبة لهذه المدينة وصلت الى ٨ر٦ مليون متر مكعب في السنةالي جانب مليون متر مكعب من المواد السائلة وقد استهلكت هذه المدينة ١٢٠ مليون متر مكعب من المياه لاغراض الصناعة الى جانب ٢٤٠ مليون متر مكعب للاستخدامات العامة ، وقد انصرف ذلك في معظمه الى شبكة المجارى والصرف (1) .

كما أن الاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية ووسائل مكافحة صور الحياة البدائية من صراصير وفئران وقوراض وديدان التربة والمحاصيل قد ادى الى مشكلات اثرت على البيئة الزراعية ، حيث ترسبت بعض المواد الكيماوية في التربة ووصلت الى المياه الباطنية ، وما لبثت أن انتقلت أثار ذلك الى الانسان والحيوان عن طريق الغذاء الذي يتناوله والذي يزرع في تلك التربة أو يروى بالمياه الجوفية التي تسربت اليها هذه

<sup>(1)</sup> Douglas, lan, The Urban Environment, Edward Arnold, London, 1983, l. 146.

المركبات الكيماوية ، وأن كان هذا التائير يتعدى المدن الى الريف بدرجه التحد وصوحا ،

٥ ... مسكلات الصحة والمرص: ونقصد بها الخطر الذي يمنله انتشار الاهراض أو الاوبية في المدن التي نضم اعدادا سكانية كبيرة ، وبخاصة نملك التي نننقل بالعدوى أو بواسطة الهواء ، واذا كانت المدن الاوربية فت عرفت كبيرا من الاوبئه التي حصدت ملايين الارواح في القرون الماصية ، فان تقدم وسائل الرعاية الصحية والطب الوقائي والعلاجي قد فلل من هذه الانخطار حاليا في مدن الدول المتقدمة ، وقد انتشرت الكوليرا في الجزر البريطانية كلها في الفترة بين أعوام ١٨٣١ - ١٨٣٣ ، كما انتشرت في مدينة الحسفورد في عام ١٨٤٩ ، ولكن إحتمالات تكرار ذلك ضئيلة جدا في الوقت الحاضر في فيلر مثل بريطانيا أما في مدن الدول النامية الني تعانى من تكدس السكان في وحدات سكنية غير صحية وعير مخدومة بالمرافق ، ويدهور الأحوال الصحية والخدمات عامة ، وتزايد معدلات تلوث مياه الشرب ، فان الأخطار الصحية تتزايد بارتفاع أعداد سكان تلك المدن ، وفي عام ١٩٧٢ انتشر وباء التيفود في مكسيكو سيتي نتيجد لوجود الباعة المتجولين وتراكم النفايات وبقايا الانسان والحيوان التي يتجمع حولها الذباب والبعوض وغيرها من الحشرات الناقلة للعدوى ،

وتمتل الهجرة المتدفقة مصدرا للخطر ، لأن المهاجرين في المدن الفقيرة يعيشون في احوال سكنية بالغة التدهور ، ومن أمثلة ذلك مدينة دكا في بنجلاديش التي تضاعف عدد سكانها أربع مرات خلال عقد واحد ( بين أعوام ١٩٧١ – ١٩٨١ ) ويعيش أكثر من ثلث سكان دكا في احياء متدهورة ترتفع كثافة السكان فيها عن ٥٠٠٠ نسمة / الهكتار ، ويحول الفقر الشديد دون تمتع معظم السكان بشبكات المياه الصالحة للشرب أو شبكات المصرف الصحى ، وبالرغم من أن منظمة الصحة العالمية تعلن أحيانا عن انتهاء الجدري من العالم الا أنه انتشر في بنجلاديش عقب الحرب الاهلية ( ١٩٧١ – ١٩٧٢ ) فقد ترتب على هذه الحرب حشر

مئات الألوه، من اللاجنين والفارين من وجه الحرب في معسكرات من الأكواخ والحيام التي تفتفر للخدمات ، كما انتشرت الكوليرا في جاكارتا عام ١٩٧٧ نتيجة لتلوت مياه الشرب التي اختلطت بمياه الصرف نطرا لأن معظم سحان عاصمة الدوليسيا يحصلون على حاجاتهم من الميساه من الأبار بينما لا تغطى شبكات مياه الشرب سوى للسبة لا تتجاوز ٢٣٪ من سخال جاكارتا(١) .

وفى كنير من المدن الكبرى فى العالم الصناعى ـ ونمثله الولايات المتحدة الامريكية ـ أصبحت الامراض النفسية شائعة بين السكان ، حيث الضوضاء الشديدة والازدحام والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبطالة ، وحيث يعيش الأفراد كجزر منعزلة وتنخفض العلاقات الاجتماعية والانسانية بين الجيران الى أدنى مستوى ، بينما تشكل الأعباء والالتزامات المادية عفبة امام كتير من طموحات الافراد وبخاصة حين تصطدم أحلامهم الكبيرة بامكاناتهم المتواضعة ، لذلك كثرت معدلات الانتحار والجنوح والانحراف وعصابات السطو المسلح ، وأصبحت المدن الكبرى تعانى من اصطراب وعصابات السطو المسلح ، وأصبحت المدن الكبرى تعانى من اصطراب الأمن ويحشى الناس فيها على انفسهم وأموالهم ،

هذا وقد ادت مشكلات النمو المركزى للمدن الكبرى على نحو مفرط ، الى ضرورة تعديل مسار الاتجاه نحو الضخامة فى كل شيء ، والذى بلغ أوضح صورة له فى الميجالوبوليس ، وافتضى ذلك ظهور النمو المخطط للمدن من حيث حجم السكان ومن حيث الاستخدامات التى تخصص لها الأراضى ، وكانت أهم جوانب هـذا الاتجاه هى :

### ١ ـ الفسسواحي:

الضاحية Suburb هي امتداد حضري للمدينة ، ولكنها ملحقة بها وليست كيانا وظيفيا مستقلا في الغالب ، وعلى الرغم من أن الضاحية ، كمظهر حضري ، لم يبدأ في الانتشار الا منذ القرن التاسع عشر ،

(1) Ibid., pp. 160 - 161.

الا أنه يمكن القول أن بعض المراكز العمرانية القديمة كان لها ضواحى ، وفد رأينا أن المدينة العراقية كانت تضم جزءا خارجيا يمكن أن يطلق عليه الضاحية ، وريما تكون بعض مدن مصر القديمة قد شهدت أيضا امتدادا خارجيا في نموها على نحو يقرب من مفهوم الضاحية ،

ويؤدى ارتباط الضواحى بالمدن الى ان كثيرا منها لا يوجد به منطقة مركزية مثل حى الأعمال المركزى الذى يوجد فى المدن عادة ، ويرجع ذلك الى أن الضاحية تعتبر نموا خارجيا للمدينة ، ولهذا فانها ترنبط ايضا بفلب المدينة التجارية كبقية اجزاء المدينة المركزية ،

وقد ساعد على انتشار الضواحى منذ القرن التاسع عشر ، رغبة السكان فى تجنب ضوضاء المدينة وازدحامها وجوها غير الصحى ، وقد ازداد هذا الاتجاه فى القرن العترين ، الذى تطورت فيه الصناعة تطورا كبيرا وأصبحت الحياة فى المدن الكبيرة تحمل معها مشكلات كثيرة ، وقد بدأت الضواحى فى كثير من الأحيان بداية متواضعة ، تتمثل فى عدد محدود من المنازل الخاصة التى بنيت بعيدا عن الكتلة السكنية للمدينة ، ولكنها لم تكن تبعد عن المدينة كتيرا تجنبا لطول الرحلة خاصة قبل عصر السيارة ، وكانت الضاحية تحقق فى هدذه الفترة ميزة القرب من الحقول والحدائق والهواء النقى غير الملوث ، وبذلك تكون الضاحية محلة بين المدينة والريف ، ولكن تطور المواصلات ووسائل النقل ، وظهور السيارة بأعداد وفيرة فى المدن ، ادى الى سرعة كبيرة فى نمو الضواحى ، حتى أن كثيرا منها ما لبث أن اصبح جزءا من الكتلة السكنية للمدينة الأصلية أو المركزية ، بعد أن كان بعيدا عنها فى بداية الأمر .

وحين كانت الضاحية محدودة المساحة والسكان ، كانت تقوم فيها بعض صور الحياة الاجتماعية التى تقربها من القرية أو الحى ، ولكن حين نمت الضواحى وكثر عدد سكانها فقدت هذه الخاصية ، وأصبحت جزءا من

الحاضرة التي لا سبيل الى الفكاك منها ، ولم تعد ملاذا يلجأ اليه سكان المدينة (١) ٠ ﴿

وقد أدى التزايد المستمر في اعداد الضواحي اى أن أصبح بعضها يتخصص في احدى الوظائف ، بحيث تتكامل مع وطائف المدينة الرئيسية التي تقوم الضاحية الى جوارها • ويمكن أن نميز ـ على الافل ـ بين ثلاثة انماط من الضواحي حسب الوظيفة :

### (1) الضاحية المزرعة:

الضاحية المزرعة: market garden والهم وظيفة لها هى تموين المدينة بالفواكه والخضراوات الطازجة والزهور، وهذه الوطيفة في اساسها ريفية، وكلما كانت ضواحى المزارع قريبة من المدينة كلما أدى ذلك الى تقليل تكلفة النقل وضمان وصول المنتجات فى حالة طارجة، ومن العوامل التى ادت الى ظهور كثير من أمثال هذه الضواحى، وجود مزارع المجارى التى تنتهى اليها بقايا المدن الكبيرة وامكانية الافادة من مياه هذه المجارى بعد تنقيتها فى أعمال الرى، ومن المادة الصلبة بعد معالجتها كنوع من التربة، ومزرعة الجبل الأصفر قرب القاهره منال على هذه المضواحى،

## ( ب ) ضواحي النوم ( المهاجع ) :

ضواحى النوم او المهاجع: dormitoryواهم وظائف هذه الضواحى هو السكن الهادىء وكثيرا ما يكون سكان هذه الضواحى ممن يعملون فى المدينة الكبيرة ، وتمتاز منازل هذه الضواحى عادة بان معظمها يكون من مساكن الأسرة الواحدة فى صورة فيلات أو مبانى من طابق واحد أو طابقين غالبا ، ويقوم سكان هذه الضواحى برحلة العمل اليومية الى المدينة المجاورة ، التى تمثل مكان العمل على حين تكون الضاحية مقر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق مباشرة ، ص ٩٢٧ ٠

السكن ، ويمكن القول بأن كلا من المعادى ومصر الجديدة قد نشأتا كضواحى سكنية للقاهرة ، ومعظم المبانى المبكرة فيهما كانت من الفيلات ذات المحداثق فبل أن تزحف اليهما العمارات متعددة الطوابق نتيجه لارمه السكن عى القاهرة ، ومع ذلك فأن نسبة المساكن الخاصة فيهما أعلى بكنير من أي جزء في القاهرة ،

### ( ج ) الضواحي الصناعية:

الضواحى الصناعيه: وقد نشات هده الضواحى نتيجة لهجسره المصانع خارج المدن ، فبعد ان نحولت المصانع الى الانتاج على نطاق واسع انتاجا كثيها ، كان من الضرورى لها أن تبعد عن الكتلة السكنية لأسباب تتعلق برخص الأراضى خارج المدن وامكانية التوسع فيها ، وحتى لا تزداد مشكلات الصحة والنظافة فى المدينة ، وتسهيلا لعملية النفال المواد الخام والسلع من المصانع ، وقد صحب نشأة بعض الضواحى الصناعية نشأة مناطق سكنية لعمال المصانع ، مما يعنى أن العمالة فى هده المصانع تكون محلية ، ولكن فى كثير من الضواحى الصناعية يحدث اجتذاب للعمالة من المدينة المجاورة ، ويمكن أن نلاحظ ذلك فى منطقة حلوان الصناعية ، فعلى حين أنشأت بعض المصانع لعمالها « مستعمرات حلوان الصناعية ، فعلى حين أنشأت بعض المصانع لعمالها « مستعمرات فى حركة عمل يومية ينتج عنها ازدحام كبير فى فطار حلوان ووسائل النقل العام المتجهة اليها(۱) ،

وقد درس « تشونسی هاریس » Chauncy D. Harris الضواحی الأمریکیة فی عام ۱۹۶۳ ، واعتمد فی دراسته علی بیانات جمعها عن ۱۲۰ مدینة وضواحیها ، وقد بلغ عدد سکان ضواحی تلك المدن ۱۳٫۵٪ من سکان المناطق المحضریة او ۱۷٪ من جملة سکان الولایات المتحدة ،

<sup>(</sup>١) ويعتبر انشاء مدينة ١٥ مايو كواحدة من المدن الجديدة محاولة لتصحيح هذا الخطأ ، وتنفرد هذه المدينة الجدبدة بأنها مدينة تابعة لأنها تضم المساكن أساسا وقاعدتها الاقتصادية في علوان .

وفى تعدد ١٩٤٠ الذى اعتمد عليه « هاريس » وجد أنه يوجد ١٠٧٠ مىطفة حضرية يصل سكان الواحدة منها الى أكثر من ١٠٠٠ نسمة ، ومن هذا العدد كان ٣٨٣ اى أكثر من التلت عبارة عن ضواحى ، كما وجد أنه في عشرة حالات كان ٢٠٠ من السكان يعيشون خارج الحدود الادارية للمدينة أى فى ضواحى ، ومن أمثلة ذلك أن كلا من مدينى بوستن وبتسبرج يعيش فى ضواحى الواحدة منهما أكثر من مليون سمة .

وأوضح « هاريس » أن تسمع مدن فقط من الني سملتها دراسمنه يعيش أقل من ١٠٪ من سكانها في ضواحي ، ومعظم هده المدن يفل سكان الواحدة منها عن ١٠٠٠ر١٠٠ نسمة ، والمدينة الكبيرة الوحيدة في هذه المجموعة هي نيوأورليانز .

تم توصل هاريس الى تحديد نطاق ترتفع فيه كتافة الضواحي أكثر من غيره من انحاء الولايات المتحدة ، واطلق على النطاق منطفة الذروة Climax area هي منطعة تقع فيها المحدن اما على الأنهار او الخلجان الساحلية الشرقية ، وتمتد على الجزء الشرقي من نطاق الصناعة في ولايات نيو انجلند والاطلنطي الوسطى وفرب حقول فحم الابلاش ، وفي منطقة ذروة الضواحي هذه توجد تسع مناطق حضرية من المناطق العشر التي يسكن أكثر من ٢٠٪ من سكانها في ضواحي المدن ، ويوجد في ١٥ منطقة حضرية ( من بين ١٨ منطقة حضرية ) نسبة تزيد عن ٥٠٪ من السكان الذين يسكنون في الضواحي ، الى جانب الدراسة ( ١٠٠ منطقة حضرية ) فان متوسط نسبة سكان الضواحي فيها تصل الى ١٠٥ منطقة حضرية ) فان متوسط نسبة سكان الضواحي فيها تصل الى ١٠٥ منطقة حضرية )

والواقع اننا لو قارنا بين منطقة ذروة الضواحى كما حددها « هاريس » واقليم الميجالو بوليس كما حدوه « جوتمان » فاننا نجد

<sup>(1)</sup> Harris, C. D., Suburbs, in Mayer and Kohn, eds., op. cit, pp. 544 - 546.

ان المنطقة الشرقية من ذروة الضواحى تتفق الى حدد كبير مع افليم الميجالو بوليس ، وذلك أمر طبيعى الأن هذا الاقليم يمثل المناطق الحصرية من مدن وضواحى تمتد بلا انقطاع على طول الساحل الشرقى للولايات المتحدة كما سبق ، أما الفسم الغربي من اقليم ذروة الضواحى فانه يكون أكثر اتساعا من حدود اقليم الميجالو بوليس ، حيث يشمل أجراء من ولايات ماسا شوستس ونيويورك وبنسلفانيا وفرجينيا ، وفد أوضح هاريس أن ظهور منطقة ذروة الضواحى قد أسهم فيه عاملان وهما:

۱ ـ ارتفاع نسبة الحصر وكثافة السكان والصناعة في القسم الشرقي من الولايات المتحدة ، وازدهار الصناعة في المدن الشرقية المطلة على الاطلنطي .

٢ ـ ارتباط المتحضر بصناعات الحديد والصلب والفحم في القسم الغربي من اقليم ذروة الضواحي ، ولذلك نمت ضواحي غرب بنسلفانيا وشرق أوهايو وفرجينيا الغربية .

ويشير « هاريس » الى أنه على الرغم من أن الأنهار ترسم حدودا ادارية في كثير من الاحيان ، فان ذلك لم يعق نمو الضواحى على جاببى تلك الأنهار بغض النظر عن الحدود الادارية ، وهذا يوضح أن الأنهار عامل وحدة وليست عامل فصل أو تحديد ، كما يشير الى أن الصناعة كانت صاحية الأثر الأكبر في نشأة الضواحى ، ووجد أن ٣ر٣٤٪ من سكان المدن اصناعية يعيشون في ضواحى تلك المدن ، وفي منطقة الذروة وجد أن ٢٤ مدينة ( من بين ٣١ ) قد صنفت وظيفيا على أساس أنها مدن صناعية ، وحتى في بقية المدن ، فأنه لا يمكن أغفال أثر الصناعة في نمو الضواحى ، كما لاحظ في دراسة الانماط الوظيفية في ٣٥٢ ضاحية أن المتخصص الوظيفي أكثر وضوحا في الضواحى منه في المدن ، وأن أكثر الضواحى انتشارا هي الضوحى السكنية وتليها الضواحى الصناعية ، حيث وجد أن ١٧٤ ضاحية عليها السكن في مقابل ١٤١ ضاحية حيث وجد أن ١٧٤ ضاحية تسودها الصناعة ، أما بقية الوظائف ، فأنها تتمثل في الضواحى لاخرى

وعددها ٢٩ منها ٣ تتخصص في تجارة الجملة وأربعة في تجارة التجزئة ، وعشرة ضواحي متنوعة الوظائف ، واحدى عشرة ضاحية تعمل في التعدين وواحدة فقط تمثل وظيفة الحكم والادارة ؛ وبالنسبة للتجارة ، فقد اتضح له أن كلا من تجارة الجملة والقطاعي في الضواحي التي تعمل بهذا النشاط تخدم المدينة المركزية وليس الضاحية فقط ، أما الضواحي السكنية فانها تأوى اعداد كبيرة من الموظفين والعمال الذين يفومون برحلة عمل يومية الى المدينة المركزية .

وإذا كانت الضواحى الأمريكية قد نمت سكانيا بنسبة ١٩٣٧٪ في الفترة يبين أعوام ١٩٣٠ و ١٩٤٠ في حين نما سكان المدن المركزية ٥٦٪ فقط ، كما جاء في دراسة هاريس ، فان معدلات النمو ١٩٤٠ و ١٩٥٠ كانت بنسبة ٣٥٪ للضواحى في مقابل١٨٪ فقط بالنسبة للمدن المركزية (١) وهذا يبين مدى اتجاه الشعب الامريكي الي اختيار الضواحي للسكن بدرجة أكبر من المدن المركزية ، ويرى « هاريس » أن أهم أسباب نمو الضواحي هو ازدياد استخدام السيارة التي سهلت القيام برحلة العمل اليومية الي ضواحي بعيدة ولكنها أكثر اجتذابا للسكني ، ولانخفاض الضرائب وايجارات المساكن في كثير منها ، هذا الي جانب انخفاض حجم الاسرة وازدياد الطلب على الوحدات السكنية اللازمة للاسر الصغيرة الحديثة (٢) ،

هذا ، وقد قسم «هاريس » الضواحى الى ستة أنماط على النحو التالي :

التي الضواحى الصناعية: ( ورمز لها بحرف A ) وهى التى تكثر بها المصانع ، ويقل سكانها نسبيا ، ولذلك فان رحلة العمل اليومية لا تكون من المضواحى الى المدينة ، ولكن من المدينة الى الضواحى ،

<sup>(1)</sup> Beaujeu-Garnier, J., and Chabot. G., op. cit., p. 238.

<sup>(2)</sup> Harris, C., op. cit., p. 553.

ويلاحظ أن الانتقال من سكنى المناطق الوسطى الى الصواحى في المدن الأمريكية يكاد أن يكون وقفا على السكان ذوى الاحول البيضاء ، اما الزنوج فيتحركون حركة عكسية وينتقلون الى المنطقة الرسطى -

للعمل في مصانعها الواقعة خارج حدود المدينة ، أما لنجب الضرائب أو القيود القانونية ، أو لرخص الآراضي خارج الحدود الادارية للمدينة ، كما أن بعض المصانع تقع بعيدا عن الكتلة السكنية الرئيسية لصرورة بنصل باخطار الحريق أو الروائح الكريهة أو الضوصاء ، ويظهر ذلك في الضواحي التي توجد بها معامل تكرير البترول أو الصناعات الكيماوية ، ومن امثلة ذلك ضواحي نيو أورليانز وأوكالاهوما ،

- (ب) الضواحى الصناعية السكنية: ( ورمز لها بحرف B) وهي لا تضم المصانع فقط ، ولكنها تشمل مساكن العاملين بهذه المصابع ، وعادة ما تعتمد هذه الضواحى على المدينة المركزية في تجارة الجملة والتجزئة والخدمات المهنية المختلف، وهذا النمط من الضواحى منتشر في منطقة ذروة الضواحى .
- ( ج ) الضواحى السكنية أو المهاجع : ( ورمز لها بحرف (1) وفيها لا يكون للصناعة شان كبير ، وهى منتشرة جدا فيما عدا منطقة ذروة الضواحى ، حيث تتفوق عليها الضواحى الصناعية ، وهذه الصواحى السكنية تحيط بالمدن الكبيرة مثل واسنجتن ، لوس انجيلوس ، وكليفلاند ، وكذلك حول العواصم الادارية الصغيرة والمنتجعات ،
- ( c ) الضواحى المتنوعة : ( ومز لها بحرف C ) وتكون فيها الضواحى الصناعية والضواحى السكنية اكثر شيوعا ، فاذا كانت الضواحى الصناعية اكثر أهمية ، تاخذ رمز (C-1) واذا كانت الضواحى السكنية اكثر أهمية أخذت رمز (C-2) ) .
- ( ه. ) ضواحى مدن التعدين ، ورمزها ( E ) وهى ترجد فى افليم فحم الانتراسيت فى شرق بنسلفانيا ، وحفول البيتومينى فى الابلاش (١) ٠

### ٣ ــ مدن الحدائق:

ترتبط فكرة مدينة الحدائق Garden City باسم « ابنزار هوارد » Sir Ebenzer Howard الذي كان يعمل كاتبا للاختزال

<sup>. (1)</sup> Ibid., pp. 550 - 552.

فى البرلمان البريطانى ، ولكنه كان يتمتع برؤية مستعبلية لأحوال المدن ، فعلى الرغم من أن المدن التى كان يعيش فيها هوارد لم نكن قد عرفت السيارة بعد وهى التى أصبحت عبئا كبيرا ومشكلة من مشكلات المدينة المعاصرة ولم تكن الصناعة قد أصبحت على هذا النحو من التعقيد الذى نلمسه اليوم ولم تكن مشكلات الحركة فى المدينة والرحلة الى العمل يوميا ، قد بلغت الحجم الذى نراه اليوم ، على الرغم من ذلك ، الا أن هوارد قد أدرك مدى المشكلات التى تنتظر المدينة ، واقترح وسائل العلاج لتلك المشكلات .

نفى عام ۱۸۹۸ اصدر هوارد كتابا عنوانه : To-morrow : A Peaceful :

وفي العام التالى انشا هوارد رابطة مدن الحدائق ، ثم ادخل على كتابه وفي العام التالى انشا هوارد رابطة مدن الحدائق ، ثم ادخل على كتابه بعض التعديلات واعاد نشره في عام ١٩٠٢ تحت عنوان Garden Cities بعض التعديلات واعاد نشره في الكتاب تأثره بالأفكار المثالية التى وردت في مؤلفات بعض الفلاسفة والمفكرين وخاصة كتاب «يوتوبيا» Utopia الذى وضعه السير « توماس مور » Sir Thomas More في عن المدن ذات الحجم السكانى المحدود والتى تنشر على صفحة الاقليم بتباعد معقول ، وكانت عاصمة دولة « توماس مور » المثالية وهي التي اسماها « اماروت » عاصمة دولة « توماس مور » المثالية وهي وحدائقها الطويلة ، كما تأثر « مور » أيضا بالفكر الفلسفى اليونانى الذي وضع حدا لنمو المدينة لتبقى صورة للخير ، أما اذا نمت بمعدلات ضخمة واصبحت لا محدودة فانها تصبح مصدرا للشر ،

وتختلف فكرة هوارد في مدينة الحدائق عن فكرة الضاحية أو المدينة التابعة وذلك الآن مدينة الحدائق مدينة متكاملة من حيث اشتمالها على المسكن والمصنع معا ، فمدينة الحدائق تضم كثيرا من المصانع التي تتركز في منطقة متصلة داخل المدينة ، ولكنها مفصولة عن المناطق السكنية بحيث لا تنتقل اليها الضوضاء والادخنة والروائح الناتجة عن المصانع ،

ولما كانت مدينة الحدائق مدينة صغيرة ، فان كل عامل فيها يسكن بجوار عمله ، بما يسمح له بتناول غذائه في منزله ( وهو من لأمور النادرة في بريطانيا ) .

ولكل منزل حديقته الخاصة ، الى جانب الحدائق العامة والمتنرهات والملاعب التي تنتشر في كل مكان بالمدينة ، بحيث تبدو كانها حديقة أو منتزه ، خاصة وأن طرقها وشوارعها تحف بها نطاقات مكسوة بالحشاتش وتظلها الاشجار المتنوعة التي يختلف نوعها في كل طريق عنه في الطريق الآخر ، كما يحيط بالمدينة كلها حزام أخضر .

أما الدكاكين فهى نوجد فى معطفة مركزية واسعة وتكون صالحة للتسوق فى ظل أى ظروف جوية ، وتظهر المعروضات من خلال الواجهات · الزجاجية الكبيرة لهده الدكاكين ·

ومن حيث الرحلة الى العمل ، فقد كان حجم المدينة المحدود يسمح بقطع أى مسافة سيرا على الافدام ، أو باستخدام الدراجات ، ولم تكن مشكلة أماكن الانتظار فد ظهرت بعد ، الآن السيارة لم تكن قد عرفت طريفها الى شوارع المدن(١) .

وفى عام ١٩١٩ كان التعريف الذى قدمته «رابطة مدن الحدائق وتخطيط المدن » لمدينة الحدائق هى بلدة تم تخطيطها من أجل حياة أكثر صحة ، وصناعة أكثر نجاحا ، ويمكن لحجمها أن يؤدى الى حياة اجتماعية كاملة ، دون تجاوز ذلك وتكون محاطة بحزام من الريف ، وملكية الارض فيها عاملة ، أو مخصصة كلها لخدمة المجتمع »(٢) .

<sup>(1)</sup> Church, R. J. H., Development of the Ideas of Garden City, New Town and Garden Suburb, in I. G.U., 20 th Congress Guide to London Excursions, London, 1964.

<sup>(2)</sup> Osbom, F. J. Whittic, A., The New Towns. The Answer to Megalopolis, Lonard Hill, London, 1969, p. 36.

وقد افترح هوارد أن يكون عدد سكان مدينة المصداتق ٢٢٠٠٠٠ نسمة ، فاذا وصلت واحدة من هدم المدن الى مرتبة المدينة المركزية ، يمكن أن يصل عدد سكانها الى ٢٠٠٠٥ نسمة ، أى تبقى مدينة صغيرة ، ولابد لها من أن تلتزم بهذا المحجم حتى لا تتضخم وتصاب بأمراض المدن العملاقة ، وبعد خمسين عاما من نشر أفكار « هوارد » فان الأعداد التى اقترحها لسكان مدن المحدائق تبنتها أجهزة تخطيط البلدان الجديدة في بريطانيا ،

وقد انشئت اول مدینة حدائق فی عام۱۹۰۲/۱۹۰۳ وهی «لیتشورث» Letchworth في مقاطعة « هوتفورد » iTertferdshire على بعد ٣٥ ميلا ( ٥١ كيلو مترا ) من مدينية لنيدن ٠ والطريق الرئيسي في ليتشورث يتقاطع مع عدد من الطرق التي تحدد المربعات السكنية الكبيرة ، وتوجد وسط هذه المربعات السكنية كثير من الحارات المففلة Cleses and Culs - de sac ولا تلتفي الطرق مع بعضها بزاويا قائمة تجنبا الأخطار المركبات ( ثم السيارات حين ظهرت ) ولا يفل اتساع الشوارع الرئيسية عن ١٢ مترا ٠ ووجهت عناية كبيرة الى مظهر المدينة وبخاصة من حيث انتشار الزهور والاشجار متعددة الانواع ، والمتى تأخذ اشكالا جميلة ، وتوجد الخضرة في كل ناحية من المدينة ، وقد أبقى على الأشجار الأصيلة الجميلة التي كانت قائمة في الموقع قبل انشاء ليتشورث ١٠ أما كثافة المساكن فانها منخفضة للغاية ، حيث لا تتعدى عشرة منازل في الفدان ، الى جانب الطرق التي تخدم تلك المنازل ، وفي أحيان قليلة تصل المنازل الى ١٢ منزلا في الفدان بدون الطرق ، كما صممت المنازل بحيث يمكن الأشعة الشمس أن تدخل الى غرف المعيشة حتى في قلب الشتاء •

وفی آخر عام ۱۹۶۷ بلغ عدد سیکان لیتشورث ۲۸٫۳۰۰ نسمة ، یسکنون فی ۹۰۰۰ منزل ، ومساحة المدینة ۵۰۹۰ فدانا ، وهی تضم ۱۷۰ مؤسسة صناعیة وبها ۲۱۳ دکانا و ۱۲ مدرسة تضم ٤٠٠٠ تلمیذ

وبها ٢٠ كنيسة وكثير من المباني العامه ، وكانت أوجه استخدام الأراضي في عام ١٩٦٨ كما يلي :

| The second section of the second seco |              |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| لافدنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المساحة ب    | الاستخدام         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |  |
| فسدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر۱۲۸۸        | سكنى              |  |
| فسدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۰۰ر۳۰۳       | صناعي             |  |
| فسدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۰۰ر۳۰ ا      | دكاكين ومكاتب     |  |
| فدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۸٫۰۰        | مبانى عامة        |  |
| فدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>آر۱۳۷</b> | اماكن مفتوحة عامة |  |
| سان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤ر ١٤١ ف     | اماكن مفتوحة خاصة |  |
| فحدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۰۰ر۱۳۶ ۱     | تعليمي            |  |
| فسدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳ر۷          | مدافن             |  |
| فسدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر۳۳          | أعمال الصرف       |  |
| فسدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ا</b> ر۳۳ | استخداماتأخرى     |  |
| فسدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 ( 38 47 ) | النطاق الأخضر     |  |

ونبلغ كثافة السكان فى ليتشورث ١٣٦٤ نسمة / الفدان ويبخصص لكل ألف نسمة عشرة أفدنة من المناطق المكشوفة العامة والخاصة فى مقابل فدانين فى لندن(١) .

# ٣ ـ البلدان الجسسدية :

# ( أ ) في بريطانيا:

ظلت ليتشورث تجربة فريدة فى تخطيط المدن ، وتطبيقا عمليا لمدينة الحدائق حتى بدأت تجربة أخرى لمدينة حدائق فى عام ١٩١٩ ،

<sup>(1)</sup> Ibid, pp. 56 - 66.

على يد « ايتزار هوارد » وكانت مدينة الحدائق الثانية هى « ويلين جاردن سيتى » Welwyn Garden City التى تقع على بعد ٢٠ ميلا ( ٣٢ كيلو مترا ) شمال لندن من محطة « كنجز كروس » للسكك الحديدية ٠

وقد افادت ويلين من تجارب ليتشورث وان كانت الاسس العامة واحدة من حيث اعتماد كل منهما على مشروع جماعى يقوم به الافراد في صورة شركة دون تدخل حكومى ، وقد استمرت ويلين كذلك حتى عام ١٩٤٨ حين أصبحت الحكومة تشرف على ويلين جاردن سيتى بمقتضى قانون البلدان الجديدة ، وكان سكان ويلين في ذلك الوقت ١٧٥٠٠ نسمة .

وكان التضخم الكبير الذي أصاب مدينة لندن قد أدى الى تشكيل لجان تخطيطية بهدف أيجاد أحوال سكنية أفضل ، ففي عام ١٩٤٣ قدم «سير باتريك أبركرومبي » Sir P. Abercrombie خطته الأولى لتطوير مدينة لندن ، ثم قدم في العام التالي خطة لندن الكبرى التي اقترح فيها أنشاء حزام أخضر حول لنسدن ووضع حسدا أعلى لكثافة السكان هو ١٠٠ نسمة/الفدان وأعادة اسكان ١٢٠٠ ١٢٥٠ نسمة أما في ضواحي لندن أو على أطراف مجمعها المديني أو في المدن الواقعة وراء الحزام الاخضر الى جانب أعداد أخرى يجرى تسكينها في مدن على مسافات تتراوح بين ٤٠ ـ ٥٠ ميلا ( ٢٥ ـ ٨٠ كم ) من مركز مدينة لندن ، وأن أنشاء عشرة بلدان جديدة يمكن أن يسكنها نصف مليون نسمة ، وفي عام ١٩٤٥ درست المواقع المقترحة لتلك البلدان أو المدن وصدر بذلك تشريعان في عامي ١٩٤٦ ، ١٩٤٧ يتعلقان باستخدامات الأراضي في البلدان الجديدة اهتداء بما تم في ليتشورث وويلين حاردن سبتي ،

وفى الفترة بين عامى ١٩٤٧ ـ ١٩٥٠ كان العمل قد بدا فى انشاء ١٤ بلدة جديدة فى المملكة المتحدة منها ١٢ فى انجلترا وويلز واثنتان في سكتلند ، ثم أضيفت بلدة ثالثة في سكتلند عام ١٩٥٦ (١) • ويوجد الآن ٣٣ بلدة جديدة في بريطانيا يجتاز كل منها مرحلة خاصة من حيث التطور وعدد السكان ، ولكنها تهدف جميعا الى اعادة توزيع الصناعة ، والتخفيف من مركزيتها ، وكذلك التقليل من كثافة اسكان ، وتضخم المدن الكبرى • ويوجد من هذه البلدان ثمانية حول مدينة لندن على أبعاد تتراوح ما بين ٢٠ ـ ٣٠ ميلا ( ٣٢ ـ ٤٨ كيلو مترا ) من قلب مدينة لندن ، وهذه البلدان الثمانية هي :

وتهتم البلدان الجديدة بتوفير بديل افضل عن الاحتقان والازدحام وامتداد النمو العمرانى للعاصمة البريطانية ـ أو للمدن الكبرى عموما ـ نحو الأطراف •

وقد ثبت من تجربة البلدان الجديدة فى بريطانيا نجاح هذا الهدف واجتذاب الصناعة اللازمة لتوفير عمالة محلية ، وتجنب احوال الازدحام السائدة فى لندن ، ورحلة العمل المرهقة اليها كل يوم ·

والبلدان الجديدة تمثل مدنا متكاملة بالمعنى الصحيح فهى ليست مدنا تابعة ، سواء من حيث السكن أو العمل أو الخدمات ، فيها الى جانب المصانع أحوال سكنية أفضل من العاصمة ، وبها أيضا تسهيلات للتسوق والتسلية والترفيد والثقافة ، الى جانب الخدمات المختلفة من تعليمية وصحية وغيرها ، كما أن هذه البلدان الجديدة توفر شيئا

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 94 - 104.

هاما لسكانها الذين يعملون بها ويعيشسون هيها ، وهمو الاتصال المباشر والسريع بالريف ومناظره الجميلة وهوائه النقى الخالى من التلوث والذى تنتشر فيه رائحة الزهور بدلا من الاتربة وادخنة المصانع وروائحها غير المستحبة •



شكل رقم ( ٩ ) المدن الجديدة في بريطانيا

ولعل اجتذاب هذه البلدان الجديدة للسكان يتضح اذا ما قورن نمو سكانها بانخفاض عدد سكان مدينة لندن في تعدادي ١٩٧١ و ١٩٨١

عن تعداد ۱۹۲۱ ، حيث فقدت لندن الكبرى في تعداد ۱۹۷۱ نسبة ٥ر٥٪ من سكانها فأصبحت ٤ر٧ مليون نسمة بعد ان كانت تمانية ملايين في تعداد ١٩٦١ كما بلغ عدد سكان لندن في تعداد ابريل ١٩٨١ جملة فدرها ١٩٠٠ر ١٩٨١ نسمة أي أنها فقدت حوالي ١٠٪ من سكانها بين فدرها ١٩٨١ و ١٩٨١ و فد حدت ذلك بالنسبة للمجمعات المدينة الكبرى تعداد ١٩٦١ ، وقد حدث ذلك ايضا بالنسبة للمجمعات المدنية الكبرى في بريطانيا وخاصة حول كل من نيوكاسك ، ليفربول ، مانشستر وبرمنجهام التي فقدت ٥٪ من سكانها ، على الرغم من أن سكان انجلترا وويلز قد نزايدوا في الفترة ( ١٩٦١ ـ ١٩٧١ ) بنسبة ٥ر٥٪ ، وبلغت زيادة السكان بين التعدادين ١٨٪ في المناطق الريفية و ٨٪ في المدن الصغيرة(١) ،

وتضم البلدان الجديدة فى بريطانيا حاليا حوالى نصف مليون نسمة ، وهو الحد ويمكن ان يزداد عدد سكانها حتى يصل الى ٢٥٠٠٠٠ نسمة ، وهو الحد الاقصى الذى يسمح به تخطيط البلدان الجديدة الحالية فى بريطانيا وكانت وبعد عام ١٩٤٦ بدأت تظهر كثير من البلدان الجديدة فى بريطانيا وكانت أولها ستيفنج التى تغطى مساحة ١٦٥٦ فدانا وقد اقترح لها حد سكانى هو ٢٠٠٠ نسمة وحين انشئت لم يكن عدد سكانها يتجاوز الى ١٠٠٠ نسمة ، وقد قاوم أولئك السكان فكرة انشاء بلدة جديدة مما ادى الى تأخير نمو المدينة وتطورها ، حتى أن أول مسكن يتم شغله بها كان في عام ١٩٥٠ رغم أن كل الخدمات والمرافق كانت قد اكتملت ، ولكن في الخمسينات ارتفع معدل البناء والسكن الى ١٢٠٠ مسكن سنويا ، وفي عام ١٩٥٠ كان عدد سكان ستيفنج قد وصل الى ١٢٠٠ نسمة ، وقد رفع الحد الافصى لعدد السكان فيها بحيث يصل الى ١٢٠٠٠ نسمة ،

( ب ) خارج بریطانیا :

واذا كانت كل من « مدن الحدائق » و « البلدان الجديدة » تعتبر

<sup>(1)</sup> The Econnimist. 24. 3. 1973, Property Survey. p. 36.; U. N. Demographic Year book, 1985, p. 278.

اضافات بريطانية لتخطيط المدن فان نجاحها في بريطانيا ، قد ادى الى ظهور اصداء ونظائر لها خارج بريطانيا سواء في وربا أو غيرها من قارات العالم ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تذكر بعض المؤلفات ان اول مدينة حدائق انشئت هي «كنجز بورت » Kingsport في ولاية تنسى Tennessee , ، وقد تاثر تخطيطها كنيرا باولي مدن الحدائق البريطانية ورغم أن كثيرا من المؤلفين الأمريكيين مثل « لويس ممفورد » قد نبهوا الى ضرورة وجود سياسة امريكية لتخطيط المدن ، الا أن ذلك فد تاخر ظهوره كثيرا حتى بعد عام ١٩٦٠ .

وكان من مشكلات التخطيط الأمريكية بصورة دائمة وجود سياسة التفرقة العنصرية والأحياء الطائفية Ghettos التى يعيش فيها السكان الملونون في معظم المدن الأمريكية الكبرى ، فقد كانت هذه الأحياء عقبة كأداء في وجه أية سياسة تتعلق باعادة توزيع استخدام الأراضي وخاصة بالنسبة للمساكن سواء في المدن أو المضواحي وفي عام ١٩٦٨ تم اقرار تشريعات مؤداها تشجيع انشاء مناطق سكنية خاصة مخططة ، وتسهيل منح قروض لهذا المغرض ، بشرط اقرار خطط التقسيم ، لضمان أحوال أفضل للأسر ذات المدخول المنخفضة والمتوسطة ، ومن أجل التوازن بين كل من الحاجات والتسهيلات الصناعية والتجارية والاجتماعية للسكان .

وفى كندا نشات بعض المدن المخططة على الطراز البريطاني منل « دون ميلز » Don Mills قرب تورنتر وكتمات Kitimat في كولومبيا البريطانية •

اما فى الاتحاد السوفيتى ، كان حركة البلدان الجديدة أكثر ظهورا بالمقارنة مع كل من الولايات المتحدة وكندا ، ويرتبط ذلك بأهداف التخطيط السوفيتى من حيث اعادة توزيع السكان والعمل على لا مركزية الصناعة ، وقد انشئت فى الاتحاد السوفيتى حوالى ٨٠٠ بلدة جديدة واكثر من ٢٠٠٠ مدينة صغيرة أخرى منذ عام ١٩١٧ ، ولكن النمط الروسى فى البلدان الجديدة يختلف عن النمط البريطانى ، فالمدن الجديدة

الرؤسية لا تضع حددا اقصى لنمو السكان فى معظم المالات ، أو ال المدد الاقصى يكون مرتفعا عادة الى ١٥٠٠٠٠ وأحيانا ٢٠٠٠٠٠ نسمة ، وهى أعداد لا تصل اليها لله قلة من البلدان فى بريطانيا ، والنى خطط للكبرها ألا يتجاوز ربع مليون نسمة .

وعلى الرغم من محاولات التخفيف من مركزية النمو في العاصمة الروسية ، فان سكان موسكو في عام ١٩٥٨ كانوا خمسة ملايين تفريبا ، وكان من المفترض انشاء عدد من البلدان الجديدة حولها ، كما حدت بالنسبة للعاصمة البريطانية ، الا أن سكان موسكو بلغوا في عام ١٩٦٨ كتر من ٥ر٢ مليون نسمة وارتفع عدد سكان موسكو في ينباير ١٩٧٩ الى ٨ر٧ مليون نسمة فاذا أضيفت اليها الضواحي يزيد عدد سكانها عن ثمانية ملايين نسمة ، وذلك رغم وجبود خطبة تقضى بنقبل أكثر من ٢٠٠ منشأة صناعية من موسكو حتى عام ١٩٨٠ وعدم السماح بانشاء صناعات جديدة في العاصمة ، وتقليل رحلة العمل اليومية ، فانه يبدو مناعات جديدة في العاصمة ، وتقليل رحلة العمل اليومية ، فانه يبدو كن ذلك لم يتحقق ، وعلى النقيض من هدذا ، فانه يجرى الشباء عمارات سكنية يرتفع بعضها الأكثر من ٢٥ طابقا في موسكو ، ومن نسان ذلك نزيادة عدد سكان العاصمة الروسية ،

ورغم تائر المدن الروسية الجديدة بالفكرة البريطانية ، الا ان ثمة -فروقا كبيرة في التنفيد بالنظر الى الفروق المناخيدة والاقتصدية والتكنولوجية ، ونادرا ما توجد الفيلات الصغيرة ومساكن الاسرة الواحدة في روسيا ، ولكن الحدائق والملاعب والاشجار والزهور تنتئر في المدن الروسية ، كما يوجد حزام أخضر حول كثير من البلدان الروسية الجديدة ، هذا الى جانب الاهتمام بالخدمات العامة من تعليم وصحة ونقافة ، وخاصة بالنسبة اللاطفال والشباب ،

وفى الدول الأوربية توجد البلدان الجديدة المخططه ، سواء فى اوربا الشرقية أو الغربية موهى تقرب فى ملامحها كثيرا من النمط البريطانى ، حيث أنها محدودة الحجم ، وتوجد فى كل من بولندا وبلغاريا

<sup>(1)</sup> Osborn, F. and Whittie. op. cit., pp. 153 - 156.

وتسيكوسلوفاكيا ، كما توجد في هولندا وفرنسا وألمانيا وأيطاليا ، وكذلك توجد في فنلندا حول العاصمة هلسنكي عدة بلدان جديدة ، أما السويد ، فانها تعتبر نموذجا طيبا في تخطيط المدن ، ويصدق ذلك سواء بالنسبة للبلدان الجديدة أو الضواحي التي تنتشر حول ستكهلم ، وهي عي معظمها مهاجع يسكنها العمال الذين يقومون برحلة عمل يومية الى أعمالهم ومصانعهم أما في النرويج فلا يوجد سوى ثلاثة مدن يزيد عدد سكان الواحدة عن ١٠٠٠٠٠ نسمة ، ومعظم صناعاتها موزعة على مدن صغيرة يتراوح سكان الواحدة منها بين ١٠٠٠ و ١٤٠٠٠ نسمة ، ومعظم هذه المدن توجد بها صناعة واحدة تعتبر قوام المدينة الاقتصادي ، وأما الدنمرك فان حوالي ثلث سكانها يعيشون في العاصمة ، وفي المدن الاخرى توجد كثير من أوجه الشبه بالمدن البريطانية الصغيرة (١)٠

أما في بقية القارات ، فأن البادان المجديدة قد موجد في تسار دور . ففى القارة الأسيوية تعتبر اسرائيل من أهم الأمشلة لتبنى فكرة البلدان الجديدة ، وذلك من أجل توفير أحوال سكنية للمهاجرين البهود تشبه ما كانوا يعيشون فيه في الدول التي وفدوا منها ، خاصة وأن اليهود في العالم كله سكان مدن ، وتهدف اسرائيل الى انشاء ٢٤ مركزا اقليميا يتراوح سكان الواحدة منها بين ١٠٠٠٠ و ١٠٠٠٠ نسمة الى جانب انشاء عدد كبير من البلدان الصغيرة والقرى التابعة ، والواقع أن تخطيط الاسكان في اسرائيل ينبغي النظر اليه دائما على أساس المجتمع العسكري الغاصب الذي احتل أرض غيره ولا يشعر فيها بالاستقرار ، ومن أجل ذلك فأن المدن الصغيرة والقرى الاسرائيلية تعتبر كلها مراكز عسكرية أيضا ، وللوظيفة الصربية نصيب في كل محله أو « مستعمرة » اسرائيلية ، وعلى الرغم من أن اتجاه الحكومات الاسرائيلية يهدف الى انتشار السكان على أكبر رقعة من الأرض التي العراض عسكرية وتخطيطية ، فأن حياة المهاجرين اليهود في مدن كبرى لاعراض عسكرية وتخطيطية ، فأن حياة المهاجرين اليهود في مدن كبرى

<sup>(1)</sup> Ibid ., pp. 158.

قبل مقدمهم الى اسرائيل ، يجعلهم يفضلون البقاء في المجنمعات الحصرية الكبيرة ·

ويوجد في تسبه القارة الهندية ، وكدلك في الصين واليابان ، بعض نماذج يمكن اعتبارها من المدن أو البلدان الجديدة ، ومع ذلك فان الميابان يظهر فيها الاتجاه الى نمو المدن المركزية بدرجة أخبر من ظهور المدن المخططة ، ولهذا فان طوكيو تزداد نموا بمعدلات تفوق غيرها من المدن اليابانية عادة ، وفي بعض الاحيان لا يكون نمو العمران في طوكيو من نوعية ممنازة من المبانى ، ويؤدى النمو المستمر لدلوذيو الى مشكلات كثيرة كما هو الحال في كل من نيويورك ولندن ، بل ان طوكيو تعانى من المشكلات بدرجة أكثر حدة ، وخاصة ان مرافق المدينة وخدماتها لا تكفى سوى ٢٠٪ من السكان (١) .

وفى أمريكا الملاتينية تؤدى الهجرة المتدفقة الى المدن فى معظم التفطار الى وضوح الاتجاه لنمو المدن المركزية وظهور الأحياء المتدهورة ومدن الأكواخ ، حتى فى البرازيل ، فقد ظهرت هذه الملامح فى العاصمه الجديدة ـ برازيليا ـ كما انها منتشرة فى كثير من العواصم والمدن الكدى ، كما سبق لنا أن عرضنا لحالة عاصمة فنزويلا .

وفى استراليا يوجد اتجاه واضح نحو نمو المدن المركرية ، بحيث توجد نسبة كبيرة من السكان تعيش فى المدينتين المليونيتين ، ومع ذلك فقد ظهرت عدة بلدان جديدة قرب اديليد وكذلك ظهرت « المدينة » Medina قرب بيرث كواحدة من هذه البلدان الجديدة على النمط البريطانى ،

وفى القارة الافريقية لا تزال الفرصة تنتظر ظهور مدن جديدة وبلدان مخططة تفيد من تجارب القارات الاخرى ، ومن هذه المدن الجديدة ميناء تيما Tema في غانا .

<sup>(1)</sup> Hall, Peter, The World Cities, World University Libray, London, 1968, p. 217.

## ( ج ) المدن الجديدة في مصر:

ظل المعمور المصرى طوال عصور التاريخ نقريبا مركزا في مساحة محدودة من الأراضي المصرية لا تتعدى نسبة ٤٪ من المساحة الكلية ، وقد دخلت مصر في منتصف هدذا القرن مرحلة الانتقال الديموجرافي وارتفعت معدلات الزيادة الطبيعية فيها الى درجة خطيرة حيث ينضاعف السكان كل ربع قرن تقريبا ، وقد صاحب ذلك ارتفاع معدلات الهجرة الى المدن وأدى ذلك بدوره الى زيادة الطلب على المساكن المدن وتوسعت كثير من المدن على حساب الأرض الزراعية الخصبة ، مما يهدد بتناقص الأرض الزراعية في مصر ، وبرعم عمليات استصلاح الأراضي التي بدأت منذ الخمسينات ، الا أن امتداد العمران في مصر قد ابتلع مساحة تساوى مساحة الأرض التي استصلحت للزراعة ، مع فارق أساسي وهدو أن التوسيع في نمو المدن يحدث على أرض مرتفعة الخصوية ، كما أن طريقة البناء وصناعة الطوب في مصر ادت الى تجريف مساحات أضافية من هدده الأراضي الخصبة ، وبرغم ذلك كله قان مصر تواجه ارمة الكان حادة ،

وفعام ۱۹۷۸ قدرت وزارة الاسكان أن النقص في عدد الساكن في المدن المصرية يصل الى ٢٠١ مليون وحدة سكنية ، بالاضافة الى أنه توجه ٢٠٠٠ر ٣٠٠ وحدة سكنية انتهى عمرها الافتراضي وتحتاج لاحلال فورى ، كما قدر الن الطلب على الوحدات السكنية في المدن حتى عام ٢٠٠٠ بما يقابل نمو سكانها يصل الى ٥٦٥ مليون وحدة سكنية ، ويعنى ذلك أن اجمالى الطلب على الوحدات السكنية حتى نهاية هذا القرن يصل الى ٤ مليون وحدة سكنية في المدن ، وفضلا عن أن هذه الاعداد لا يمكن أن تقوم اعتمادا على الجهد الحكومي وحدد فأن انشاءها في المدن القائمة يمكن أن يؤدى الى مشكلات أكثر بالنسبة التوسع على حساب الأرض الزراعية ، ولذلك كان من الضروري الاتجاه الى جبهات توسع جديدة تتمثل في المهوامش الصحراوية للمعمور ، على أن تقوم الحكومة بمد شبكات البنية الأساسية



شبكة العمران في مصر السفلي .

من طرق ومرافق تسمل شبكات المياه والانارة والصرف الصحى ، الى جانب تحمل مسئوليه انشاء الوحدات السكنية الاقتصادية ، على أن يقوم القطاع الخاص بانشاء الوحدات من المستوى فوق المتوسط والاسكان الممتاز .

والمواقع ان التجربة المصرية في بناء المدن الجديدة ليست بالغية المحداثة اذا أخذنا في الاعتبار ان المدن الجديدة هي مدن مخططة وأنها تهدف الى تعديل اساسى في شبكة العمران ، فقد مرت مصر بتجربة انشاء المدن الجديدة بعد شق قناة السبويس ، حيث نشأ محور جديد للعمران يتمثل في هدا الشريان الملاحى الحيبوى للتجارة الدولية ، وعلى الرغم من ان مدينة السبويس كانت قائمة قبلل شق القناة ، الا أن كلا من بور سعيد والاسماعيلية قد انشئتا كمدينتين جديدتين مخططنين أثر شق قناة السويس ، وكانت لهما ، ولا تزال ، كثير من ملامح المدن الجديدة من حيث التخطيط والقاعدة الافتصادية والمساحات المكشوفة والأحوال السكنية الأفضل ، ومع ذلك فان التفكير ينصرف عادة عند ذكر المدن الجديدة في مصر الى ما بعد حرب اكتوبر ١٩٧٣ حيث بدأت المحاولات الجادةلتغيير خريطة المعمور المصرى والعمل على اعادة توزيع السكان على الاراضي المصرية .

ويمكن أن نقسم حركة انشاء المدن المجديدة التى تجرى حاليا في مصر الى مجموعتين من المدن يمكن أن تليهما مجموعات إخرى ، وأما المجموعة الأولى من المدن المجديدة فتضم كلا من مدينتى العاشر من رمضان والسادات ، نم مدينة العامرية المجديدة · وتانى مدينة ١٥ مايو كمرحلة انتقالية قبل المجموعة الثانية التى تضم المدن المجديدة الثلاثة : ٦ أكتوبر والأمل والعبور أما مدن المجموعة الأولى فتتفق في أنها اختارت مواقع تمثل نقط انتصاف بين القاهرة وكل من الاسماعيلية والاسكندرية بالنسبة لمدينتى العاشر من رمضان والسادات ، وبذلك تقع هذه المدن المجديدة فهى مواقع جذب متوازن بين المدن القائمة ، أما العامرية المجديدة فهى

تقع جنوب غرب الاسكندرية وتعيد من الجبهة البحرية ، واما 10 مايو فهى تمثل نموذجا منفردا لأنها مدينة تابعة اكثر من كونها مدينة جديدة ، وذلك لآنها صممت اصلا لاصلاح خطا متراكم يتمثل في توسيع المبطقة الصناعية في حلوان وارتفاع أعداد العاملين في الصناعات بها دون أن يصاحب ذلك انشاء وحدات سكنية لاولئك العاملين ، وإذا كانت كل من مدن رمضان والسادات والعامرية مدنا صناعية الركيزة في المقام الاول فان مدينة مايو هي مدينة سكنيه اساسا ،

ويقدر لهذه المدن الأربع الجديدة ان تستوعب في عام ٢٠٠٠ سكانا جملتهم ١٦٥ مليون نسمة ، وهذا العدد يمتل ١٠٪ من الزيادة المنتظرة في سكان المدن في مصر حنى نهاية القرن العشرين ، واذا لم تنشا مدن جديدة فان هدا سيؤدى الى مزيد من المشكلات للمدن القائمة التى يتدفق عليها المهاجرون من المناطق الريفية ، ومن أجل ذلك يجرى العمل حاليا للتخطيط لاقامة جيل ثان أو مجموعة ثانية من المدن الجديدة ، وهي تقع في معظمها في اقليم القاهرة الكبرى التخطيطي وان كان من اهداف المخططين لها ان تكون مدنا مستفلة تتوفر بها ركيزة اقتصادية تستوعب ٨٠٪ من قوة العمل التي تتوفر بين سكانها بحيث تقل رحلة العمل اليومية الى أدنى قدر ممكن ، وتضم هذه المجموعة مدنا جديدة ثلاثة هي ٦ اكتوبر والأمل والعبور ، وتقع الأولى على طريق الواحات البحرية الذي يتفرع عن طريق القاهرة / الفيوم وتقع التانية على طريق المعادي / العين السخنة وتقع الثالثة شرق الخانكة ،

جدول رقم ( ٤ ) البيانات الاساسية للمدن الجديدة في مصر (١)

| 是出        | 10 mg 10 | العامرية | السادات رمضان | تارائك                                 | وأسيا                                  |
|-----------|----------|----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|           |          |          |               |                                        |                                        |
| न<br>     | h,       | 0.       | ^ ^           | ں ہ                                    | المراقديا مدينة (كم)                   |
| 70        | 10       | 01. 4    | D · · · · · · | ··· ··· ·· · · · · · · · · · · · · · · |                                        |
| 40        | *        | + 3      | . 3           | 17                                     | مرالة المناعبة من قوة العما            |
| 155.      | 1.45     | ٤٧٨٠     | ٨٧٢٥          | 1373                                   |                                        |
| 2402      | Y 2 1 .  | 1174.    | 145           | ノーハイド                                  |                                        |
| £472      | 4.       | ゲー       | ۲۸            | نة ٢٥                                  | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ٠٧٠       | ナー       | 44       | ~             | %                                      | لم افق، والاستخدامات العامة :          |
|           |          |          |               | 77                                     | ر الساحة                               |
| 12        | *        | 15       | ٦,            | 77 :                                   | ستخدامات الصناعة ٪من المساحة           |
| 11/2      | >        | 1,       | 1.            |                                        | المناطق الخضراء والمكشوفة ٪            |
| 17,0      | ヤイ       | >∙       | ۲0            | - T                                    | من الماحة                              |
| 170       | 707      | 150      | ۸۶            | ١٧٥ (                                  | المجافد الماقية الشجام الفدائر         |
| <b>≺·</b> | 7        | 20       | 44            | 25 (                                   | الكثافة العامة ( شخص / فدان ) 3٤       |

1"1 -

( ۱۱ ـ جغرانية المدن )

Region Report I, Geeral Organization for Physical Planning.pp. 7 - 12.

Nohad A. Toulan, New Towns in the Greater Cairo Urban:

ويمكن ملاحظة ما يلى بالنسبة لهده المدن الجديدة في مصر:

ا ـ تمثل الصناعة ركيزة اقتصادية أساسية لهذه المدن ، بما يعنى أن نسبة كبيرة من العاملين فيها سيكونون من ذوى الياقات الزرقاء ، وليسوا من المهنيين أو العاملين في الخدمات من ذوى الياقات البيضاء الذين كانوا يتكلون نسبة كبيرة بين سكان كثير من المدن المصرية الحالية ، وخاصة في المدن الكبيرة ، ويمثل همذا الاتجاه أمرا ضروريا لتصحيح التركيب الاقتصادى والحرفي للسكان في المستقبل ، وعلى محو خاص اذا ارتبط ذلك كله بخطة رشيدة لمصر المستقبل ،

٢ - من الملامح الرئيسية للمدن الجديدة انخفاض الكتافة المكانية بالمقارنة بالكثافات في القاهرة الكبرى والمدن الأخرى حاليا ، والتي تصل الي ١٠٠ نسمة / الفدان من المنطقة المبنية ونرتفع أحيانا الى اكسر من ٠٠٠ نسمة للفدان في اقسام الموسكي وباب التعرية وروض الموج حسب تعداد ١٩٧٦ ، بل ان كثافة المسكان في قسم باب الشعرية في تعداد ١٩٦٦ كانت تصل الي ٥٧١ نسمة / الفدان ، اما المدن الجديدة فان كثافتها ستقل عن ذلك كثيرا ، ويصدق ذلك حتى بالنسبة لمدينة فان كثافتها ستقل عن ذلك كثيرا ، ويصدق ذلك حتى بالنسبة لمدينة الى ٢٥٦ نسمة / الفدان في المنطقة المبنية ، وان كانت كثافة السكان العامة بها هي ٢٥٦ نسمة / الفدان ، وهي كما سبق القول مدينة سكنية الساسا ،

٣ ـ من الملامح الهامة أيضا في المدن الجديدة تخصيص مساحات واسعة للمناطق الخضراء والمكشوفة ، التي تخدم استخدام النزهاة والترفيه ، فهي تصل الى ١٠٪ في أقل الحالات وهي مدينة العاشر من رمضان ولكن ترتفع الى ٢١٪ في مدينة السادات ، وفي هذا الصدد نختلف المدن الجديدة بدرجة جذرية مع المدن القائمة ، والتي تكاد كل مساحاتها الخضراء أن تختفي تحت وطأة اشتداد الطلب على الأرض ، وقد كاد الأمر أن ينتهي الى مدينة بلا أشجار في حالة القاهرة

التى اختفت كثير من حدائقها العامة وآخرها حديقة الأزبكية ، وهذا برغم ضآلة المساحات الخضراء فى القاهرة اصلا ، وان كانت قد حدثت اضافات محدودة بعد عام ١٩٨٥ تتمثل فى الحديقة التى اقيمت مكان كلية دار العلوم القديمة نم الحديفة الدولية فى مدينة نصر .

ولعله من المهم هنا أيضا ان كثيرا من الصناعات التى نقام فى بعض هذه المدن الجديدة ، مثل مدينة ٦ اكتوبر على نحو خاص ـ تخضع لمواصفات اختيار بحيث تكون صناعات غير مقلقة ولا تؤدى الى تلوث . البيئة ،

# الفصل الخامس

## « وظائف المدن »

يمكن معالجة الوظيفة في جغرافية المدن على مستويين : مستوى عام ومستوى خاص ، اما المستوى العام ، فيحاول دراسة ما يوجد من نشاط اقتصادى في المدينة ، ويضفى صفة النشاط الغالب على المدينة كوظيفة رئيسيه لها ، فهذه مدينة صناعية ، وتلك مدينة ترفيه ، والثالثة مدينة تجارية او حربية ، وهكذا ، اما المستوى الخاص في دراسة الوظيفة فهو يتعلق باستخدامات الاراضى في المدينة ويسعى الى ايجاد انماط من الوظائف في اطار المكان نفسه وليس بناء على وظائف السكان كما هو الحال بالنسبة للمستوى العام ، وبهذا قان دراسة وظائف المدن في المستوى العام تعتبر جزء من دراسة الجغرافية الخارجية للمدن ، أما استخدام الاراضى فيدخل في الجغرافية الداخلية للمدينة ،

ونادرا ما نجد مدينة قد أصبحت حكرا لوظيفة واحدة ، اذ أن القاعدة العامة هي أن المدن متعددة الوظائف ، وأن اختلفت أهمية هذه الوظائف المتعددة بالنسبة لحياة المدينة وسكانها ، كما أن تعدد الوظائف قد يكون شاملا وكبيرا في بعض المدن بينما لا تحظى مدن أخرى الا بعدد محدود من الوظائف ، وعلى الرغم من أن الزراعة تستبعد عادة من وظائف المدينة ، الا أن هذا الاستبعاد ليس كليا أو مطلقا ، فبعض المدن تضم مساحات زراعية من الرقعة الداخلة في حدودها ، ونسبة من العاملين بالزراعة بين سكانها ، وهـذا الى جانب المدن التي سبق وصفها بأنها مدن زراعية ويوجد بعضها في دول شرقى أوربا وتتخصص في زراعة حاصلات التصدير ،

وكثيرا ما تتطور الوظائف داخل المدينة الواحدة على مر الزمن ، ورغم أن مدن التعدين ، ومدن الترفيه والاستجمام والمشاتى ومدن

النقاهة ، كثيرا ما يضرب بها المثل على طغيان وطيفة واحدة ، الا أن كثيرا من هذه المدن ما تلبث أن تتطور بها أعداد أخرى من الوظائف . التى قد تكون أقل أهمية في حياة المدينة من الوظيفة الأساسية التى يطلق عليها أحيانا مبرر الوجود Raison d'etre ، ولكن بعض هذه الوظائف الأساسية قد تتعرض لتغير جذرى ، فمدينة التعدين اذا لم تتطور وظيفيا قبل أن ينضب المعدن فأنها نتحول الى مدينة أشباح Raison d'etre ولكنها أذا تحولت الى وظيفة أخرى فأنها تستمر في الوجود ، وقد حدث أن تحولت بعض مدن التعدين الى أطلال في الولايات المتحدة ، وقد حدث ذلك أيضا على ساحل البحر الأحمر في مصر ( جمسة ) ولكن كثيرا من مدن التعدين الأمريكية تحولت بسرعة في مصر ( جمسة ) ولكن كثيرا من مدن التعدين الأمريكية تحولت بسرعة وبذلك ظلت هذه المراكز العمرانية قائمة وأن تغيرت وظيفتها .

وتتعرض بعض الوظائف المدنية لتغيرات اساسية نتيجة لحدوث تطور في التكنولوجيا ، فالوظيفة الحربية من أقدم الوظائف التي عرفتها المدن ، ولكن لعل اهمية هذه الوظيفة قد أصبحت محدودة في المدن المعاصرة وبعد أن كانت هذه الوظيفة تنتشر لتشمل عددا كبيرا من المدن تقلصت أعداد هذه المدن ، بل وأصبحت في كثير من الأحيان وقفا على أجزاء من المدن ولا تشمل مدنا بكاملها والسبب في ذلك يرجع الى أن فنون الحرب ووسائل النقل والمواصلات تطورت لدرجة أصبح معها من غير الضروري وجود الحاميات والقلاع الحصينة على التخوم من غير الضروري وجود الحاميات والقلاع الحصينة على التخوم من قبل ، بل أن الموانى الحربية قد تعرضت لنفس الأثر ، وأصبحت هذه الموانى تخدم التجارة ، ربما بدرجة تساوى وظيفيا ما تقوم به من وظيفة حربية ، ولعل ميناء الهافر Havre في فرنسا مثال طيب على ذلك .

وقد درجت بعض المؤلفات الجغرافية في دراسات المدن ، أن تخصص جزءا كبيرا لدراسة المدن من زاوية الوظيفة ، وبذلك يكون المنهج

الوظيفى هو الذى تقوم عليه هذه المؤلفات ، فتدرس كل وظيفة وما يرتبط بها من خصائص الموقع والموضع ، ثم توزيع هذه المدن والعوامل التى تحكمه (١) • ولكن ظهرت الى جانب ذلك مؤلفات آخرى تهتم فى دراسة الوظيفة بالأساس الاقتصادى والتصنيف الوظيفى للمدن ، وهو ما سناخذ به •

وفي دراسة اقليم المدينة يمكن تتبع اثر وظائف المدن في اقليمها وذلك لان المدينة لا تنتج سلعا ولا تقدم خدمات للوفاء بحاجة سكانها فقط ، ولكنها بالاضافة الى ذلك تنتج ما يزيد عن حاجة سكانها ، وتقدمه لسكان اقليمها ، بل ان كثيرا من المدن يتعدى انتاجها حدود اقليمها المباشر ، وتنتج سلعا أو تقدم خدمات قد يتسع مجالها أحيانا ليشمل العالم كله ، فمدينة ديترويت لا تنتج سيارات لحاجة سكانها أو سكان اقليمها فقط ، بل انها لا تنتج للسوق الأمريكي فقط ، ولكن سوقها للسيارات يمتد نيشمل العالم بأجمعه ، ومدينة القاهرة لا تقدم من خلال الجامعات القائمة فيها خدمة لسكانها أو لسكان اقليمها فقط ، بل ان وظيفتها هذه تتعدى مصر كلها أيضا لان جامعاتها تضم طلابا من كثير من دول العالم .

ولكن تحديد الهمية الوظائف التي تمارس في المدينة ليس أمرا سهلا ، فهل نعتمد على العائد الذي تدره وظيفة ما الى المدينة في صورة نقدية ؟ وكيف يتسنى لنا حساب ذلك العائد ومقارنته بالدخول التي تدرها الوظائف الأخرى ؟ وهل يمكن الوصول الى تقدير صحيح بالنسبة لكل وظائف المدينة بما في ذلك الخدمات ؟ وكيف يمكن حساب المقابل المنقدى للخدمات المجانية التي تقدمها الدولة ، بل هل يمكن الوصول الى ارقام صحيحة لأرقام المبيعات في كل من تجارة الجملة وتجارة التحزئة ؟

وربما تكون صعوبة التوصل الى نتائج يمكن الوثوق بها ، بناء على

<sup>(</sup>١) يأخذ بها الاتجاه كل من جريفث تايلور وجمال حمدان، ، وكذلك كل من شابر وبيجو \_ جارنييه في كتابهما المشترك .

اجابات الأسئلة السابقة ، هى التى ادت الى ان معظم الباحثين في التصاديات المدن ووظائفها اصبحوا يجدون نتائج أكثر قيمة في الاعتماد على بيانات وظائف السكان وحرفهم ونشاطهم الاقتصادى ، كما تنترها المنعدادات او احصاءات القوى العاملة ، هذا بالاضافة الى استخدام اسلوب الاسنبيان والعينات الاحصاتية للتحقق من صحة البيانات المنشورة فادا توفر لدينا بيانات عن وظائف كل ساكن في المدينة ممن يمارسون أنشطة اقتصادية ، فإن ذلك يكون خطوة اساسية في التوصل الى وظائف المدينة ، ومعنى ذلك أن الوظائف التى نمارسها المدينة هى محصلة للوطائف التى يمارسها سكانها ، ومن الطبيعى اأن مدينة صناعية درتفع أعداد العاملين بالصناعة ، ونرتفع نسبتهم بالفياس الى بقية القوة العاملة من السكان ، ومدينة أخرى أهم وظائفها الخدمات ، ينتظر أن ترتفع أعداد « الموظفين » أو انعاملين بالخدمات من سكانها ، ومدينه التعدين يعمل العدد الأكبر من سكانها في انشطة التعدين ، بينما تبقى نسبة يعمل العدد الأكبر من سكانها في انشطة التعدين ، بينما تبقى نسبة صغيرة للعاملين في خدمة هذا العدد الأكبر ،

وقد تخلف الفلسفة الاقتصادية والاجنماعية والسياسية في المجتمعات بين الدول الرأسمالية والدول الاستراكية أو في الدول النامية ، ولكن المدن في كل هذه الأنظمة نجمع قدرا كبيرا من التركز في الجوانب الاقتصادية ، وبخاصة كلما كانت مدنا ضخمة ، فمدينة نيويورك وهي القلب النابض للاقتصاد الأمريكي كان بها في عام ١٩٧٠ ما يمثل نسبة ١٩٦٤٪ من جملة رءوس الأموال العاملة في أهم المؤسسات الاقتصادية الكبرى في الولايات المتحدة ( ويبلغ عددها ٥٠٠ مؤسسة منها ١٣١ مؤسسة في نيويورك وحدها ) ، ومع ذلك فان نيويورك تعانى من أزمات مالية حادة ، نظرا لأن رأس المال الخاص لا يكترث كثيرا بغير الربح المادي ولا يسهم في نفقات توفير الخدمة العامة عن طواعية ، وانما يعتمد على الحكومة في ذلك ، ويؤدي التطور الدائم في التقنية الى تقليل العمالة الصناعية مع زيادة الانتاجية بينما تتزايد العمالة في الخدمات ، ففي الفترة بين أعوام ١٩٥٣ و ١٩٧٣ تقلصت العمالة الصناعية في نيويورك

بنسبة ٣٨٪ على حين زادت العمالة في الخدمات والوظائف الحكومية بنسبة ٤٩٪ .

وفى الاتحاد السوفيتى كان المخطط يهدف الى الحد من نمو المدن الكبرى منف التلاثينات ، ولكن برغم ذلك فقد نمت تلك المدن وطيفيا وعمرانيا ، اما فى كوبا فقد أدى النحول من النظام الراسمالى الى الاشتراكية الى انخفاض نسبة النمو السكانى فى هافانا ننيجة لتحطيط الهجرة الى العاصمة وتوزيع الصناعات الجديدة بعيدا عنها(١) ، أما فى الدول النامية فتكاد الصناعة أن تكون حكرا للمدن الكبرى وبخاصة العواصم مما يؤدى الى مشكلات متفاقمة ،

## الركيزة الاقتصادية للمدن (٢) :

ادا كانت الانتاج والنشاط الاقتصادى والخدمات فى اى مدينه يوجه الى سكان هـذه المدينة ، علاوة على سكان آخرين يعيشون خارج حدود

(1) Douglas, Ian, op. cit., p. 8.

(٢) من أوائل الدراسات التي ظهرت عن الركيزة الاقتصادية الممدن ، دراسة ظهرت باللغة الالمانية في عام ١٩٠٢ وعنوانها : الراسمالية المحديثة ـ الجزء التاني وعنوانها الاصلى هو : Sombart, W., Der Modrne Kapitslismus, Vot., 2., Leipzig, 1902, وقد فرق فيها « زومبارت » بين الوظائف الرئيسية للمدن Stadegrunder أو غير الرئيسية ، وقد انتقلت هذه والوظائف التكميلية عن طريق المخططين ، وخاصة في الولايات الافكار الى اللغة الانجليزية عن طريق المخططين ، وخاصة في الولايات المتحدة ، ومنها دراسة روبرت هيج :

Haig, Robrt M., Regional Survey of New York, Major Econonic Factors in Metropolitan Growth and Arrangement, Vol. I.; New York. 1928.

وقد فرق « هيج » بين الحرف الأساسية أو الأولية التي تنتج السلعة لأهداف التسويق الخارجي ، والحرف أو الوظائف المساعدة التي تنتج السلع والخدمات لمساعدة الفئة الأولى، وفي عام١٩٣٩ تمكن «هومرهويت» من تقديم هذه الأفكار بصورة أكثر تبلورا تحت اسم القاعدة الاقتصادية أو الركيزة الاقتصادية للمدن ، أنظر لتفصيل ذلك :

Weimer, A. M. and Hoyt, H., Principles of Real Estate, Ronald Press, New York, 1954.

المدينة ، فمعنى ذلك أن الانتاج الذي يسنهلك في المدينة يمكن اعتباره في خدمة السكان ، ويمكن أن يطلق على هذا القسم من الانتاج أنه نشاط اقتصادى خادم للمدينة وهو الذي يعطى عائدا يدخل الى المدينة فانه نشاط اقتصادى مكون للمدينة (City Forming)

وقد تكون الانشطة خادمة للمدينة ولسكانها في معظمها ، فالدارس الابتدائية ودور الحضانة والمخابز ودكاكين البيع بالفطاعي ، ننتشر في كل جزء من المدينة ، وهي كلها تمثل جوانب من النشاط الاقتصادي الخادم ، أي الذي يوجه لخدمة سكان المدينة ، ونادرا ما يفيد منه سكان يعيشون خارج حدود المدينة ، كما أن صناعات اخرى ، قد تكون في معظمها صناعات مكونة او اساسية ، فصناعة السيارات في ديترويت هي صناعة مكونة للمدينة ، وعلى الرغم من أن بعض السيارات المنتجة تباع في ديترويت ، ويستخدمها سكان المدينة ، الا أن الصناعة نشات أحمالا لخدمة سوق أكبر امتدادا بكتير وهذا يختلف عن صناعات أحرى أو أنشطة أقيمت أصلا بهدف خدمة سكان المدينة ، على الرغم من أن بعضها ممن لا يسكنون المدينة قد يفيدون منها ، مثل دكاكين غسيل الملابس وتنظيفها ،

ويقترح « هومر هويت » للتوصل الى تحديد العلاقة بين الصناعات المكونة والصناعات الخادمة فى مجال مثل صناعة السيارات فى ديترويت ، أن نتوصل أولا الى النسبة المئوية للعاملين فى صناعة السيارات فى الولايات المتحدة كلها ، هـذه النسبة هى التى تمثل المتوسط القومى لهذا النشاط ، وهى ٥ر١٪ ، أما فى ديترويت فان نسـبة العاملين فى صناعة السيارات ترتفع الى ٢٨٪ من جملة العاملين ومعنى ذلك أن ما يزيد على المعدل القومى يمثل النسبة التى تشكل الصناعة أو النشاط المكون للمدينة وهى ٥ر٢٠٪ ، أما ما يقابل المتوسط القومى ( ٥ر١٪ ) فهو يمثل النشاط المحدم للمدينة (١) .

<sup>(1)</sup> Alexanderson, G., City - Forming and City-Serving Production, in Mayer and Kohn, eds., op. cit., pp. 110 - 112.

ويرى « جون الكساندر » ان النشاط الاقتصادى الذى يجلب للمدينة نقودا أو عائدا من خارج حدودها هو نشاط رئيسى أو فاعدى Basic الما النتساط الذى يخدم الطلب المحلى ويلبى حاجات سكان المدينة انفسهم ، فهو نشاط غير رئيسى Non - basic . وأما كيفية التوصل الى تحديد فنة العاملين بالنشاط الرئيسى الى العاملين بالنشاط عير الرئيسى الى العاملين بالنشاط عير الرئيسى الى العاملين المتال التالى:

لنفترض ان مدينة ما تبلغ قوة العمل العمل بها ٥٠٠٠٠٠ نسمة ، يعمل منهم في الانشطة الرئيسية أو الأساسية ٢٠٠٠٠٠ نسمة وفي الانشطة غير الرئيسية ١٠٠٠٠٠ نسمة ففي هذه المحالة يكون معدل الاعمال الرئيسية الى الاعمال غير الرئيسية ١٠٠٠ : ١٠٠ أما أذا كان ٢٠٠٠٠٠ من سكان المدينة يعملون بالانشطة الرئيسية و ٢٠٠٠٠٠ يعملون بالانشطة غير الرئيسية أندون النسبة ١٠٠٠ : ٢٦

ويتساوى فى قياس النساط الرئيسى وغير الرئيسى ان يكون مجاله هو الانتاج الصناعى أو الخدمات ، فاذا كان لدينا مصنعان احدهما يسوق انتاجه بائكامل خارج المدينة ، فان انتاج هـذا المصنع يكون من الانتسطة الرئيسية ، وكذلك يكون العاملون به من ذورى النشاط الرئيسى ، وأما المصنع الاخر ، فانه يوجه انتاجه بالكامل للتوزيع فى المدينة ذانها ، فهذا المصنع والعاملون فيه يعتبرون من الانشطة غير الرئيسية ، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات التعليمية ، فاذا كان الامر يتعلق بكلية جامعية أو معهد عال ، فان النشاط يعتبر رئيسا ، أما المدارس الثانوية وما دونها فانها غالبا ما تكون ذات نشاط يخدم سكان المدينة ولذلك فهى أنشطة غير رئيسية ، فاذا انتج المصنع أو انتظمت المدرسة نسبة من النشاط فسمة بين غير رئيسى وما هو غير رئيسى حسب نسب توزيعه (۱) ،

<sup>(1)</sup> Alexander, John W., The Basic-Nonbasic Concept of Urban Economic Functions, in Mayer and Kohn, op. cit., pp 87 -94.

وقد اتضح فى كثير من الدراسات أن معدل النشاط الأساسى الى غير الأساسى يظهر ارتفاعا فى نسبة العاملين بانشطة غير رئيسية ، كلما ازداد حجم المدينة ، وأنه لامر طبيعى أن تمارس المدينة الكبيرة عددا من الوظائف التى لا تمارسها المدن الصغيرة ، ومن هذه الوظائف بعض الانشطة الموجهة لخدمة سكان المدينة أنفسهم كما أنه كلما ازداد عدد سكان المدينة ، كلما اتجهت نسبة منهم الى أنتسطة وخدمات يقومون بها لبعضهم البعض وبدرجة لا تتوفر فى المدن الصغيرة (١) .

وتشهد المدن الكبيرة ـ عادة ـ مدى واسعا تفد منه العمالة في الرحله اليومية الى العمل ، وقد يؤدى ذلك الى ان ما يباع خارج المدينة ، يكون قد بيع بالفعل اسكان يعملون في المدينة وينقاضون دخولهم من العمل بها ، ومثال ذلك مدينة نيويورك ، حيث ان كثيرا من الاجزاء الواقعة خارجها يسكنها اناس يعملون في نيويورك ويحصلون على دخولهم منها ، ولذلك فان مبيعات نيويورك لهم لا تمتل نشاطا رئيسيا ، ففي الواقع يمكن القول بان المدينة تبيع لنفسها ، على عكس الحال بالنسبة لمركز تجارى يأتى اليه الفلاحون للشراء ، الأن دخل أولئك العلاحين ناتج عن ايراد مزارعهم ، وليس ناتجا عن نشاط المركز التجارى ، وهنا تكون على عكس مثال نيويورك (٢) ، والركيزة الاقتصادية أو القاعدة الاقتصادية للمدينة والدكال المدينة ولسكانها ، وفي هذا العصر اصبحت المثير من المدن تتخصص في انشطة اقتصادية قد يكون لها شهرة اقليمية وعالمية ، فمثلا صناعة السيارات في ديترويت تمثل القاعدة الاقتصادية

<sup>(1)</sup> Roleurs, Victor and Wesley Calef, Notes on the Basic-Nonbasic Employment Ratio, in Mayor and Kohn, eds., op cit. p. 102.

<sup>(2)</sup> Tiebout, C. M., The Urban Economic Base Reconsidered, in Mayer and Kohn., eds., op. cit., p. 107.

من بين الصناعات المختلفة وغيرها من الخدمات التى تقوم فى المدينة ، والواقع أن بعض الانشطة تمتاز بالانتشار فى كل مكان Ubiquitous ، وهى بذلك تخدم المدينة بالدرجة الأولى ولا تعتبر من الانشطة التكوينية ، ومن أمثلتها كما سبق دكاكين البقالة والمدارس الابتدائية ، ولكن الى جانب ذلك توجد أنشطة محدودة الانتشار Sporadie وهى بصفة عامة من الانشطة المكونة للمدينة ، وعالبا ما تربط بالركيزة الاقتصادية ،

وبعض الآنشطة فد تجمع بين الانتشار الواسع والانتشار المحدود في درجات أو مرانب متباينة ، فاذا كانت الوطيعة التعليمية تضم المدرسة الابتدائية التى ننتشر في كل مكان ، فان المعاهد العليا والجامعات لا توجد في كل مكان أو كل مدينة ، واذا كانت بعض مصانع تعبئة المواد الغدائية تسوق انتاجها في العالم كله ، فان معظم مصانع المياه الغازية تسوق انتاجها داخل المدن التى تنتج فيها ، واذا كان أحد الانشطة يسوق انتاجه داخل المدينة وخارجها فمعنى ذلك أنه نشاط مكون للمدينة وخادم لها في نفس الموقت ، وفي هذه الحالة ينبغى تحديد نسبة كل شق من هذا النشاط(١) ،

اما كيف نتوصل الى تحديد عام لنسب الانتبطة الاساسية بالمقارنة مع الانتبطة غير الاساسية ، فريما يكون أيسر السبل لذلك هو أن ندرس تركيب السكان ذوى النشاط الافتصادي في اقليم ما ، فاذا كان في هذا الاقليم عشرون مدينة منسلا يتراوح عدد سكانها بين ١٠٠٠٠٠ نسمة و ٠٠٠٠٠٠ نسمة ، وأن احدى هذه المدن تبلغ قوة العمل بها ١٠٠٠٠ نسمة ، ووجدنا أن ١٠٠٠٠ نسمة منهم أي ٥٪ من قوة العمل يعملون في حركة البناء والتشييد ، وأن هذه النسبة هي ادنى نسبة في هذه الحرفة بين مختلف مدن الاقليم ، فمعنى هذا أن هذا العدد والنسبة الدالة عليه هو الحد الادنى اللازم لتلبية الحاجات المحلية للمدينة من الدالة عليه هو الحد الادنى اللازم لتلبية الحاجات المحلية المدينة من هذا النشاط ، وما يزيد على هذه النسبة في أية مدينة أخرى يمكن

Alexanderson G., op. cit. pp. 112 - 113.

اعتباره نشاطا رئيسيا موجها لسكان خارج المدينة ، ولكن ينبغى أن يؤخذ في الاعتبار ألا يكون أدنى نسب العمالة في أحد الانشطة مناترا بظروف شاذة لتلك المدينة ألتى تظهر بها هذه النسبة ،

وفى دراسة للمدن العرنسية من فئه ٢٠٠٠٠٠ نسمة فاكتر ، اتضح ان ٠٤٪ من السكان دوى النشاط يعملون فى خدمة المدينة وتلبية حاجات سكانها ، وكانت هـذه النسبة موزعه على مجالات النشاط المختلفة : البناء ٥٪ ، الصناعة ١١٪ ، التجارة واعمال البنوك ١١٪ ، الاعمال المحرة ٢ر٥٪ ، الادارة ٢ر٤٪ ، والنقل ١١٪ ، وفى الولايات المتحدة قدر « الكساندرسون » أن نسبة العاملين فى خدمة المدينة الأمريكيــة من قوة العمل فيها تصل الى ٧ر٣٧٪ ، كما اتضح من دراسات أخرى عن المدن الامريكية أن نسبة العاملين بالانشطة الخادمة تتزايد كلما ازدادت المدينة حجما ، ففى المدن الصغيرة ( ٢٥٠٠ ـ ٢٠٠٠ نسمة ) كانت النسبة ٢٤٪ ولكن فى المدن الكبيرة التى يزيد سكان الواحدة منها عن مليون نسمة وصلت النسبة الى ٧ر٥٥٪ (١) ،

ولكن ثمة نقطة هامة تتعلق تنسب العاملين في مختلف الانشطة ، فقد يكون الاحد الانشطة نسبة منخفصة من قوة العمل في المدينة ، ولكن لهذا النشاط اثرا اقوى من غيره من الناحية الاقتصادية ، ففي مدينة فرانكفورت يعمل ١٦٦٪ من قوة العمل في التجارة والبنوك والتامين ويقابلهم ٢١٪ من قوة العمل في الخدمات ، ولكن النسبة الاقل ذات أثر أكبر في الحياة الاقتصادية للمدينة ، والأمر نفسه ينطبق على الارقام المطلقة ، حيث أن مائة ممن يعملون في البنوك يمتلون نشاطا رئيسيا ، أي يزيد عن المتطلبات المحلية للمدينة ، وهو يختلف كثيرا عن وجود مائة من العاملين في صناعة الغزل والنسيج فوق متطلبات همذه المدينة (٢) ،

<sup>(1)</sup> Beaujeu - Garnier and Chabot, op. cit. pp. 110 - 112

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 112.

## النصنيف الوظيفي للمدن:

يهدف التصنيف الوظيفى للمدن الى تقسيمها الى فتات وظائف ، تبعا للوظائف التى تمارس فى كل مدينة ، وتوجد أشكال أخرى من تصنيف المدن ، كان نصفها تبعا لعدد السكان أو الحجم ، أو نصفها تبعا لعدد السكان أو الحجم ، أو نصفها المسائدة ، ولكن نصنيف المدن وظيفيا يلقى اهتماما كبيرا لدى الجعرافيين ، وفى الواقع فان المدن – كما سبق الفول به متعددة الوظائف بدرجة أو الخسرى ، ولا يضرج التصنيف الوظيفى عن محاولة أبراز أهم الوظائف ، سواء كانت وظيفة واحدة أو أكثر ، ومن هنا فان تصنيف مدينة ما على أنها مدينة تجارة ، وألثة على أنها منتجع ، وغيرها على أنها مدينة تعدين ، كل ذلك لا يعنى وثالثة على أنها منتجع ، وغيرها على أنها مدينة تعدين ، كل ذلك لا يعنى الوظيفة الأسانسية قد تكون مبرر وجود المدينة ، وقد تكون مسئولة عن أكبر دخل أو عائد يدخل المدينة أو أن تكون العمالة بها وبما يتصل بها من أنشطة هى أكبر نسبة من قوة العمل فى المدينة ،

ومن المحاولات الأولى في التصنيف الوظيفي للمدن ما قام به « اوروسو » في عام ١٩٢١ (١) ·

وقد اقترح « أوروسو » ست فئات وظيفية للمدن ، ويمكن أن نقسم كل منها الى عدد الأقسام العرعية على النحو التالى :

١ ـ المفئة الأولى ، الوظيفة الادارية وتضم العواصم ومدن الدخل او الايرادات المحكومية ،

٢ ــ الفئة الثانية : الوظيفة الدفاعية ، وتضم مدن القلاع والحاميات والقواعد البحرية .

<sup>(1)</sup> Auronsseau, M., The Distribution of Population :  $\Lambda$  Constructive Problem , Geographical Review Vol II 1921, pp. 563 - 92 .

- ٣ ـ الفئة الثالثة: الوظيفة الثقافية ، وتضم مدن الجامعات والمدن الدينية ومدن الحج ومراكز الفنون .
  - ٤ ـ الفئة الرابعة: الوظيفة الانتاجية وتضم مدن الصناعة •
- ٥ ـ الفئة الخامسة : وظيفة المواصلات ، وهي تنقسم الى ثلاثة, اقسام فرعية :
  - ( ا ) مدن الجمع Collection وتضم مدن التعدين والصيد واعمال الغابات ومدن المخازن والمستودعات Depôt towns
- (ب) مدن الانتقال او التحويل Transfer وتضم مدن الاسواق ، ومدن خط السفوط ومدن تغير الوسيلة ومدن رءوس الكبارى ومدن حدود خط المد ومدن الرءوس الملاحية ،
- (ج) مدن التوزيع وتضم مدن التصدير ومدن الاستيراد ومدن التموين ٠
- 7 ـ الفئة السادسة: الوظيفة الترفيهية ، وتضم مدن المنتجعات ومدن السياحة ومدن قضاء العطلات .

وثمة كثير من النقد الذي يمكن أن يوجه الى تصنيف «أوروسو» متل غموض بعض المصطلحات كما في حالة مدن خط المد Tidal limit town وهو تعبير غير وظيفي ولكنه يرتبط بخصائص موضعية ، وقد يكون له أثر في الوظيفة أو لا يكونله أثر، كما أن فئة مدنالمواصلات Communications عنده تبدو شاذة في تركيبها ، وغير متوازنة ، ويكفى أنها تضم كلا من مدن التعدين ومدن الاسواق رغم تباينها وظيفيا ، ورغم ذلك فان تصنيف «أوروسو » يعتبر بدأية لظهور التصنيفات الوظيفبة للمدن (١) .

<sup>(1)</sup> Carter, Harold, The Study of Urban Geography, Edward Arnold. London, London, London, 1972, pp. 48 - 49.

نم طهرت بعد ذلك راسة « نسونسى هاريس » عن النصيف الوطيفى المدن الامريكية ، وقد نشرت في عام ١٩٤٣ (١) ويرى هاريس في مفاله ان الدراسات التي سبقته تحلو من بيان الاساس المتبع في التصيف ، وأنه سينبع أسلوبا كميا يعتمد عنى تحليل الوظائف في المدن الامريكية ، والاساس الدى انخذه هاريس هو التوصل الى أكثر الانسطة أهمية في كل مدينة ، ودكر أن المدن الكبيرة كلها متعددة الوظائف ، ولهذا فأن نصنيف احداها على أنها مدينة صناعية لا يعنى غياب التجاره عنها ، وأنه يوجد بدرج بين الانماط المقترحة ، كما ينبه هاريس الى أن الوظيفة الاصلية للمدينة ، قد لا تكون لها دلالة فيما ينعلق بنشاطها الحالى ، فربما تكون عاصمة احدى الولايات مدينة في نموها للصناعة بالدرجة الاولى ، ولذلك فأنها نصنف على أنها مدينة صناعية .

وهد اعدمد «هاريس» في تحديد النشاط الاقتصادي لكل مدينة على مصدرين احصائيين: بيانات العمالة وبيانات المهنة ، أما بيانات المهنه فيكون الحصول عليها بسؤال كل فرد عما يعمله ، وهي تنشر في التعداد الأمريكي للمدن التي تزيد سكان كل منها عن ٢٥٠٠٠ نسمة ، وقد قسمت المهن الي عشرة فئات اساسية ولكن هذه الفئات لا تكفي في رأيد بالنسبة للوظيفتين الاساسيتين للمدن وهما الصناعة والتجارة ، وذلك لان هذه البيانات تضم بالنسبة للصناعة الي جانب العمال الصناعيين في المنشآت الصناعية بالمعنى الصحيح ، بعض الحرفيين ، مثل النجارين وعمال الطلاء والكهرباء والميكانيا أما بيانات التجارة فهي لا تفرق بين العاملين في تجارة الجملة والعاملين في نجارة القطاعي ،

واما بيانات العمالة ، فان المصول عليها يكون عن طريق المنشات والمؤسسات الصناعية والتجارية التي تقدم بيانات عن العاملين لديها ،

<sup>(1)</sup> Harris, Chauney D., A Funtional Classification of Cities in the United States, Geographical Review, XXXII, Jan. 1943., pp. 86 - 99, (reprinted in Mayer and Kohn. eds., op cit.).

وهى نوجد أيضا في التعداد الامريكي بالنسبة للمدن التي تزيد سكانها عن ١٠٠٠٠٠ نسمة ، وقد بلغ عدة هذه المدن ٩٨٤ مدينة في تعداد الولايات المتحدة لعام ١٩٣٠ ، ويرى « هاريس » أن هذه البيانات أفضل من بيانات المهنة ، وذلك الانها تضم العاملين بالصناعة بمعناها الحقيقي ، الى جانب أنها تفصل بين تجارة الجملة وتجارة القطاعي ، ولذلك فقد اعتمد عليها في تصنيفه بدرجة أكبر ، هذا الى أنها تشمل بيانات عن عدد أكبر من المدن .

ثم يشير « هاريس » الى أن ثمة نسبة من الوظائف توجه لخدمة العاملين في المدينة ، وإن وصف مدينة ما باحدى الوظائف ، لا ينبغى أن يؤدى بنا الى اتخاذ النسبة المتوية للعاملين بهذه الوظيفة وتعميم هذه النسبة المتوية عى الوظائف الأخرى فمثلا المدن التى توجد بها أكثر من ٢٠٪ من العمالة التى تعمل بالصناعة تصنف على أنها مدن صناعة بينما المدن التى يوجد بها ٢٠٪ فقط من قوة العمل ، يعملون فى تجارة الجملة ، تصنيف على أنها مدن تجارة الجملة ،

وقد أعطى « هاريس » رموزا للدلالة على التصنيف الذى اقترحه للمدن ، فالمدن الصناعبة رمزها M ومدن تجارة القطاعي رمزها (R) والمدن ذات الانشطة المتنوعة رمرها (D) . وهذه الوظائف هي الأكثر شيوعا بين المدن الأمريكية ، ثم تأتى بعد ذلك مدن تجارة الجملة ورمزها (W) ومدن النقل ورمزها (T) ومدن التعدين ورمزها (S) ومدن التعليم ورمزها (E),

والمستجعات ومدن الراحة ورمزها (X)، تم التى تمارس وظائف أخرى كالوظيفة السياسية والادارية ورمزها (p).

<sup>(</sup>١) معظم هذه الرموز هي الحروف الاولى من الكلمات الدالة على الأنشطة حيث:

M = manufacturing, W = wholesale, D = diversified, R = retailing E = educational, T = transportorion, p = political

وبالنسبة للصناعة فقد فرق "هاريس "بين نمطين : الآول وهو المدن التي تسيطر عليها الصناعة كنشاط أو تسودها كحرفة (وقد رمز لها بحرف (M) مشروطة ) والتابي هو الدى بقوم فيه الى جانب الصناعه وطالب اخرى وان تكون ثابوية (ورمز لها بحرف (M) فقط أي بدون شرطة ) .

ا ــ مدن الصناعة ( ذات الرمز M مشروطة ) وقد اختار لها «هاريس» اساسين أولهما أن تبلغ نسبة العمالة في الصناعة وتجارة التجزئة والجملة ٤٧٪ على الأقل العمالة ، والأساس الثاني هو ان تكون مهنة ٤٥٪ على الأقل ممن يعملون باجر ( أو يتكسبون بعملهم ) هي الصناعة أو الصناعات المبكانيكية ، نم يضيف ملاحظة مؤداها أن بعض الضواحي تكون

نسبة الاساس المناني فيها ٥٠٪ ممما يبرر ضم المدن التي تكون تلك الضواحي

تابعة لها ، الى مدن الصناعة ، في حالة ندرة البيانات •

أما الأسس اتى اتبعها « هاريس » بالنسبة لكل وظيفة فهي كما يلي :

٢ ـ مدن الصناعة ( ذات الرمز (M) والأساس الأول فيها هو أن يكون ٦٠٪ على الأقل من قوة العمل بها من العاملين في الصناعة وتجارة المتجزئة وتجارة الجملة ، أما الاساس الثاني فهو أن نسبة الذين يعملون باجر في الصناعة واصناعات الميكانيكية تتراوح بين ٣٠٪ و ٤٥٪ ممن يتكسبون بعملهم ٠

٣ ـ مدن تجارة اقطاعى: وفيها تكون نسبة العامين فى تجارة القطاعى، ٥٪ على الأقل ممن يعملون فى الصناعة وتجارة الجملة وتجارة القطاعى، وأن يصل العاملون فى تجارة القطاعى الى ٢/٢ مرة ( ٢٢٠٪) من العاملين فى نجارة الجملة وحدها .

٤ ــ مدن متنوعة الوظيفة · رفيها تكون العمالة في كل من الصناعات
 وتجارة الجملة والتجزئة أقل من ٦٠٪ و ٢٠٪ و ٥٠٪ على الترتيب من جملة

العمالة ، وفيها عدا استثناءات قليلة فان الصناعة والصناعات الميكانيكية تضم ما بين ٢٥٪ و ٣٥٪ من العاملين بأجر ·

٥ ـ مدن تجارة الجملة: وفيها نكون العمالة في تجارة الجملة ٢٠٪
 على الآفل من جملة العاملين في الصناعة وتجارة الجملة والفطاعي ،
 وأن تكون بنسبة ٤٥٪ على الأقل من العاملين في تجارة القطاعي وحدها .

7 ـ مدن النقل: وفيها يكون العاملون في النقل والمواصلات بنسبة 11٪ على الأقل من العاملين باجر ، وأن يكون عدد العاملين في النقل والمواصلات يساوى ثلت عدد العاملين في الصناعة والصناعات الميكانيكية على الأقل ، وثلثى العاملين في التجارة ، وقد طبق هاريس ذلك على المدن التي يزيد سكانها عن ٢٥٠٠٠ نسمة والتي تتوافر بياناتها ،

٧ ــ مدن التعدين: وفيها يعمل فى استخلاص المعادن ١٥٪ على الآفل من العاملين باجر ( بالنسبة للمدن من فئة ٢٥٠٠٠٠ نسمة فأكثر وهى النى تتوفر عنها بيانات ) أما بالنسبة للمدن بين ٢٠٠٠٠ و ٢٥٠٠٠٠ نسمة فقد قام « هاريس » بعمل مقارنات بين أرقام العمالة المتوفرة فى المقاطعات التى توجد بها مدن تعدين ، واعتمد على البيانات المنشورة فى التفرفة بين مدن التعدين الفعلية والمدن التى نعمل فى التجارة أو الصناعة القائمة على التعدين .

 $\Lambda$  مدن المجامعات ( ورمزها  $\times$  ) وفيها تكون اعداد المسجلين فى الكليات المجامعية والمعاهد العليا الفنية وما يمانلها من معاهد التعليم العالى ، نساوى 70٪ جملة سكان المدينة على الأفل فى عام 198٠ (التعداد)  $\cdot$ 

٩ ـ مدن الاستحمام والراحة (ورمزها ×) ولم يجد هاريس اساسا يقنع بدرجة مرضية بالنسبة لهذه الوظيفة ، ولكنه تتبع المدن التى تنخفض فيها نسبة العمالة بالقياس الى جملة السكان ، ثم درس حالة هذه المدن للتعرف على وجود هذه الوظيفة بها ، انظر الشكل رقم (١٠) .

وبعد مرور اكتر من عشرة أعوام على ظهور تصنيف «هاريس» نشر

« هوارد نلسون » في عام ١٩٥٥ مقالا عن تصنيف المدن الامريكية ، اعتمد فيه على بيانات تعداد السكان الامريكي لعام ١٩٥٠ ، الذي نشر بيانات عن المدن التي يسكن الواحدة منها ١٠٠٠٠ نسمة فأكثر بقدر من التفصبل ، وبلغ عددها ٨٩٧ مدينة ، وقد قسم التعداد المدن الكبرى الى اقسام ادارية صغيرة ونشرت البيانات على مستوى هذه الاقسام (١) .



مدِن الصناعة الني المديل إند المتحدة (حسب تصنيف ها يسبم )



(1) Nelson, Howard J., A Service Classification of American Cities, Economic Geography, XXXI, July 1955, pp. 189 - 210; reprinted in Mayer and Kohn, eds., op. cit., pp. 139 — 160.

ويقرر « نلسون » أن نسبة قوة العمل التي نمارس خدمات ، قد تكون أفضل وسيلة لقياس اهمية هذا النساط ، وهي وسيلة من الوسائل القليلة اللتي يمكن مقارنتها بسهونة في كل نشاط من الانشطة الافتصادية وعلى مدى رمني مختلف ، ومن ناحبه أخرى ، فأن القوة العاملة بالفعل في نساط ما ، تكون ذات فيمة مباشرة في افتصاديات المدينة بدرجة تفوق طريقة الاعتماد على جملة المبيعات من السلع أو الخدمات التي تمارس أو أية مقاييس الذرى ننصل بالسلع المصنوعة في المدينة ،

ويفسم التعداد الامريكي أوجه النشاط الافنصادي الى ٢٤ فسما درعبا ، وقد ادخل « نلسون » تعديلا على هذا التفسيم ، فقد استبعد بعض الانسطة متل الزراعة وضم بعض الافسام المتشابهة ، وخلص من ذلك بتسعة أفسام اساسية للنشاط وهي التعدين ، الصناعة ، النفل والمواصلات ، تجارة الجملة ، تجارة القطاعي ، الامور المالية والتامين والعفارات ، الخدمات الشخصية ، الخدمات المهنية ثم أخيرا الادارة العامة .

ثم قام « نلسون » بحساب كل نشاط من الانسطة النسعة في المدن الامريكية الذي يصل سكّان الواحدة منها الى ١٠٠٠٠٠ نسمة فاكتر وهي ٩٩٨ مدينة ، وخرج من ذلك بمتوسطات النسب المئوية للتركيب الوظيفي أو الاقتصادي لقوة العمل ، وكانت على الترتيب : الصناعة ويعمل بها ٧٠٠٧٪ ، وتجارة القطاعي ٩٠ر١١٪ ، والخدمات المهنية ٩٠ر١١٪ ، النقل والمواصلات ١٢ر٧٪ ، الخدمات الشخصية ١٦٢٪ والادارة العامه ٨٥ر٤ ، تجارة الجملة ٨٥ر٣٪ والمالية والتامين والعقارات ١٩ر٣٪ تم اخيرا التعدين ١٦٢٪ أنظر الأشكال أرقام (١١ ، ١٢) ،

ولما كانت المدن الأمريكية متفاوتة في احجامها والمدى كبير بين هذه الاحجام التي تتراوح بين ١٠٠٠٠٠ نسمة و ١٢ مليون نسمة ، فقد فسمها «نلسون » الى سبع فئات حجم تمتد أصغرها من ١٠٠٠٠٠ ــ ٩٩٩ر٢٤ نسمة وأكبرها هي فئة المدن المليونية التي يعيش في الواحدة منها مليون نسمة



ميك الصناعة ومدين بَرَاتُ الْبَخِينَة في الولايلية المتحدة

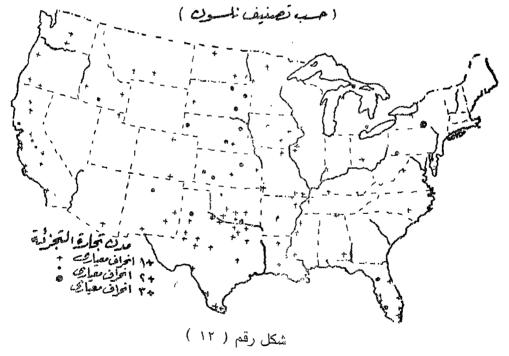

فأكثر و و رس تركيب اوظائف في كل فئة من فئات الاحجام ، ثم قام بعمل رسوم بيانية عن توزيع تكرارات العاملين بالوظائف الرئيسبة في المدن الامركية ، وخصص لكل وظيفة من الوظائف التي اختارها شكلا بيانيا ، ويظهر من رسم وظيفة الصناعة أن شكل المنحى التكراري لا نوجد به قمة واضحة ، بالنظر الى أن الصناعة تكاد أن تكون قاسما منتركا في كل المدن الامريكية على اختلاف احجامها ، أما شكل منحنى تجارة القتلاعي، فانه يأخذ شكلا يقرب من الجرس مم يدل على النوزيع المنتظم ، وهذا يدل على أن المتوسط المحسابي لنسبة العاملين بهذه الوظيفة في المدن الامريكية على المدن الامريكية نمثل المتوسط وتقع في له دلالة صحيحة ، وبالفعل فان ١٢٠ مدينة أمريكية تمثل المتوسط وتقع في نسبته ، أما المدن التي نزيد نسبه العاملين بها في تجارة القطاعي عن المتوسط، فانها تتساوى في عددها تقريبا مع المدن التي تفل نسبة العاملين بها في تجارة القطاعي المتوسط العام أنظر شكل رقم (١٣) ،

اما الوظائف السبع الباقية فان اشكال منحساتها التكرارية تنهارب ، مما يعنى ارتباط تلك الوظائف بفئات أحجام معينة ، او ان هذه الوظائف تتمثل في معطم المدن بنسبة متواضعة من قوة العمل ، ولعل التعدين كوظيفة توجد وفقا لمعيار جيولوجى تمتل وظيفة لها ظروف خاصة ، وقد وجد «نلسون » انه في ٦٧٣ مدينة من جملة المدن التي اجرى عليها دراسيه يوجد أقل من ١٪ من قوة العمل تعمل بالتعدين ، وفي ١٤ مدينة فقط نرتفع نسبة العاملين بالتعدين الي ٥٦٪ من قوة العمل ، وتبلع النسبة افصاها في احدى المدن لتصل الى ٤١٪ ، ومن البديهي أن ارتفاع نسبب العمالة في احدى المدن لتصل الى ٤١٪ ، ومن البديهي ان ارتفاع نسبب العمالة وجد ان انتشار الصناعة في المدن الامريكية قد ترتب عليه أن نصيبها من فوة العمل لا يقل في أي مدينة عن ٥٪ ، وترنفع هذه النسبة في مدن الصناعة في ألى مدينة عن ٥٪ ، وترنفع هذه النسبة في مدن الصناعة من قوة العمل لا يقل في أي مدينة فحدها الادني ٢٪ وحدها الاقصى ٢٢ر٣٠٪ من قوة العمل في المدن الامريكية من فئة عشرة الاف بسمة فاكثر ،



تعييد للمديد الأعمر تلي على النظائم عند المسعن

شكل رقم ( ١٣ ) \_ ١٨٥ -

#### أسلوب نلسون في التصنيف :

انتقد « نلسون » أسلوب هاريس بالنظر الى أن النسب السي حددها الاخير للعمالة لاضفاء وطيفة ما على الحدى المدن هي نسبة لا تسنيد الي أساس منطقى في الواقع ، وبدلا من أسلوب النسب التي تنفات من وطيفة لأخرى عند « هاريس » دون سبب قمى ، فعد انبع نلسون في تصنيفه اسلوبا احصائيا دقيقا ، فهو يقوم على متوسطات نسبب الوظائف في المدن الامريكية ، والانحراف المعياري عن هذه المتوسطات ، ولذلك فانه يصع على أشكال المنحنيات النكرارية ، والخرائط الى جانب المتوسط ، حالان التكرار مع اضافة انحراف معياري واحد وباضافة ٢ انحراف معياري وباضافة ثلاثة انحرافات معيارية عن المتوسط ، كما أنه يخصص جدولا يبين فيه هذه البيانات بالنسبة لكل وظيفة من الوظائف التسع الني اقدر حها مما يوضح التوزيع التكراري بصورة دقيقة ويظهر مدى التشتت أو البعد عن الوسط • وقد تؤدى هذه الطريقة الى أن بعض المدن تأخذ أكثر من وظيفة في التصنيف ، ويرى « نلسون » أن ذلك ليس عيبا بعدر ما هو ميزة ، فكنير من المدن تجمع فعلا بين أكثر من وظيفة مما يؤهلها لان تأخذ رمزين في التصنيف اذا كانت نسبة الكثر من وظيفة فيها تصل الى المتوسط مع اضافة انحراف معيارى واحد على الاقل ، وان كان تأكيد هذه الوطيفة يتحقق بوجود نسبة عمالة في المدينة تصل الى المتوسط مع اضافة انحرافين معياريين أو ثلاث انحرافات معيارية ، ومع ذلك فان بعض المدن نجمع بين ثلاثة وظائف ، وتجمع مدن قليلة بين أربعة وظائف بتطبيق الاسس الاحصائية المذكورة •

اما المدن التى لا يتحقق لها أن تندرج تحت اى قسم من اقسام النصنيف التسعة فان هذا يعنى أنها لا تضم نسبة عالية من أية وظيفة تؤهلها للانضمام اللي فئة تلك الوظائف ، وبالتالى فأن تلك المدن تكون متعددة الوظائف ، وأن كان « نلسون » يتحفظ في استخدام هذا التعبير ويرى أنه غير دقيق الى حد ما .

ثم وزع «نلسون» المدن الامريكية مصنفة على حسب الوظيفة ، على خرائط تمثل كل منها احدى هده الوظائف ، متدرجة حسب وجود المتوسط وباضفة الانحرافات المعيارية ، والرموز التى وصعها للوظائف فى نصيفه على : الحماعة (FM) ، نجاره الشجرنيه (R) ، الخدمات المهنيه (pf) ، النفلوالموادملات (T) ,الخدمات السخصية (ps) ، الادارة العامة (pb) النفلوالموادملات (T) ,الخدمات السخصية (ps) ، الادارة العامة (Mi) بجارة الجمله (W) ، المالية والنامين والعفارات (F) ، المتعديل (Mi) والمنوعة (1) الخدمات نسبة العمالة فى مدينة ما فى الصناعة تساوى المنوسط ( لهذه الوطيفة ) مع اضافة انحراف معيارى واحد كان رمزها (Mf1) ، وإذا كانت تصل الى المتوسط مع اضافة انحرافين معياريان

الواقع ان الخرائط التي ضمنها « نلسون » في مقاله تفيد كثيرا في النحليل الجغرافي ، فبينما بجد ان مدن الصناعة توجد في معظمها مبركزة فيما يطلق عليه عادة « نطاق الصناعة » والذي ينحصر بين شمال نهر أوهايو هومر وسرق نهر المسيبي ، حيث توجد ــ المدن الصناعية في هذا النطاق ، فان

مدن تجارة الجملة وتجارة التجزئة ووظيفة المال والتأمين والعفارات موزعة فى كل انحاء الولايات المتحدة تقريبا ، ولا تخلو منها سوى ولايات قليلة جدا ، وعلى العكس من ذلك نجد ان مدن التعدين لا توجد الا فى نطاقات محدودة ترتبط بالصفة الجيولوجية التى نتج عنها توزيع الرواسب المعدنية على النحو الذى توجد به فى الطبيعة ، فمدن التعدين مدن لها مودمع وليس موقع .

وهما سبق يتضح ان تصنيف «نلسون» اكثر دقة من تصنيف «هاريس» خاصة وان « نلسون » يشرح الاسس التى بنى عليها تصنيفه على حين لا يفعل « هاريس » ذلك وطبقا لتصنيف « هاريس » فان مدينة مثل اكسفورد لا تأخذ صفة مدن الجامعات على الرغم من شهرتها وعراقة جامعتها ، وذلك لان نسبة المسجلين في جامعتها لا تصل الى ٢٥٪ من جملة

السكان • وعلى الرغم من أن الصناعة نمثل وظيفة هامة في اكسفورد ، الا أن شهرة جامعتها ونشأة المدينة نفسها ترتبط بالجامعة ، وهذا المتال وغيره كثير يمكن الاستطراد فيه ، يوضح أن النسب التي حددها «هاريس» قد تكون تعسفية في بعض الاحيان ، أما أذا طبقت اسس نلسون على اكسفورد فانها تأخذ صفة مدينة الجامعة علاوة على أنها مدينة صناعية •

انظر للمقارنة بين تصنيف هاريس وتصنيف نلسون الشكل رقم (١٠) عن المدن الصناعية وتجارة التجزئة ، ثم أنظر الاشكال أرقام (١١، ١١) عن نسب الوظائف في المدن الامريكية في تصنيف « نلسون » ٠

# الفصلالسكادس

#### احجام المدن وتوزيعها

اذا نظريا في خريطة تمثل توزيع المدن في اقليم ما ، سواء كان اقليما جغرافيا متل غرب اوربا ، أو جنوب شرقى آسيا أو الدلتا المصريه ، أو القليما سياسيا يمنل احدى الدول ، فاننا نجد انفسنا بازاء صورة متمائلة ، من حيث وجود نوع من الترتيب لدرجات المدن ، بمعنى أننا نجد عادة عددا قليلا من المدن كبيرة الحجم ، تم تتوالى زيادة العدد كلما قل الحجم \_ يعدى بالحجم عدد السكان \_ وهكذا نجد \_ مثلا \_ مدينة مليونية واحدة وعددا محدودا من المدن فيما بين ١٠٠٠٠٠ نسمة ومليون نسمة ، ولكننا نجد عددا اكبر من المدن الصغيرة التي يقل عدد سكان الواحدة منها عن ريد عددا اكبر من المدن الصغيرة التي يقل عدد المدن الأصغر التي لا يتجاوز مكان الواحدة منها بضعة الاف ، وهذا الترتيب الى فئات أحجام يمكن ان يشبه بالهرم الذي تتسع قاعدته من المدن الصغيرة وكلما اتجهنا الى القمة نقص عدد المدن وان ازداد حجم كل واحدة منها عن الدرجة أو المرتبة التي تقع دونها في الهرم ، لذلك يعرف بالترتيب الهرمى و الهيراركية التي تقع دونها في الهرم ، لذلك يعرف بالترتيب الهرمى و الهيراركية التي تقع دونها في الهرم ، لذلك يعرف بالترتيب الهرمى و الهيراركية التي تقع دونها في الهرم ، لذلك يعرف بالترتيب الهرمى و الهيراركية التي المورمي و الهيراركية التي المورم . لذلك يعرف بالترتيب الهرمى و الهيراركية التورية ولميرا واحدة منها عن الدرب و الهيراركية التي تقع دونها في الهرم ، لذلك يعرف بالترتيب الهرمى و الهيراركية الميراكية و الهيراركية و الميراكية و الميراكية و الهيراركية و الميراكية و المي

ولكنهل توجد علاقة بينتوزيع المدن في اقليم ما وبين مراتب واحجام المدن في هذا الاقليم ؟ وهل ثمة ما يمكن أن يرقى الى مستوى القاعدة او القانون في وصف هذه العلاقة وتحديدها ان وجدت ؟ لقد حاول بعض الجغرافيين الاجابة على هذه الاسئلة من واقع تجريبي ، بعد دراسة فعلية لنبكة توزيع المدن في بعض الاقاليم ودراسة التوازن بين مراتب المدن واحجامها في تلك الاقاليم ، وكانت أهم الدراسات التي ظهرت في هدا الصدد هي :

١ \_ قانون المدينة الأولى:

نشر « مارك جيفرسون » مقالا في عام ١٩٣١ استخلص فيه هذا

القانون ، بعد ان درس معظم عواصم العالم ومدنه الكبر (١) • وقد لاحظ أن لندن أكبر من ليفربول سبع مرات ، (كانت ليفربول هي المدينة الثانية في بريطانيا حين نشر المقال ) ، وكوبنهاجن اكبر تسع مرات من المدينة التالية لها في الدنمرك ، ومكسيكو سيتي أكبر خمس مرات من المدينة التي تليها في المكسيك ، وعلل ضخامة هذه المدن الأولى بان الفرص المتاحة فيها سواء بالنسبة للعمل أو المتعه والترفيه ، هي أكبر كثيرا مما يوجد في المدن الأصغر حجما .

ولاحظ «جيفرسون» ان الهجرة عامل هام فى نمو هذه المدن الاولى لكونها مراكز جدب ، كما انها تعكس غنى اقليمها الذى توجد فيه ، وكنيرا ما تحظى بميزان واضحة فيما ينعلق بالموفع او خطوط المواصلات .

ومن دراسة المدن في ٢٨ فطرا من اقطار العالم ، لاحظ ان المتوسط العام لسكان المدينة الثانية اذا نسب الى سكان المدينة الأولى ، بافنراض أن سكان المدينة الأولى ، يمثلون ١٠٠ ، يكون ٣٠ وان سكان المدبنة الدالثة يصلون الى ٢٠٪ من سكان المدينة الأولى ، ولكنه لاحظ ان المستعمرات البريطانية ـ في ذلك الوقت ـ تخرج عن هذه القاعدة ، حيث نكون نسب المدن الثلاثة الأولى أكبر قليلا من النانية ، وكذلك الحال في جنوب افريقية وفي استراليا ، حيث النسبة بين المدينتين الأولى والثانية هي ١٠٠ افريقية وفي استراليا ، حيث النسبة بين المدينتين الأولى والثانية ، وعلل «جيفرسون» ذلك بان هده الاقطار توابع تنظر الى لندن كام لمدنها ومدينة أولى لها جميعا ،

وكثيرا ما تتخطى المدينة الأولى حدود المسنوى الوطنى ، وبكون لها دور أعلى من الدور القومى ، فمدينة نيويورك تمتل واجهة أمريكا وتعكس عقل الولايات المتحدة وروحها ، كما أن لندن وباريس وبرلين تقع

<sup>(1)</sup> Jefferson, Mark, The Law of the Primate City, Geographical Review, vol 21, 1913, pp. 226 - 232.

جميعا في دائرة نصف قطرها أقل من ٢٠٠ ميل ( ٤٨٠ كيلو منرا ) وقد أدى ذلك الى أن بعض الدول التي تقع في حدود هذه الدائرة فد لا تتوفر لها مدينة أولى ، وضرب مثالا بهولندا ، فكل من أمسنردام ورتردام منفاربيان في عدد السكان ، كما أن المدن الأولى قد تجنذب بالهجرة طافات عقلية من الدول المجاورة ، واعطى مثالا من سويسرا التي نققد من بين سكانها المنحدثين بالألمانية لصالح المبانيا ( كان ذلك قبل الحرب العالمية الثانية ) ومن سكانها المتحدثين بالألمانية بالفرنسية الى فرنسا ، وربما تفقد لصالح ايطاليا بعض سكان الجنوب المتحدنين بالايطالية ،

كما يشير « جيفرسون » الى أن الدول التى تتعرض للتقسيم مثل الامبراطورية النمساوية المجرية ( ويمكن أن ينطبق ذلك على المانبا بعد النفسيم اذن ) او التى توجد بها جبهات للريادة والتوسع مثل البرازيل ، لا ينطبق عليها فاعدة المدينة الأولى ، « وأن المدينة الأولى في فطر ما تكون دائما كبيرة بنسبة مرتفعة ومعبرة بطريقة قياسية عن الطاقة والاحساس الوطنى »(١) .

ثم يعلل « جيفرسون » وجود استثناءات لقاعدته في روسيا و يطاليا قبل الحرب العالمية الاولى واسبانيا بعدها ، بأن الاقليمية في هذه الدول كانت افوى من الاحساس بالانتماء الوطنى ، وتوجد خلافات لغوية وفوميد في اسبانيا ، كما ان الوحدة بين المقاطعات والممالك الايطالية تأخرت كثيرا، وتتعدد القوميات في روسيا لدرجة كانت معها «سانت بطرسبرج» ليبخراد فيما بعد \_ عاصمة للقيصر وليست تعبيرا عن خصائص الشعب الروسى ، ثم يردف قاتلا باند يشك في أن موسكو قد تعبر عن شخصية الشعب الروسى ايضا .

ويظهر من بعض الاحصائيات الحديثة ان قانون المدينة الأولى كما قال به « جيفرسون » لا يكون صحيحا الا في حالات قليلة ، وقد أورد « أيمريزجونز » جدولا لثلاثين قطرا في أوائل الستينات يقارن فيه بين

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 231.

المدن النلانة الاولى ، ولم نخن المدينة النانية حول ٣٠٪ من حجم المدينة الاولى الا فى فنلنسدا ٢٨٪ والمملكة المتحسدة ٢٩٪ وكل من اليابال ونشيكوسلوفاكيا ٣١٪ وفنزويلا ٣٢٪ وفيما عدا هذا كانت بفية الاقطار متباينة فى انحرافها زيادة ونفصا عن النسبة كما جاءت فى راى «جيفرسون» ففى كل من المجر وبيرو والارجنتين والدانمرك كانت المدينة الثانية ١٠٪ من المدينة الأولى أو أقل ، وفى اقطار اخرى كانت المدينة الثانية اكثر من من المدينة الأولى ، كما فى كولومبيا ٥٣٪ وغانا ٥٣٪ والمانيا ٥٠٪ وبولندا ٢٠٪ وأسبانيا ٢٩٪ وايطاليا ٣٧٪ (١) ،

كما اتضح من دراسه قام بها « جمال حمدان » عن العلاقة بين المدن الرئيسية في مصر منذ الحملة الفرنسية حتى تعداد ١٩٤٧ ، ان قانون المدينة الأولى لا ينطبق على مصر خلال هذه الفترة كلها ، حيث لم يحدث أن كانت المدينة الثانية ثلث المدينة الأولى مطلفا ، وكذلك لم تكن المدينة الثالثة حول ٢٠٪ من سكان المدينة الأولى ولكن تراوحت النسب في حالة المدينة الثانية بين ٢٠٪٪ من المدينة الأولى ( دمياط في عهد الحملة الفرنسية ) ، و ٢٠٨٥٪ بين ٢٠٧٪ من المدينة الأولى ( دمياط في عهد الحملة الفرنسية ) ، و ٢٠٨٠٪ ( المحلدرية في عام ١٨٨٢ ) وأما المدينة الثالثة فقد نراوحت بين ٥٠٠٪ ( المحلة الكبرى في وقت الحملة الفرنسية ) و ١٠٪ ( طنطا في تعداد ( المحلة الكبرى في وقت الحملة الفرنسية ) و ١٠٪ ( طنطا في تعداد

وأما فىتعدادات ١٩٦٠،١٩٦٠،١٩٦٠، و١٩٨٦فان الاسكىدريةالتى ظلت تحتل المرتبة النانية منذ تعداد مصر الأولى فى عام ١٨٨٢، كانت نسبتها الى القاهرة ٣ر٥٥٪ ثم٢٤٪ و٢ر٥٤٪ على الترتبب، واحتلت الجيزة المرتبة الثالنة فى بلك التعدادات بنسب ٥ر٧٪ ثم ٥ر٣١٪ وارتفعت الى

<sup>(1)</sup> Jones, Emrys, op. cit., p. 82.

<sup>(2)</sup> Hamdan, G., Studies in Egyptian Urbanism, the Renaissance Bookshop, Cairo, 1959, pp. 21 - 24.

ار ٢٤٪ شم ٩ ر ٢٠٪ على الترتبب، وهذا بعنى أن نمو القاهرة الكبرى يجتذب سكانا بدرجة اكبر من الاسكندرية ، وهذا الاتجاه في تزايد النمو السكاني للقاهرة بدرجة تزيد عن الاسكندرية مستمر منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى ، ومع هذا فان الاسكندرية قد تجاوزت السبة التي يعترجها فانون المدينة الأولى بالقياس الى الفاهرة ، وفي كثير من الدول النامية تستقطب المدينة الأولى نسبة كبيرة من السكان ، وقد تصل الى ١٨٪ احيانا ، بل ان الأولوية تصبح مطلفة في بعص الاقطار المكونة من مدن دول متل سنغافورة وهونج كونج، ولكن الميزان يكون مختلا في أقطار أخرى ، لا ننتمى الى تلك الفئة ، مثل أوراجوى حيث يسكن في عاصمنها مونتفديو ما يشكل قرابة نصف سكان الدولة (١) ،

#### ٢ \_ قاعـدة المرتبة \_ الحجم:

تحاول قاعدة المرتبة ـ الحجم Rank - size rule النظام الى النظام الذي يمكن ان توجد عليه المدن في اقليم ما ، فهى اذن لا تعنى بمدى أهمية المدينة الكبرى او الأولى كما عبر عنها «جيفرسون» بل تسعى القاعدة لايجاد الرابطة او النظام الذي يشمل ترتيب المدن في علاقة بيانية ، وقد انتشرت هذه القاعدة من خلال كتابات « زيبف G.K.Zipf الذي كان يهدف دراسة السلوك البشرى والتوصل الى القوانين التي تنظمه ، ومن هذه القوانين أن الانسان يحاول الوصول الىغاياته بادنى جهد مبذول (٢) وعلى الرغم من أن قاعدة المرتبة ـ الحجم ترتبط في ذيوعها وانتشارها باسم « زيبف » فانه لم يكن أول من اهتدى الى الفكرة التي تهدف الى ترتيب العلاقات بين المدن حسب الاحجام ، وقد أشار « روزنج » الى ذلك في عام العلاقات بين المدن حسب الاحجام ، وقد أشار « روزنج » الى ذلك في عام

<sup>(1)</sup> Dickinson, J. P. et al, op. cit., pp. 169 - 170.

<sup>(2)</sup> a ) Zipf. G. K., National Unity and Disunity, Bloomingtoon, Indiana . 1941.

b) Kipf, G. K., Human Behavior and the Principle of Effort, Addison Wesley, Cambridge, Mass, 1949.

الى هذا عام ١٩١٣ ، ثم من بعده « لوتكا » Lotka وهو احد علماء الدعماء ، وقد توصل الى هذا عام ١٩١٣ ، ثم من بعده « لوتكا » من بعده « لوتكا » وهو احد علماء الاحصاء ، وقد توصل الى ذلك فى عام ١٩٢٤ ثم « سنجر » Singer فى عام ١٩٣٦ ، وكذلك اشارت مدرسة الايكولوجيا فى جامعة شيكاجو عام ١٩٣٦ ( فى الفصل الدى كتبه Goodrich فى الكتاب الذى اشرف على نشره ماكنزى ) ومع ذلك فقد كان زيبف صاحب الأثر الاكبر فى ذيوع الفكرة (٢) ،

وتقضى قاعدة المرتبة ـ المحجم ، بأنه اذا عرف حجم المدينة الكبرى فى اقليم ما ، فان مرتبة أى مدينة فى هذا الاقليم تحدد عدد سكان هذه المدينة ، بمعنى أنه اذا كان سكان أكبر المدن فى ذلك الوقت مليون نسمة فان المدينة

التى تحتل المرتبة العاشرة يكون بها \_\_\_ من سكان المدينة الكبرى أى أن

سكان تلك المدينة العاشرة في المرتبة يصل الى ١٠٠٠٠٠ نسمة وبالمثل فان المدينة التي تحتل المرتبة ١٠٠٠٠ يكون سكانها ١٠٠٠٠٠ نسمة (٢) .

وقاعدة المرتبة ـ الحجم هى اكتشاف تجريبى وليست نموذجا نظريا أو تركيبا عقليا فهى نتيجة لملاحظة ما يوجد فعلا ثم صياغة ذلك فى قاعدة توضح العلاقة بين المدن مختلفة المراتب من حيث الاحجام المرتبطة بتلك المراتب .

<sup>(1)</sup> Rosing. K. E., A Rejection of the Zipf Model (Rank Size Rule) in Relation to City Size, Professional Geographer, 18, 1966, pp. 75 - 82.

<sup>(2)</sup> Robson, Brian T., Urban Growth: An Approach, Methuen, London, 1973, pp. 20 - 21.

<sup>(3)</sup> Browing, Harley L. and Gibbs, Jack P., Some Measures of Demographic and Spatial Relationships Among Cities, in Gibbs J. P., ed., cit., p. 441.

وترى قاعدة «زيبف» أنه اذا رتبت المدن في اقليم ما ترنيبا تنازليا حسب المحان ، فان حجم المدينة ن عدد السكان ، فان حجم المدينة ن عدد السكان ، فان حجم المدينة ن

ومن أجل الوصول الى ذك ينبعى أن ترتب المدن ترتيبا تنازليا حسب المحم أو عدد السكان ، فأكثر المدن هى التى تحتل المرتبة الآولى، والثانية مرتبتها ٢ وهكذا ، فأن وفعت هذه العلاقات على ورق لوغاريتمى مردوج لكل من المحورين السينى والصادى ، فأن الناتج يكون شكلا أقرب ما يكون الى الانحدار المستقيم ، ولكن لا ينبغى أن ننتظر أن يكون الانحدار مثاليا، نتيجة الأن كل النفط لن تكون على امنداد خط مسنقيم ، فبعض النقط ستكون فوق الخط وبعضها تحته ولكن ذلك قد يرجع الى أن البيانات السكانية النى تعبر عن عدد سكان المدينة ربما لم تخضع في حجمها لأسلوب موحد ، وعلى أى حال فأن المهم أن ثمة انتظاما يؤدى الى خط أقرب ما يكون الى الانحدار المستقيم ، وقد درس كل من « يرايان بيرى ووليام جاريسون » انحدارات العلاقة لكل من جمهورية كوريا وولاية واسنجتن جاريسون » انحدارات العلاقة لكل من جمهورية كوريا وولاية واسنجتن فيهما متشابهة (١) ،

ومن الدراسات التجريبية على قاعدة المرتبة الحجم ، ما قام به «ستيوارت » حين طبق هذه القاعدة على المدن الخمس الكبرى فى ٧٢ قطرا وتوصل الى ان العلاقة بين المدينتين الأولى والثانية تصل فى المتوسط الى ٣٢٠ مرة ، اى ان المدينة الأولى تصل عادة الى أكبر من ثلاثة أمثال المدينة الثانية من حيث المحجم السكانى ولكن هذا الرقم الذى يمثل « الوسيط ».

<sup>(1)</sup> Brian J. L. Berry and William Garrison, Alternate Explanations of Urban Rank - Size Relationships, in Mayer and Kohn, eds., op. cit., pp. 230 - 232.

لمجموعة من الاقطار الني درسها لا يعبر عن المقيقة كاملة ، وفد قسم «ستيورات » الأقطار الى مجموعات حسب نسبة سكان المدينة الأولى وكانت هذه المجموعات كما يلى :

المعدل ١-٥ر١ ٥ر١-٢ ٢-٥ر٢ ٥ر٢-٣ ٣-٤ ١٠٥ ٥-١٠ ١٠ عددالاقطار ١٤ ٦ ٩ ٢ ٠٠ ٣ ١٦ ٢

وكان الفارق كبيرا جدا في حالة أوراجواى حيث بلغ المعدل ١٧ بينما لم يتجاوز ١٥ر١ في كندا ويشير «ستبيوارت » الى أن الأمر ليس وقفا على عدم تمشى التناسب بين المدينتين الأولى والثانية حسب قاعدة « زيبف » ولكن ذلك يمتد أيضا ليشمل المدن في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة ، وهكذا ، كما أن بعض الأقطار قد تكون انحدارات العلاقة فيها أقرب الى الخط المستقيم ، مثل الولايات المتحدة ، ولكنها تكون بعيدة عن ذلك تماما في دولة أخرى مثل السويد .

ولعل عدم مطابقة الانحدار للخط المستقيم ترجع الى عوامل متعددة فبينما يرى « زيبف » ان الانتظام يكون من خصائص الاقاليم الكاملية فقط اى الاقاليم والاقطار المستقلة والمكتفية ذاتيا بمقارنة النسبة بين تجارتها الداخلية وتجارتها الخارجية ، فاذا كانت النسبة اقل من ١٠٪ كما هو الحال في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والجزر البريطانية فان تطبيق القاعدة يكون دقيقا ، اما « ستيوارت » فيرى ان البعد عن القاعدة يكون أكبر في حالة الاقطار المتجانسة ذات الكثافة السكانية الملحوظة والاقتصاد الذي تسوده الزراعة ، مما يؤدي الى وجود عدد كبير من المدن الصغيرة ، وعلى العكس من ذلك ، فإن القاعدة تنطبق بدرجة أكبر على الاقطار المناعية بالنظر الى وجود مدن صناعية بعضها كبير الحجم ، وكذلك الأمر النسبة للمناطق ذات الكثافات الريفية المرتفعة والتي يتوزع فيها السكان توزيعا متعادلا على صفحة الاقليم ، كما أن لتباين غنى الاقليم سواء من حيث خصوبة التربة أو تركز الخامات المعدنية أو الغنى الثقافي وسهولة حيث خصوبة التربة أو تركز الخامات المعدنية أو الغنى الثقافي وسهولة

المواصلات ، اثرا كبيرا في تعديل العلاقة بين المدن من حيث المرتبة ـ الحجم (١) ·

وفي دراسة « لبرايان بيري » عام ١٩٦١ يفرر أنه ليس من السهل التوصل الى العلاقة بين المرتبة ـ الحجم بخصائصها العامة في قطر ما ، ثم درس « بیری » توزیع المدن من فئة ۲۰٫۰۰ نسمة فاكثر فی ۳۷ قطرا على ورنى لوغاريتمى ، وتبين له أن هذه الأقطار تنقسم الى ثلاثة فئات من حيت توزيع احجام المدن بها ، وأول هذه الفئات تضم ١٣ قطرا ، ويظهر فيها العلاقة على شكل انحدار مستقيم ، وهي تضم اقطارا متقدمة اقنصاديا مثل الولايات المتحدة ودولا نامية مثل كوريا وتضم اقطارا واسعة المساحة مثل الصين وأخرى صغيرة المساحة مثل السلفادور · والفئة الثانية تضم ١٥ قطرا وهي في معظمها اقطار صغيرة ، وأشكال المنحنيات فيها ليست ذات نمط موحد ، فبينما لا يكاد يظهر الحدار في حالة تايلند فان افطار الفئة الثانية تسودها المدن الصعيرة التي تسيطر عليها مدينة كبيرة أو أكثر ، بينما لا تكاد توجد مدن متوسطة الاحجام • والفئة الثالثة تضم تسعة أفطار تحتل مكانا وسطا في توزيع المدن ومنها انجلند وويلز واستراليا والبرتغال ، ويضيف « بيرى » أن ظهور العلاقة على شكل الانحدار المستقيم يحدث بدرجة أكبر في الاقطار الواسعة ذات التاريخ الحضري الطهويل والاقتصاديات المركبة ، وان لم يكن من الضرورى أن تكون هذه الأقطار متقدمة تكنولوجيا (٢) ٠

وفى بعض الأحيان تكون قاعدة المرتبة ـ الحجم صادقة الى حد كبير ففى تعداد ١٩٤٠ الأمريكي كانت المدينة في المرتبة ٤٠١ هي شارون Sharon

<sup>(1)</sup> Stewart, Charles T., JR., The Size and Spacing of Cities, in Mayer and Khon, eds., op. cit., pp. 240 - 256.

<sup>(2)</sup> Garner, Models of Urban Geography and Settlement Location, in Chorley, R. J. and Haggett, PP., eds., Models in Geography, Methuen, London, 1967. pp. 326 - 329.

۱ وطبقا للقاعدة يكون سكانها \_\_\_\_ من سكان مدبنه يويورك اى ۲۰۰ر ۲۱ نسمة ۲۰۱

نسمة وبلغ عدد سكانها الفعلى في التعداد ٢٥،٢٥٥ نسمه (١) • وفي مصر نجد أن القاهرة والاسكندرية والخبرة في عام ١٩٨٦ تنبع القاعده ، وان كان ثمة شك حول اعتبار الجيزة مدينة مستقلة ، فهي عمرانيا اسنمرار للقاهرة •

#### ٢ - نظرية المحادث المركزية:

ظهر مصطلح المحلات المركزية دين ذكر أن المدن لا تنمو من تلقاء للجغرافي الامريكي « مارك جيفرسون » حين ذكر أن المدن لا تنمو من تلقاء نفسها ، ولكن الريف يهيؤها للقيام بدور لابد من ممارسته في «محلات مركزية »(٢) ، وقد كثرت الدراسات عن المحلات المركزية بعد أن ظهرت كنظرية على يد الجغرافي الالماني « فالتركريستالر » في عام ١٩٣٣ ، ثم ما لبث أن ظهرت أصداء النظرية دي لغات آخري أما على شكل تلخيصات ثم ما لبث أن ظهرت أصداء النظرية دي لغات أخرى أما على شكل تلخيصات أو دراسات نقدية أو تطبيفيه ، ويري حتير من الجغرافيين أن أي باحث جاد في جغرافية المدن لابد من أن نشكل هذه النظرية جرءا من بحوينه العام ، أما نفصيلات النظرية فهي :

### أولا: الفروض والتعريفات:

يبدا كريستالر بفصل عن النعريفات ، يوسح فيه الله يتجنب استخدام مدمطلح مدينة town او مركز عمرالي Settlement وانه يفضل استخدام تعبير محلة مركزية أو مكان مركزي Central Place ويوضح ان المركزية تعنى درجة وظيفية ويقصد بذلك انه توجد مراتب للمحلت المركزية ، فبعضها عالى المرتبة وبعضها الاخر من مرتبة ادلى ، وتتباين الاهمية التجارية ، وبالنالي امتداد الاقاليم التي ترنبط بتلك المحلات ، تبعا لمرتبتها ، ولا ترتبط الأهمية ولا المرتبة بعدد السكان الأن المحلات لا تتساوى اهميتها اذا تساوى عدد سكانها ، ولكن الوزن الاقتصادي للسكان

<sup>(1)</sup> Emrys Jones, op cit., p. 83.

<sup>(2)</sup> Jefferson, M., « The Distribution of the World's City Folk » Geographical Review, vol. XXI, 1931, p. 53.

تكون له اهمية اكبر من مجرد عددهم المطلق ، فقد توجد مدينة صغيرة بمقياس عدد السكان بها ، ولكنها تكون ذات أهمية كبيرة كمحلة مركزية تبعا لامتداد الاقليم الذى تخدمه ، وهذا هو ما يطلق عليه مركزية المحلة Centrality of a place وتعنى أهميتها النسبية المتعلقة بوفلائفها الني تمارسها (۱) .

وتنبغى التفرقة بين نوعين من المركزية وهما :

۱ ــ المركزية من وجهة نظر الموقع والتى قد تكون نقطة الوسط الهندسى ، وربما لا تكون لها قيمة كبيرة فى اقليم ما ، اذا لم يكن توزيع السكان فيه متعادلا .

7 ـ المركزية التى يعنيها كريستالر وهى التى تعطى الاماكن صفة المحلات المركزية وهى تتعلق بالوظائف المركزية وهى تتعلق بالوظائف المركزية وهى تتعلق بالسلع والخدمات المركزية وكذلك بالسلع والخدمات التى تقدم أو تنتج في محلات مركزية ولا يستخدم كريستالز مصطلح السلع الحضرية في مقابل السلع المريفية ، كما يشير الى أن السلع المركزية يمكن تصنيفها الى مراتب عليها ودنيا حسب مراتب المحلات المركزية (٢) .

<sup>(</sup>۱) الاشارة الى كريستالر هنا تعتمد على الترجمة الانجليزية التى مشرها باسكين عام ١٩٦٦ وحيثما ذكرت ارقام الصفحات فهى تشير الى تلك الطبعة ، انظر هنا :

<sup>(2)</sup> Christaller, W., Contral Places in Southern Germany, Translated by C. W. Bsskin, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1966.

<sup>(2)</sup> Brian J. L. Berry and Allen Pred. Central Place Studies, A Bibliography of the Theory and Applications, Bibliography Series No. one, Regional Science Research Institute, Philadelphia, Pennsylvania, 1965, p. 3.

ثم يعرض كريستالر فكرة الاقليم المتكامل Complementary Region اى الذى يتكامل مع المحلة المركزية ، ويشير الى أنه يستخدم هذا المصطلح معا لأى لبس قد يؤدى اليه استخدام تعبيرات مثل أقليم السوق او ما يشابهه ، لأن ذلك يرتبط عادة بالتجارة ، كما أن مصطلح الاقليم المتكامل يوضح العلاقات المتبادلة بين المدينة والريف على السواء ـ وهى علاقات موجبة من الطرفين ـ وان كان تحديد الاقليم المتكامل امرا صعبا بالمظر الى تباين السلع والفروق الموسمية والتداخل في أطراف تلك الاقاليم والتأثير الناتج عن تباين مراتب المحلات المركزية المتجاورة .

ويناقش كريستالر فكرة البعد او المسافة ، فيقرر ان التعبير عنها بوجدات طولية ـ الكيلو مترات منالا ـ لا يعطى فكرة دفيقة ، ومن الافضل ان تكون وسيلة القياس هي المسافة الاقتصادية Economic distance التي تحدد مدى السلعة القياس هي المسافة الاقتصادية تاثر والتي تتاثر بكل من تكلفة النقل والتامين والتخزين والفاقد في الوقت أو الوزن للنقل ، ويعنى بذلك تحويل المسافة من قياس طولي الى قيمة نقدية ، الان المسافة الافتصادية تقرر مدى استعداد السكان للقدوم الى المحلة المركزية الآجل المحصول على السلعة ، فاذا كانت المسافة بعيدة جدا ترتفع التكلفة ويحجم السكان عن التردد على المحلة المركزية ويبحثون عن محلة أخرى ، كما أن مدى السلعة يتحدد بعدد السكان وكثافتهم ودخلهم وتركيبهم الاجتماعي وهذه متغيرات تؤدى الى تباين مدى كل سلعة (١) ،

وينتقل كريستالر من التعاريف الى فصل آخر عن «العلاقات الساكنة» Static Relations يربط فيه بين استهلاك السلع المركزية وتطور المحلات المركزية التى تنمو بزيادة الاستهلاك ، الذى يرتبط بدوره بالتركيب الوظيفى والاجتماعى للسكان ، وبسعر السلعة فى المحلة المركزية الذى يؤثر فيه متغيرات كثيرة منها الايجار والربح والاجور والضرائب والنقل .

<sup>(1)</sup> Christaller, op. cit., pp. 21 - 22

ويناقش كريستالر بعد ذلك « عدد السكان » وعلاقته بالسوق او الاستهلاك واثر البعد عن المحلة المركزية في ذلك ، ويضرب لهذا مثالا باقليم افتراضى مساحته ٨٠ كم ويسكنه ٢٠٠٠٠ نسمة ، ثم يجرى عددا من التباديل فيما يتعلق بتوزيع السكان حول المحلة المركزية ، وأنر ذلك عاى عدد مرات التردد على طبيب يقيم في المحلة المركزية ، مع افتراض تسوى دخول السكان ، بما يسمح لهم بتخصيص مبلغ معين (ستة ماركات) لتكاليف العلاج في السنة فاذا كانت تكلفة الاستشارة الطبية ثلاثة ماركات مأن هذا لا يعنى أن السكان جميعا سيتجهون مرتين لزيارة الطبيب بما يجعل دخله ٢٠٠٠ر٢ مارك لأن معنى ذلك اغفال اثر البعد عن المحلة المركزية وتكلفة النقل مما يؤدى الى أن بعض السكان الذين يسكنون بعيدا عن مقر الطبيب قد لا يتمكنون من زيارته الا ثلاث مرات كل عامين ، على انعكس من المسكان المجاورين له الذين يقصدونه مرتين في العام الواحد ، ويرثر في دخل الطبيب في النهاية مدى تركز السكان أو تشتتهم في المدينة وي الاقليم كله (۱) ،

واذا كانت الطرق الجيدة تقلل من الوقت الضائع والتكلفة ، فان ذلك يبعكس على تطور المحلات المركزية بدرجة اسرع مما لو كانت المواصلات . بيئة ، كما أن مستوى السكان الحضارى والمهنى وتباين دخولهم يؤثر فى انماط استهلاك السلع المركزية ، وكلما ارتفع دخل الافراد كلما ازداد انفاقهم على الكماليات ، لأن الضروريات يكون قد تم تامينها فعلا ، ومع . نك فان البيانات عن متوسطات الدخل كثيرا ما تؤدى الى نتائج مضللة ( فقد يكسب عشرة افراد قدر ما يكسبه ٩٩٠ فردا آخرين ) .

وتقسم السلع المركزية الى اربعة أنواع كما يلى :

١ ـ سلح محدودة الكمية وثابتة السعر مثل الطبيب الذى له وقت وغدرة على استقبال المرضى وقيمة الكشف عنده ثابتة ، أو المستشفى الذى يوجد به عدد محدد من الاسرة .

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 43 - 58.

٢ ـ سلع محدودة الكمية وسعرها يخضع للسوق مثل دار السينما
 ات عدد المقاعد الثابت ، ولكن يمكن رفع رسم الدخول اذا اشتد الاقبال ،
 وحممن شغل المقاعد كلها .

٣ ـ سلع يمكن زيادة انتاجها مع ثبات السعر ، ومثالها سيارات الأتوبيس الاحتياطية التى يمكن تشغيلها في حالة الاقبال وضغط الركاب ، مع بقاء سعر التذكرة ثابتا .

2 ـ سلع يمكن زياد، انتاجها تبعا لسعر السوق: ومثالها وجرد اثنين من الدكاكين يبيعان الأحذية ويقع كل منهما في محلة مركزية ويستريان المحذاء بسعر ٩ ماركات ولكن الأول يبيعه بسعر ١٢ مارك ، فاذا باع مار٢ زوج منها كان مكسبه ١٠٠٠ مارك وثانيهما يبيعه بسعر ١١ مارك مارك مما يؤدى الى اجتذاب اعداد أكبر من المشترين ، فاذا تمكن من اجتذاب عداد أكبر من المشترين ، فاذا تمكن من اجتذاب ويتساوى ربح الدكانين ، أما اذا قل اجتذابه عن ذلك فان السعر لا يكون القتصاديا ، واذا اجتذب عددا أكبر كان ذلك على حساب قلة المكسب والمشترين من الدكان الأول (١) ،

وترتبط المدن واقاليمها في نطاقات ذات اشكال منتظمة اقرب ما تكون الى شكل الدائرة ، ويصدق ذلك على مدن التعدين التى قد تتحول الى محلات مركزية ما لم تكن في قطر جبلى ، أما الموانى ومدن الحدود فقد لا تأخذ اقاليمها الشكل شبه الدائرى الا اذا كانت هناك فروق واضحة في الاسعار على جانبى المحد ، كما ان المدن التوائم تقتسم الوظائف المركزية فيما بينها دون تكرار ، كما ينبغى مراعاة عدم انتاج السلع المركزية عالية المرتبة في كل توام من التوائم المضرية ، الأن ذلك يعنى علة المبيعات ،

اما مجال السلع المركزية فيتحدد بالمسافة أو البعد الذى يبقى عنده لدى السكان رغبة في شراء السلعة من المحلة المركزية ، ويؤثر في هذا المدى

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 36 - 40.

مجم المحلة المركزية ومرتبتها والتركيب الاقتصادي والحضاري المسكان وفابلية دفع الثمن Price willingness (حيث يختلف مثلا استعداد علم الصناعة والفلاح في دخول السينما فبعد انتهاء وقت عمل عامل الصناعة يصبح وقت فراغه بلا قيمة بينما ليس لدى الفلاح وقت محدد المعمل ) كما ينبغي التفرقة بين نوعيات السلع المركزية ، فبعضها كمالي يمكن الاستغناء عنه ولو جزئيا مثل دخول السينما ، ولكن بعضها ضروري كالعلاج الطبي ، وهنا يكون لتكلفة النقل اعتبار في الحالة الأولى ، بينما لا تهم التكلفة كثيرا في الحالة الأخيرة ، والمجال ليس متساوى البعد عن المحلة بحيث يتحذ شكل النجمة وفقا للمسافة الاقتصادية ، كما أن المدى ليس خطا ، ولكنه حلقة أو نطاق له حد خارجي ( أعلى ) وحد داخلي ( ادني ) ويختلف الحد الأعلى من سلعة الآخرى ، ( أنظر شكل رقم ١٤ ) .

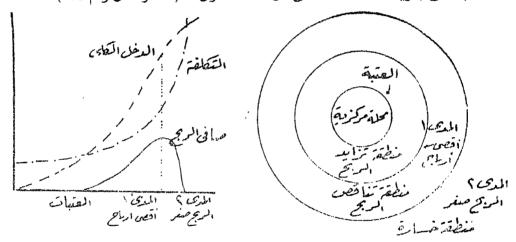

العلاقية بين المرى والعتبة في إحدى المركزية المركزية شكل رقم ( ١٤ )

والمنافسة بين محلتين مركزيتين عامل هام فى تحديد سعر السلعة ، فأذا كان المجال المثالى لسلعة ما هو ٨ كيلو مترات ، وسعر بيع السلعة ٢ مارك فى كل من المحلتين أ ، ب ، وأنهما تبعدان عن بعضهما عشره كيلو مترات بحيث يكون مدى كل منها خمسة كيلو مترات ، تقع حدود الاقليم المنكامل لكل منهما فى الوسط ولكن أذا بيعت السلعة فى المحلة بسسعر ٢٥٥

مارك وكانت تكلفة النقل تساوى ٣ر٠ مارك/كم فان المدى الفعلى بين ا ، ب يكون في صالح « ١ » ويصبح على بعد ٨ر٥ كم منها على حين يكون على بعد ٢ر٤ كم من « ب » وبذلك يكون اقليم « ١ » اكبر من الله على « ١ » اكبر من الله على « ١ » الابر من الله على « ب » (١) .

وقد اجتذبت فكرة المدى أو مجال السلعة اهتمام « برايان برى وويليام جاريسون Brian Berry and Wiliam Garrison وفرقا بين الحد الأدنى أو المستهل Threshold ( أو العتبة ) والمدى الخارجي الذي يحدده عامل المنافسة ، بينما المستهل يمثل الحد الادنى الضروري من الطلب على سلعة ما لتقدم في المحلة المركزية ، وعلى أساس تباين كل من هذين الحدين ينقرر مدى نفوذ المحلات المتجاورة والمنافسة (٢) .

#### ثانيا ـ نظام المحالات المركزية:

يرى كريستالر أن ثمة نظاما System للمحلات المرحزية بحيث يكون توريع هذه المحلات محكوما بعدة قوانين هما يلي:

ا ـ كلما كانت مرتبه المحلة مرتفعة ، خلما كان انتشارها افل ، بينما يزداد عدد المحلات المركزية متوسطة المرتبة ويكثر عددها بانخفاض مرتبتها .

٢ - فى بعض الاقاليم توجد كنير من المدن الكبيرة ( سكانيا ) بينما تفل فى اقاليم اخرى .

۳ سده مدى واسع بين المحلات المرحزية من حيث الاحجام ، من مدينة سوق صغيرة الى مدينة ام Metropolis كبرى ، واذا قمنا بترتيب المدن كلها حسب الحجامها فسو فنجد اننا سنصل الى فئات احجام ،

<sup>(1)</sup> Ibid, pp. 43 - 58 .,

<sup>(2)</sup> Berry, Brian J. L., and Garrison, William L., « A Note on Central Place Theory and the Range of a Good ». Economic Geography, 43, (1958) pp. 304 - 311; and see also Perry and Pred., op. cit., p. 4.

وبعد أن يتساءل كريستالر عن وجود قوانين تحكم ذلك كله يخلص الى الاجابة ويتخذ الحروف الأولى من الكلمات الألمانية الدالة على مراتب المدن ، بحيث تكون المحلات المركزية مرتبة من الفئات الأدنى مرتبة الى الدنعى مرتبة هى : P, G, B, K, A, M ) .

وتحدد المرتبة تبعا لعدد السلع والخدمات التي تقدمها المحلة مع سراعاة أن السلع ذات أدنى المراتب تقدم من أصغر المحلات المركزية وأقلها مرنبة وهي مرتبة (M) الني تكون بالتالي أكثر المحلات المركزية عددا وانتشارا ، وأن السلع تزداد كلما ارتفعت مرتبة المحلة ولكن اعداد المحلات تفل وهو ما يطلق عليه ( نظام ل System ) وتكون اعداد المحلات المركزية ومراتبها في هذا النظام وهي:

البعد بين محلتين مركزيتين من مرتبة أدنى (٢) وتكون مساحات الأقاليم وعداد سكانها كما يوضحها الجدول رقم ٥ الذى استنبطه من دراسته مجنوب غرب المانيا (عن ص ٦٧ لكريستالر) أنظر الشكل رقم (١٥) عن نظام المحلات المركزية عند كريستالى تبعا لمبدأ السوق ٠

<sup>(</sup>۱) هذه الحروف تمثل أول حرف الكلمات الآلمانية وهي كما يلي: M—Markort ( قرية بها سوق ) A—Amtsort ( بلدة صغيرة ) A—Amtsort ( عاصمة حركز B—Bezirksstadt و ( بلدة متوسطة ) B—Bezirksstadt عاصمة مديرية أو محافظة صغيرة لا المحتول (2) Christaller, op. cit., p. 63.

# نظام المتملات المركزية وفقا لميدأ المسوق 3 ملية اعلم عن كويستالي" ه میزاری در این معدات سي مريه 8 محدوث من مرضه محلات من مرتبة М معادت من مرتبة 🕻 () O

جدول رقم ( ٥ ) نظام المحلات المركزية حسب قاعدة السوق

| 472           | · > ·                                   | -14<br>      | 14         | ,<br>,        | -1<br>-1                                 | ta.                 | مساحةالاقليم<br>كم ٢ |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 40            |                                         | Y'0 · · · ·  | 1          | - # D · · ·   | \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \  | ۲۵۰۰                | سكان الاقليم         |
| D             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              | •          | 。<br>。<br>ta. | -r<br>•<br>•                             | 1                   | سكان المحلة          |
| 141           | ;<br>>                                  | 7.4          | -F         | ۲ ,           | <br>-"(                                  | <                   | التباعد التباعد      |
| -             | ~                                       | n.l.         | 1,         | %<br>D        | 14 174                                   | 143                 | عدد                  |
| عاصمة اقليمية | عاصعة محافظة                            | عاصمة مديرية | عاصمة مركز | بلدة متوسطة   | و ما | ة<br>عربية<br>عربية | مرتبة المحلة         |
| <u>F</u>      | μΩ                                      | Ω.           | ti         | ×             | )<br>July                                | X                   | (A)                  |
| ~~ Y " Y ~~~  |                                         |              |            |               |                                          |                     |                      |

وهذا الترتيب او النظام الذى تتخذه المحالات المركزية كما يوضحه المجدول يتفق مع احد القواعد الثلاثة التى يرى كريستالر أنها تشمل انظمة المحالات المركزية وهذه القاعدة هى قاعدة التموين او السوق supplying or وهى تعتمد على أن اقل عدد ممكن من المحالات المركزية يوجد فى الاقليم لتمارس فيه الانشطة والوظائف المركزية ، ويعرف بعظام ك \_ "

ويقصد بالقيمة ك = ٣ ان كل محلة مركزية تخدم ثلاثة مراكز عمرانية دومها مرتبة لتشكل الاقليم المتكامل لتلك المحلة المركزية •

وثمة قاعدة ثانية هي التي تكون فيها المحلات خاضعة لترتيب النقل والمواصلات Traffic Principle وفيه تؤثر الطرق على توزيع المحلات المركزية وتكون قيمة ك \_ 2 ، اما القاعدة الثالثة فهي التي يطلق عليها كريستالر قاعدة الانفصال او العزلة Seperation Principle وفيها نكون قيمة ك \_ 2 وهي توجد حيث الدول التي تعانى من مشكلات الأمن وتكون لها عاصمة تمثل اعلى مراتب المركزية وتقل المركزية وتقل الكثافة بالبعد عنها حتى تكاد تتلاشي في مناطق الحدود ويقرر كريستالر ان قاعدتي السوق والمواصلات تعتمدان على اسس اقتصادية اما قاعدة العزلة فاساسها سياسي (1)

اما شكل اقاليم المحلات المركزية فقد اقترح له اولا شكل الدائرة كما فعل «فون تونن » Von Thunen من قبله ، ولكنه وجد انه على الرغم من أن الدائرة تحقق البعد المتساوى لمحيطها عن مركزها الذي تقع فيه المحلة التي تقدم منها السلع والخدمات المركزية ، فان أثر المحلة يتناقص في الاطراف ، كما أن الدوائر قد تتماس وتترك بينها فراغات غير مخدومة أو تتقاطع بما يجعل بعض المناطق عرضة لجذب اكثر من محلة مركزية، وحلص من ذلك الى أن اقرب الاشكال الهندسية الى الدائرة هو الشكل

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 72 — 80.

سداسي الاخبلاع hexagon الذي يتخلص عن عيوب الدائرة في التماس أو التقاطع وهو بذلك الشكل المثالي الذي تتخذه أقاليم المحلات المركزية (١) انظر شکل رقم (١٦) •

# وليشكال النظرية لأقاليم المديست

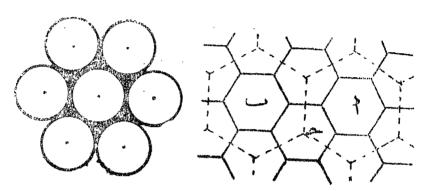

## الأثيسكال العافرية تتركص مناطوه غيرمخدومهت والأشكال السيايسية تتخلصت منت ذلك

شكل رقم (١٦١)

واذا كان عدد السكان لا يحدد مرتبة المحلة المركزية ، ولكنها تتحدد بعدد. الوظائف ذات الصفة المركزية ، فقد ينشأ بعض النقاش في حالة وجود عدد متساو من الوظائف في محلتين مع اختلاف نوعية تلك الوظائف ، وقد اقترح كريستالر مقياسا لدرجة المركزية يعتمد على الخدمة التليفونية ببن المدينة وأقليمها بالقياس الى عدد التليفونات في المدينة ذاتها ومعادلته لذلك هي:

(١) ظهر مؤلف «فون تونن» عن «الدولة المنعزلة» في عام ١٨١٦، · خطر الاكفكار الرئيسية له في الفصل التالي عند دراسة اقليم المدينة ·

- 1' · 9 mm ( ١٤ - جغرافية المدن )

م = مقياس المركزية •

ت = عدد التليفونات في المحلة أو المدينة المركزية •

س = عدد سكان المحلة المركزية •

ت ١ = عدد سكان المحلة المركزية •

س ١ ـ عدد سكان الاقليم ٠

#### المحادت المركزية المؤقتة:

تؤدى خلفلة توزيع السكان ومراكز العمران الى صعوبة تقديم الخدمات المركزية من محلات ثابتة ، لهذا تحل المحلات المركزية المؤقتة ، اى ان بعض المحلات تكتسب صفة المركزية مؤقتا ،كأن يقام فيها سوق موسمى مؤقت و معرس Fair و معرس بالقتى عدد من التجار في مكان واحد ، فان هذا يؤدى الى تنافس في اجتذاب المشترين وزيادة المبيعات للتجارة جميعا ، لهذا تعتبر الاسواق الاسبوعية مظهرا رئيسيا للمحلات المؤقتة ، وعندما ينعقد السوق الاسبوعى في احدى القرى فان مرتبها ترتفع طوال انعقاده ، وفد لموحظ أن يوم السوق الاسبوعى في مقاطعة انجلند يصاحبه ريادة عدد الاتوبيسات المتجهة الى قرى السوق ، ومن الطبيعى أن يندفق سكان القرى على القرية التى يقام بها السوق لشراء ما يحتاجون اليه أو عرض ما يريدون بيعه (1)

وجه النقد على النظرية وتطبيقاتها:

لقيت نظرية المحلات المركزية كثيرا من التعليقات والاضافات على الصورة التى وضعها بها كريستالر ، ومن ذلك تعميق مفهوم الحد الادنى

<sup>(1)</sup> Garner, B. J., op. cit., p. 318.

للسكان الذين يكونون السوق الضرورية لتقديم خدمة أو سلعة مركزية ، وغد اطلق على هذا الحد الأدنى « العتبة أو المشرف » Threshold بواسطة كل من « بيرى وجاريسون » كما سبق اما « أوجست لوش » August Irosch فقد أدخل تعديلات هامة على النظرية ، فقد قبل بانشكل االسداسى لاقاليم المحلات المركزية ولكنه يرى أن حدود الاقاليم ليست في حالة ثبات وسكون ، نظرا لأن هناك تداخلا تتعايش فيه الانظمة السداسية مع بعضها بصورة معقدة مركبة ومتطورة ، وقد أدى ذلك التعقيد في ( نموذج ) لوش الى أن أصبح « نموذج » كريستالر أكثر تقبلا لدى الجغرافيين على الرغم من أن نموذج لوش قد يكون أكثر واقعية (١) ،

فبينما تقتصر قيم «ك» لدى كريستالر في مبدأ التسويق على (٣) وفي مبدأ المواصلات على اربعة وفي مبدأ العزلة أو الادارة على سبعة ، فقد أوجد لوش تسع قيم مختلفة لها وذلك بتغير توجيه وحجم السداسيات التى تمثل أقاليم المحلات المركزية ويمكن أن تصل قيمة ك الى ٢٥ في حالة المدينة الأم ( المتروبوليس ) التى تمثل أكبر مرتبة في نظام المحلات المركزية ، ويؤدى تحريك الشبكات العمرانية حول المدينة الأم الى وجود نمط تظهر فيه ستة قطاعات تزاد فيها كثافة المراكز العمرانية وستة قطاعات أخرى تقل فيها كثافة المراكز العمرانية ويطلق لوش على هذه الأنماط مجتمعة «اللاندسكيب للفتصادى» Economic Landscape وأهم خصائصه هى:

ا ــ وجود قطاعات « الغنى المدنى » City rich تفصل بينها قطاعات « الافتقار المدنى » City poor .

٢ ـ يزداد حجم السكن كلما بعدنا عن المدينة الأم المركزية ٠
 انظر شكل رقم (١٧) ٠

<sup>(1)</sup> Johnson, Jemes, op. cit.. pp. 96 - 99.

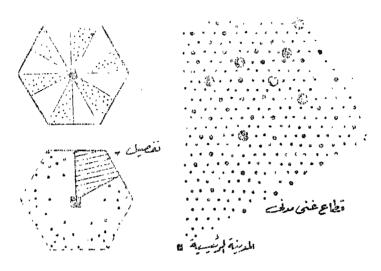

فعلماعات الغني المدن والافتفار المدن حوال مدنية

#### شکل رقم (۱۷)

٣ ـ توجد القرى والمدن الصغيرة محصورة بين المدن والمراكز العمرانية الكبيرة (١) •

ولما كانت الفروض النظرية التى قدمها كريستالر تقوم على أساس وجود اقليم متجانس من الناحية الطبغرافية ، وأن كثافته السكانية ثابتة ، وأن مستويات السكان الاقتصادية وقدرتهم الشرائية متماثلة ، وأن تكلفه النقل في أجزاء الاقليم تتناسب طوليا مع المسافة ، وأن الطلب لا يقل مع المسافة ، فأن ذلك كله يوحى بتأثر واضح بأفكار « فون توبن » ، ويؤدى الى أن نظرية المحلات المركزية كما يطلق عليها « موريل » Morrill هى نظرية تتعلق بالاحتكار المكانى ففى ظل التنافس على المحتذاب الزبائن والعملاء يمكن اللجوء الى اجراء تخفيضات في الاسعار تؤدى الى ريادة

<sup>(1)</sup> Garner, B. J. op. cit. pp. 315 - 318.

المبيعات وبالتالى ازدهار احدى المحلات المركزية على حساب غيرها ، ولكن ما دام فى امكان بقية المحلات المركزية أن تلجآ الى نفس الاسلوب ، فان هذا يؤدى الى توازن فى نظام المحلات المركزية وهذا ما يرفضه لوش (١) .

ومن أوجه النقد الاولى التى تعرضت لها النظرية ، ما أورده «أولمان» في عرضه للنظرية ، حيث يرى أن استخدام التليفونات كأساس لتقرير درجة المركزية ، أمر غير مقبول ، فاجهزة التليفون تنتشر في المنازل كما تنتشر في الاحياء التجارية في المدن والريف معا وخاصة في الولايات المتحدة ، وربما تكون الممكالمات الخارجية دلالة أكبر من مجرد عدد التليفونات ، كما أن هناك وسائل أخرى ، أصعب في قياسها وأن كانت أكبر في دلالتها ، مثل جملة تجارة المدينة مع اقليمها أو النسبة المئوية لذلك ، أو عدد السيارات التى تدخل المدينة من الاقليم باستثناء ضواحيها (٢) .

كما يشير « أولمان » الى انتقادات آخرى وجهت الى كريستالر ، مثل راى « بربيك» Boobeek بانه رغم ارتفاع نسبة سكان المدن وعددها فى كل من انجلترا والمانيا فان ثلث هذه المدن فقط يمكن اعتبارها محلات مركزية ، أما الباقى فهى أما مدن صناعية ، أو مدن يسكنها مزارعون ، كما أن بعض الاقاليم قد تكون ريفية الطابع بدرجة واضحة مثل دلتا تونكين في الصين الهندية ، كذلك بعض الموانى الكبرى التى تعتمد على الحركة التجارية الدولية مثل لندى وروتردام وسنغافورة وهذه الحالات لا تخضع في تفسر نشاطها لنظرية المحلات المركزية (٣) .

<sup>(1)</sup> Morrill, Richard L. The Spatial Organization of Society, Duxbury, Belmont. 1970, pp. 64 - 65.

<sup>(2)</sup> Uliman, Edward, A. Theory of Location for Cities, in Mayer, H. M., and Kohn, C. F., eds., Readings in Urdan Geography. University of Chicago Press, Chicago, 1965, pp. 205 p 206.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 208.

كما انتقد «فايننج » Vining الترتيب الطبقى للمحلات المركزية كما يراها كريستالر ، فهى لا تندرج فى فئات توجد بينها فواصل واضحة تؤدى الى مايشبه الدرجات السامية ، ولكنها فى المواقع تمثل منحنى متصلا دون وجود فواصل واضحة أو منتظمة (١) .

ويؤدى التغيير والتطور في وسائل النقل والطرق الى تأثير واضح في نمط المحلات المركزية ، ويتضح ذكحين دخلت السيارة لتحل محل القطار ، فعلى حين ادى مد السكك الحديدية الى نمط شبه ثابت من المحلات المركزية ، فان حرية حركة السيارة في مقابل الثبات الصارم لمواقع خطوط السكك الحديدية ، قد ادى الى « حركة » ممائلة في نظام المحلات المركزية ، الان السيارة مكنت السكان من قطع مسافات اطول في اتجاهات الكثر تعددا وتحررا ، بقصد الحصول على السلع أو الخدمات التي يرغبون فيها ، مما أدى الى ازدياد احجام وأهمية المحلات المركزية الكبيرة ، على حسام تقليل أهمية المحلات المركزية المخيرة ذات المرتبة المنخفضة (٢) .

كما ان اختلاف درجة الكتافة السكانية على صفحة الاقليم ، يوجد تشويهات واضحة في الاشكال السداسية كما اقترحها كريستالر ، لأن اختلاف الكثافة يؤدى الى تباين في أشكال الاقاليم وفي امتدادها ، وعلى سبيل المثال فان « صولت ليك سيتى » تقع في أقليم منخفض الكثافة ، وادى ذلك الى ان سكانها أقل كثيرا من المدن المماثلة لها في المرتبة الوظيفة والتي تقع في أقاليم ترتفع كثافتها السكانية ، ولهذا كان أقليم صولت ليك سيتى واسعا بدرجة كبيرة لا تتناسب مع أقاليم نظائرها وظيفيا (٣) .

<sup>(1)</sup> Berry, J. L., and Pred, A., op. cit., p. 6.

<sup>(2)</sup> Murphy, op . cit., p. 81.

<sup>(3)</sup> Morrill op. cit., p. 72.

وهكذا نجد أنه على الرغم من أن كريستالر قد بنى « نموذجه » على استقرائه لجغرافية السكن فى أقليم فعلى ، الا أن النتيجة أسفرت عن نموذئ نظرى لا يتحقق وجوده الا بافتراضات كثيرة (١) · حتى أن «جيمسفانس» James Vance فى الولايات المتحدة ، أن كثيرا من أجزاء النظرية تحتاج الى تعديل ، وأن النظرية لا تخرج عن كونها « حالة خاصة » على المستوى النظرى والفعلى معا ، وأكثر من ذلك ، فأنه يتطلب أن يكون الاقليم قد مر تاريخيا بمرحلة النظام الاقطاعي (٢) .

ورغم كل أوجه النقد السابقة ، فان دراسات تجريبية كثيرة قد أوضحت وجود ترتيب هرمى للمحلات المركزية فى كثير من أجزاء العالم التى تمر بمراحل متباينة من التطور الاقتصادى ، مثل الولايات المتحدة والسويد وسيسرا من ناحية والهند والباكستان وكوريا من ناحية أخرى ، وكذلك فى دول مثل جنوب أفريقيا (٣) .

وقد درس « هاجت » ظهرت الاقسام الادارية في البرازيل في عام ١٢١٥ وظهر من الدراسة أن أشكال مدود هذه الاقسام تتفق مع الاشكال السداسية ، حيث أن كل مركز اداري يشترك في حدوده مع ستة مراكز اخرى ، كما أن دراسة قام بها « سكنر » Skinner غن التسويق في ريف الصين أظهرت أن التجار يتحركون من مراكزهم الرئيسية الى ستة مراكز

<sup>(1)</sup> Johnson, op cit., p. 188.

<sup>(2)</sup> Vance, James E., Jr. The Merchant's World: The Geography of Wholesaling, Prentice - Hall, Engliwood Cliffs, 1970. p. 9.

<sup>(3)</sup> Berry and Pred. op. cit. . p. 6: Berry, B. J., Research Frontiers in Urban Geography, in Hauser, P. M., and Schrone, L. F., The Stuby of Urbanization, John Wiley, New York. 1967, p. 504.

صغيرة تحيط بها وتجاورها ، كما أوضح أنه يوجد ترتيب يتفق مع قيمة ك = ٤ فى أجزاء مختلفة من الصين (١) .

والواقع أن دراسة اشكال المراكز الادارية في الدلتا المصرية تدعم اشكال الوحدات الادارية الني ظهرت في البرازيل ونمط التسويق في الصين ، ففي الدلتا الوسطى وجد أن ١٦ مركزا يشترك كل منها مع ستة مراكز اخرى في الحدود ( متوسط ٦ره ) وأن معظم الانحراف عن الشكل السداسي يحدث حين يكون أحد فرعى النيل أو ساحل البحر المتوسط حدا اداريا ، ولوحظ الامر نفسه في محافظات شرق الدلتا ( الدقلية والشرقية والقليوبية ) الاحيث يكون النيل أو حافة السهل الفيضي الصحراوية حدا اداريا ، وكذلك الحال في محافظة البحرة غرب الدلتا .

وليس غريبا اذن ان تصبح « المحلة المركزية » وحدة تخطيطية في المانيا ، حيث ياخذ المخططون في اعتبارهم هذه المحلات المركزية « Zentralort » (٢)

واذا كانت نظرية المحلات المركزية تعنى بتفسير العلاقات بين شبكة المدن بناء على اسس وظيفية ، فقد اصبحت بعض الدراسات الأخيرة تجد ان المجغرافية الداخلية للمدينة يمكن تفسير بعض جوانبها على اساس النظرية فحى الاعمال المركزي يمثل المدينة الام في علاقتها بشبكة المدن ، من خيث علاقته بالاحياء التجارية الخارجية .

※ ※ ※

<sup>(1)</sup> Garner, op. cit., pp. 322 - 359.

<sup>(2)</sup> Dickinson, Robert E., Ciry and Region, A Geographical Interpretation, Routledge and Kegan Paul, London, 1966. p. 58.

### الشنتيسل السانع

#### اقليم المدينسة

اذا كانت الدراسة الاقليمية تمثل احد الاهتمامات الرئيسية في الجغرافية عامة ، فان دراسة اقليم المدينة تحتل مكانة خاصة في جغرافية المدن ، واذا كان الاقليم المجغرافي بصفة عامة ، هو الذي يوجد به قدر مشترك من المخصائص المتى تميزه عن غيره من الاقاليم ، فأن أقليم المدينة يقوم على اساس الترابط والتفاعل بين المدينة محل الدراسة ، وما حولها من رقعة جغرافية ، وحين يكون ذلك الترابط قويا والتفاعل واضحا ، فلا خلاف على تحديد الاقليم ، أما حين يقل ذلك ، ويظهر الاثر التنافسي لمدن أخرى، فاننا نكون بازاء ما يوجد بين الاقاليم الجغرافية الكبرى ، التي تقع بين عدودها نطاقات انتقالية ،

وعلى الرغم من أن دراسة أقليم المدينة أصبحت تخضع الآن لوسائل قياس دقيقة في كثير من الاحيان ، حيث تقوم على أتباع الاساليب الاحصائية وتحليل العلاقات بطرق كمية ، فأن أقليم المدينة قد يختلف في تحديده الباحثون نتيجة لاختلاف نظرتهم وتطبيقهم لوسائل التحليل الكمى ، وفكرة أقليم المدينة تقوم على أساس العلاقة أو الرابطة بين المدينة وما حولها من ريف ومدن أصغر ، وهي فكرة قد يصعب قياسها رياضيا ، كما أنها ليست ثابتة على مر الزمن ، فالعلاقات المكانية تتباين من عصر لآخر ، أما نتيجة لاختلاف المرحلة أو المستوى التكنولوجي ، وخاصة فيما يتعلق بالانتشار الحضارى ، أو لظهور علاقات جديدة ووسائل لم تكن معروفة من قبل ، فقد أدى التطور الكبير في وسائل النقل والمواصلات ، وظهور صناعات فقد أدى التطور الكبير في وسائل النقل والمواصلات ، وظهور صناعات الخرى ، وامتداد مجال الطلب على المواد الخام جديدة واختفاء صناعات أخرى ، وامتداد مجال الطلب على المواد الخام اللازمة للصناعة الى أجزاء بعيدة ، وظهور البدائل سواء المواد الخام الصناعية أو مواد الوقود والقوى المحركة ، ادى ذلك كله الى اختلاف في المواد المناعية أو مواد الوقود والقوى المحركة ، ادى ذلك كله الى اختلاف في

مجالات نفوذ المدن ، وبالتالى فى احجام اقاليمها ، فقد تحررت بعض الصناعات من الارتباط بالفحم كمصدر للطاقة ، والمدن التى كانت لها أهمية كبيرة فى عصر ما قبل السيارة ، سواء كان ذلك فى عصر العربة والحصان او فى مرحلة القطار ، ليس لها بالضرورة نفس الاهمية بعد ظهور السيارة وشبكة الطرق المعبدة ، وقد اثر ذلك كله فى اشكال اقاليم المدن ، وامتداد اقليم كل مدينة واتجاه ذلك الامتداد .

كما أن مد الخدمات إلى أماكن جديدة ربما يؤدى إلى تقلص مجال نفوذ بعض المدن ، فالمدارس الثانوية والمستشفيات قد تعمم على مستوى القرى في بعض الاقطار ، ومع دلك تبقى بعض الخدمات المركزية التى لا يمكن أن تمارس في القرى ، وتخضع هذه الخدمات لترتيب هرمى ، ومما لا شك فيه أن مقارنة امتداد اقليم ما ، بعد انشاء كلية جامعة فيها ، أو جامعة اقليمة ، يختلف عن امتداد اقليم تلك المدينة قبل أن تشهد قيام هذه المؤسسة التعليمية عالية المرتبة بها ، وفي هذا الصدد يمكن أن ندرس أثر انشاء الجامعات الاقليمية في مصر على أقاليم المدن التي انشئت بها تلك الجامعات ،

وفى دراسة اقليم المدينة ، فان الباحث يسال نفسه : ما هو الامتداد الذى تقف عنده خدمة المدينة ؟ وما هى درجة الخدمة التى تقدم فى كل جزء من هذا الامتداد ، وهل يمكن قياس هذه الدرجة او اثرها بوسيلة احصائية او اكثر ؟ وما الذى تقدمه المدينة لما حولها من اجزاء ، والى اى حد تعتمد المدينة على الاقليم المحيط بها فى التزود بالغذاء ، ومن أين يجلب غذاء المدينة سواء من الفاكهة والخضراوات او منتجات الالبان واللحوم والحبوب، وكذلك من اين تأتى الزهور الطبيعية الى المدينة ،

ويرى « ديكنسون » أن روابط المدينة باقليمها يمكن أن تندرج تحت أربعة فئات أولها التجارة المتبادلة بين المدينة والاقليم أو ما يمكن أن نطلق عليه العلاقات الاقتصادية ، وثانيها الروابط الاجتماعية وتضم المتعليم والثقافة وتشمل المدارس والمسارح ودور العرض السينمائي والمتاحف وقاعات الموسيقي

والفنون وثالثها هي ما يمكن أن نطلق عليه العلاقات السكانية وتتمثل في رحلة العمل اليومية بين المدينة واقليمها ، سواء للعمل أو الترفيه أو التسوق ، ويدخل « ديكنسون » في هذه الفئة من العلاقات ما يتصل بملكية الاراضي الزراعية لسكان المدينة الذين قد يقيمون اقامة فعلية خارج المدينة لادارة مزارعهم ، وأما الفئة الرابعة من أوجه هذه العلاقات فانها تتمثل في أثر المدينة على استخدام الاراضي في الريف ، وكثير من أوجه هذه العلاقات تقبل

#### التعبير عنها بالوسائل الاحصائية (١) .

بينما يرى «سميلز » أن الخدمات هى اهم ما يربط المدينة باقليمها ، وان كل المدن تقريبا ، تمثل الى جانب مبرر وجودها الأصلى أو وظيفتها الاساسية ، تمثل مراكز لتقديم الخدمات الى سكان يعيشون خارج حدود المدينة ، علاوة على تقديم هذه الخدمات لسكان المدينة أنفسهم ، وان هذا يقابله أثر واضح للمدن في التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في الريف ، ويطلق « سميلز » على اقليم المدينة مصطلح « المجال الحضرى » أو «المجال المدنى» ، المجال الذي يتكامل سكانيا مع المدينة (٢) ،

#### كيف نقيس امتداد اقليم المدينة ؟

يرى « سميلز » أن وظائف المدينة هى التى تحكم امتداد اقليمها ، سواء كانت هذه الوظائف اقتصادية تتعلق بدور المدينة فى تجميع السلع واعادة توزيعها على المنطقة المحيطة بها ، أو فى الحصول على حاجة سكانها من الاقليم حولها ، أو كانت وظائف اجتماعية ترتبط بالخدمات التى تتخصص فيها المدينة كالتعليم والصحة والثقافة والترفيه ، كما أنه يمكن الاعتماد على شبكة الطرق وشرايين النقل فى تحديد اقليم المدينة ، وخاصة فيما يتعلق بمواعيد قيام الاتوبيسات التى أصبحت أكثر انتشارا وتحررا من

<sup>(1)</sup> Dickinson, R. E., City and Region. p. 228.

<sup>(2)</sup> Smales. A. E., The Geography of Towns, Hutchinson, London, 1953, pp. 135 - 136.

السكك المحديدية ، وهنا يلفت النظر الى عدد الحافلات التى تجرى في ساعات اليوم وفي ايام الأسبوع المحتلفة ، ويقرر « سميلز » أنه قد لاحظ بوضوح انحدار معدل الخدمات التى تؤديها المدينة كلما بعدنا عنها ، ومن غير المعقول أن يظهر هذا الانحدار فجائنا ، ولكن على الارجح فأنه توجد منطقة يبدا فيها نفوذ المدينة في التشتت والضمور حنى يكاد أن يتلاشي ، وهنا يكون اقليم مدينة أخرى قد بدأ في الظهور وينبه « سميلز » الى نقطة هامة للغاية وهي العلاقة بين الحدود الادارية واقليم المدينة ، فالحدود الادارية للمدن كثيرا ما تكون حدودا تعسفية ، كما أن كثيرا من هذه الحدود قد لا يتناسب مع حقائق الجغرافية الاجتماعية (١) ، وعلى الرغم من أن الوظيفة الادارية يمكن اعتبارها أحد المقاييس التي تتبع عند تحديد اقليم المدينة ، ألا أننا كثيرا ما نجد أن هذه الحدود أما أن تكون فضفاضة وأما أن تكون أضيق من المجال الفعلى لنفوذ المدينة الحضاري الذي يشمل كل أوجه نفوذ المدينة الاخرى غير الادارية .

ويتفق ديكنسون مع سميلز في ان سهولة وسائل النقل والمواصلات وكثافة السكان وحركتهم ، تعتبر من الأسس الهامة في تحديد اقليم المدينة ، وانه اذا ما عملت سلسلة من العلاقات بين المدينة وما يقع خارجها ، فاننا سوف نجد انحدارات واضحة في الروابط ، ويمكن الاعتماد على عدد من هذه الروابط كمقاييس في تحديد اقليم المدينة ،

ومن الناحية المنظرية فان اقليم المدينة يمكن أن يعبر عنه في شكل عدد من المعلقات التي تمثل كل منها احد أوجه العلاقات بين المدينة واقليمها ، واذا كانت المحدود الأدارية تمثل حلقة شبه ثابتة في معظم المدن ، فأن بقية المحلقات تكون عادة عرضة للتغير ، وكثيرا ما تتسع حدود أقاليم المدن الكبرى على حساب أقاليم المدن المتوسطة والصغيرة ، وهنا لابد من ملاحظة أن أقاليم المدن تتباين ، سواء من حيث مساحة تلك الأقاليم أو عدد سكانها وفقا لكثير من المتغيرات والظروف الجغرافية ، مثل غنى الاقليم اقتصاديا

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 137 - 153.

وكثافة السكان والسكن هيه ، واشكال السطح ومدى سهولة اتصال اجزائه ببعضها البعض ، ولذلك تختلف اتكال اقاليم المدن في السهول عنها في مناطق التلال أو الجبال ، وليس من المتصور أن أشكال وابعاد أقاليه المدن في الدلتا المصرية تقترب من اشكال أقاليم المدن في الوادى ، فالدلتا سهل منبسط واسع بينما الوادى سهل طولي ضيق ، وكثيرا ما تكون المدن في الوادى واقعة على ضفة النهر مما يؤدى الى عدم انتظام أشكال أقاليمها ، حتى في حالة وجود طرف عبر النهر ، أما في الدلتا فان أشكال المدن تكون اكثر انتظاما من أشكال أقاليم مدن الصعيد ،

وبالمثل فان قطرا واسعا متباین الخصائص کالولایات المتحدة الامریکیة تختلف اشکال اقالیم المدن فیه بین السمال الشرقی ، حیث المدن الکبری والمترکز السکانی والکثافة العالیة سکانیا وصناعیا وتجاریا ، وبین افلیم السهول العظمی او الغرب ، وبینما نجد أن مدینة بوستن تقع وسط محیط من المدن الکبیرة مما یؤدی الی صغر مساحة اقلیمها بحکم التنافس بین المدن ، فان مدینة اخری – ربما تکون اقل اهمیة – مثل سولت لیك سیتی فی الغرب ، تکون ذات اقلیم اکبر امتدادا فی الرقعة الجغرافیة ، وان یکن المقلیم وعدم وجود مدن تنافس سولت لیك سیتی علی ابعاد تتساوی مع العاد المدن التی تنافس بوستن فی امتداد اقلیمها .

ويرى « مورفى » أن الوسائل الذي يمكن اتخاذها لقياس اقليم المدينة الامريكية على نحو خاص هي ودائع البنوك في المدينة ومصادرها والمرضى الذين يترددون على عيادات اطباء الأسنان والممارسين العامين ، وعملاء المحامين ومبيعات الجملة من الألبان والأدوية والخضراوات واللحوم ، ومبيعات الآثاث وتوزيع الصحف وتجارة القطاعي ، الى جانب رحلة العمل اليومية (1) .

<sup>(1)</sup> Murphy, R. E., op. cit. p. 53.

ولما كانت العلاقات التجارية بين المدينة واقليمها هى من أكتر العلاقات وضوحا ، فان هذا يتطلب عرض بعض النظريات التى حاولت اطهار أثر المدينة في استخدام اللاراضي وفي مجال تجارة القطاعي .

#### أولا: اقليم المدينة عند فون تونن:

ظهر مؤلف « فون تونن » Von Thunen عن « الدولة المنعزلة » في عام ۱۸۲۱، وكانثمرةلتجارب استمرت اربعين عاما، دون خلالهاملاحظاته في ادارة مزرعة خاصة له كان يديرها قرب مدينة « روستوك » وقد حاول « فون تونن » من خلال نظريته التي عرض لها في كتابه أن يكتشف الفوانين التي تحكم سعر الانتاج الزراعي ، ؤكان « فون تونن » قد تاثر بافكار « ريكاردو » Economic Rent عن الربع أو العائد Ricardo وهي تختلف عن فكرة الايجار أو الدخل ، فالعائد الاقتصادي لقطعة من الاراضي هو الدخل اذي يمكن الحصول عليه فوق الدخل الناتج من القطعة نفسها في حالة انتاجها حديا ، ولكن بينما يبني « ريكاردو » فكرته عن الربع الاقتصادي على اساس خصوبة التربة فان « فون تونن » يرى أن الموقع ليس أقل أثرا في الربع الاقتصادي عن خصوبة التربة وانتاجيتها ، فأن السلع سريعة التلف تعطى ريعا واتصاديا منخفضا بدرجة تزداد حدة بازدياد البعد عن السوق (١) ،

واقليم المدينة عند « فون تونن » يتمثل فى أن دولته المنعزلة تضم مدينة واحدة وظهيرها الزراعى ، على نمط دويلات الاقطاع فى العصور الموسطى الأوربية ، والمعلاقة بين هذه المدينة واقليمها علاقة وثيقة ، وذلك أن المدينة تعتمد على اقليمها كلية فى الحصول على حاجاتها من الانتاج الزراعى ، كما أن هذا الاقليم لا يبيع فائض انتاجه الا لتلك المدينة ، كما

<sup>(1)</sup> Chisholm, M., Rural Settlement and Land Use. Huthchinson, London, 1966, pp. 21 - 26.

ان خصائص البيئة الطبيعية في الاقليم متجانسة ، وتصلح كل أجزائه لانتاج المحصولات الزراعية والحيوانية التي تنتج في العروض الوسطى اما السكان في الاقليم فانهم يمتازون بالنشاط والرغبة في مضاعفة دخولهم، ومن اجل ذلك يلائمون بين انتاج حقولهم وحاجة سوق المدينة ، ويشرف أولئك الفلاحون على نقل منتجاتهم الى المدينة بواسطة العربة والحصان ، وهي الوسيلة الوحيدة التي كانت متوفرة في عصر المؤلف ، وتتناسب نخلفة النقل طرديا مع المسافة .

وبعد كل الفروض السابقة يصل « فون تونن » الى أن نمط الرراعة حول المدينة يتطور في نطاقات تأخذ شكل الحلقات أو الدوائر التى تكون المدينة مركزها ، وبالنظر الى أن تكلفة النقل تمثل متغيرا متحركا في حين أن بقية عناصر تكلفة الانتاج واحدة في كل أجزاء الاقليم ، فأن تكلفة النقل تلعب الدور الحاسم في تقرير امتداد الحلقات بعيدا عن المدينة ، وأي ربح يحققه الدلاح يكون نتيجة للمعادلة :

وقد وجد ان الفدان الذي ينتج الأخشاب ( مصدر الطاقة الرئيسي في عصر فون تونن ) يعطى عائدا جملته ٥٠ وحدة نقدية بينما يعطى الفدان الذي ينتج الحبوب عائدا جملته ٢٧ وحدة نقدية على بعد نصف حلقة من المدينة ، ولكن على بعد حلقتين ونصف يهبط عائد فدان الخشب الى عشرة وحدات نقدية على حين يعطى فدان الحبوب ١٥ وحدة ، وعند الحلقة المثالثة يكون انتاج الأخشاب غير اقتصادى اذا كان الهدف من الانتاج هو تسويقه في المدينة ( العائد = صفر ) بينما لا يحدث ذلك بالنسبة للحبوب الا في الحلقة الخامسة ، والسبب في ذلك هو ارتفاع تكلفة نقل الاخشاب

بالبعد عن المدينة بدرجة تفوق تكلفة نقل انتاج العدان من الحبوب ، وذلك بتأثير حجم الأخشاب الذي يشغل حيرا كبيرا ، وأخيرا يصل « فون تونن » الى أن نمط استخدام الاراضي حول المدينة يأخذ شكل حلقات مركزية تبلغ ست حلقات كما يلى :

الحلقة الأولى ، وهى الأقرب الى الموق وتخصص لانتاج السلع سريعة التلف مثل اللبن والخضراوات ، وكلما ازداد الطلب على هذه المنتجات اتسع امتداد هذه الحلقة ، وبالنظر الى استمرار الطلب على هذه السلع ، فان سكان المدينة يدفعون للفلاحين اسعارا تشجعهم على انتاجها في الحلقة الاولى بدلا من الحبوب او غيرها من المحاصيل ،

ولا ينبغى ان ننسى انه لم تكن وسائل التبريد او التعليب او حفظ هذه المنتجات قد ظهرت بعد ، كما ان وسائل النقل كانت بطيئة ،

الحلقة الثانية: وهى تتخصص فى انتاج الأخشاب للوقود والتدفئة، وكانت الأخشاب تدر اكبر عائد يلى الخضراوات والفواكه، ويعتمد الحد الخارجي للحلقة على مدى الطلب على الإخشاب فى السوق وتكلفة النقل.

الحلقات ٣ ، ٤ ، ٥ : وهى مخصصة لانتاج الحبوب وغيرها مسن المحاصيل ، ولكن الفروق بين هذه الحلقات تتمثل في انه كلما ازدادت مسافة البعد عن المدينة ، كلما بدات تظهر ضرورة ترك مساحات من الاراضي دون زراعة لترتاح ، ولا تكاد هذه الارض المراحة تظهر في الحلقة الثالثة ولكنها تمثل ١٤٪ من مساحة الحلقة الرابعة و ٣٢٪ من مساحة الحلقة الطقة المنامسة .

الحلقة السادسة: وهى تتخصص فى انتاج المراعى وتربية الحيوان ، واهم ما تصدره الى السوق هو الحيوان الذى يساق للمدينة لتقليل تكلفة النقل ، أو منتجات الالبال التى لاتتلف بسرعة مثل الجبن ،

اما التعديلات التى يمكن أن تطرا على نظام هذه الحلقات ، فانها تتمثل فى امكانية مرور نهر ملاحى يصل المدينة الرئيسية بجزء من الاقليم ويؤدى الى تقليل تكلفة النقل ، ويؤثر فى استطالة الحلقات على طول

مجراه ، وبعد هذه الحلقات عن الشكل الدائرى كما أن وجود مدينة صنيرة في طرف الاقليم ، يوجد حولها اقليما صغيرا تنشأ من حوله حلقات صغيرة تتناسب مع حجم هذه المدينة (١) .

انظر شكل رقم (١٨) عن شكل اقليم الدولة المنعزلة ونطاقاته ٠

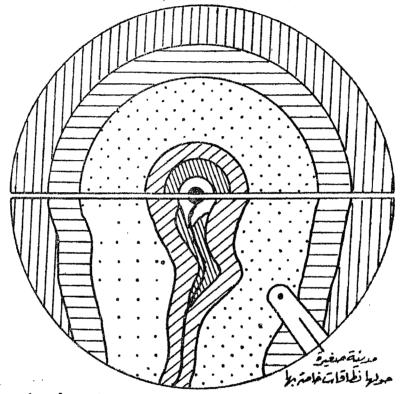

استخدام لأراضى حول المدينية المنفرلية عند قوين ثيونن



<sup>(1)</sup> Alexander, J. W., Economic Geography, pp. 613 - 616.

- ۲۲٥ \_\_
( ما حفرافية المدن )

واذا كنا نجد أن كثيرا من الفروض التى قدمها « فو تونن » والظروف التى كانت سائدة فى عصره قد أدركها التغير الآن ، سواء من حيث تعدد وسائل النقل أو حفظ السلع سريعة العطب بالتبريد أو التعليب ، فاننا نجد أن بعض مناطق العالم لا تزال تشهد صورا من النطاقات الزراعية التى اقترسها « فون تونن » حول المدن ،

وقد اظهرت دراسات كثيرة امثلة على ذلك فى كل من جنوب ايطاليا وهضبة المزيتا فى اسبانيا ، وفى مناطق فى كل من بلغاريا ، فنلندا ، الباكستان ، نيجيريا ، غانا وبعض اقطار امريكا اللاتينية ، وان كان نموذج « فون تونن » قد اصابه كثير من التعديل فى الدول ذات الاقتصاديات المركبة التى وصلت الى مرحلة تكنولوجية متقدمة ، كما احدث ظهور السيارة تحولا اساسيا فى اسلوب النقل مما ، ادى الى تغيير جذرى فى انماط استخدام الاراضى ، لكن انخفاض الربع بالبعد عن سوق المدينة لا يزال امرا صحيحا كما قال به نموذج « فون تونن » ،

وقد حدث امر جدید فی استخدام الاراضی فی المنطقة الهامشیة علی اطراف المدن یختلف فی استخدامه عما اقترحه النموذج المذکور ، ذلك ان الاراضی الزراعیة التی تجاور المنطقة المبنیة مباشرة ، والتی کانت انتاجیتها مرتفعة فی نموذج « فون تونن » قد تترك الان دون استغلال کأسلوب لعرضها للبیع کاراضی مقسمة للبناء والتوسع العمرانی (۱) .

ثانيا : تجارة القطاعي واثرها في تحديد اقليم المدينة :

ظهرت كثير من النظريات التي تحاول أن تحدد اقليم المدينة على أسس احصائية ورياضية ، اعتمادا على تجارة القطاعي التي تقدمها المدينة

<sup>(1)</sup> Sinclair, Robert, « Von Thunen and Urban Spraw! » Annals of the Association of American Geographers, Vol. 57. (1967 pp. 67 - 78.

المستخدمة في العلوم الطبيعية وبحاصة الفيزياء ، ثم أدخلت عليها بعض المستخدمة في العلوم الطبيعية وبحاصة الفيزياء ، ثم أدخلت عليها بعض التعديلات لتتناسب مع تحديد اقليم المدينة التجارى بما يدخل فيه من مؤثرات ومتغيرات بشرية .

والواقع أن معظم هذه النظريات والنماذج تحاول رسم الحدود الفاصلة بين مجالات نفوذ المدن المتجاورة أكثر مما تحاول قياس اقليم مدينة واحدة ، ومن هنا فأن اخضاع هذه النظريات للواقع التجربي ينبغي ياخذ ذلك في اعتباره .

ولعرض هذه النظريات نفترض وجود ثلاثة مدن متباينة الحجم هى التى ترمز لها بحرف ۱ ، ب ، ج ، وأكبرها هى مدينة احيث يبلغ عدد سكانها ۲۰۰۰۰ نسمة ، تليها مدينة ب وعدد سكانها ۲۰۰۰۰ نسمة ثم مدينة ج و هى أصغرها وعدد سكانها ۱۰۰۰۰ نسمة ويوضح العاقات بين هذه المدن شكل رقم ( ۱۹ ) ۰

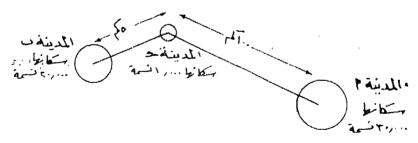

# العلاقات بسير المدن في نظريات التفاعل والقطعي المعلمة المدن في القطع (١٩)

وتوجد مدینة حفی نقطة متوسطة بین مدینتی أ ، ب ، وهی تبعد عن ا مسافة ۱۰۰ كیلو مترا وتبعد عن ح ۵۰ كیلو مترا ، وبالنظر الی أن مدینة حهی اصغر من المدینتین ا ، ب فانها تكون عرضه لنفوذهما معا ۰

وأهم النماذج أو النظريات التي تدرس العلاقات بين المدن السابقة

: Interaction Theory نظرية التفاعل

تقرر هذه النظرية أن قوة العلاقات الاقتصادية بين مدينتين تختلف ايجابا تبعا لحجمهما وسلبا تبعا للمسافة بينهما ، فكلما كان سكان المدينتين كبيرا ازداد التفاعل وكلما بعدت المسافة بينهما قل التفاعل .

وأبسط صورة لهذه العلاقة هي المعادلة:

ت = درجة التفاعل ،
س ا ، س ح = سكان المدينة ا ، ح ،
م = المسافة بين المدينتين

وبالتطبيق على هذه المدن طبقا للشكل رقم ١٩ وبياناتها نبجد ان معادلاتها كالآتى :

۱۰۰۰۰ × ۳۰۰۰۰ = عـ ، ت

ومعنى ذلك أن العلاقة بين ب ، حتكون أقوى من العلاقة بين ا ، حبنسبة ٤: ٣ ، أى أنه كلما زاد الناتج كلما كانت العلاقة أقوى •

وقد ادخل على المعادلة في صورتها السابقة تعديل يقضى باستبدال المسافة الطولية بالكيلو مترات بمربع المسافة فتصبح المعادلة .

ومن النتيجة يظهر أن قوة التفاعل بين ب ، ح اكبر اذا ما قيست بدرجة التفاعل بين ا ، ج ، حسب القاعدة السابقة من زيادة التفاعل ايجابا تبعا لعدد السكان وسلبا تبعا لمربع المسافة فكلما كان مربع المسافة كبيرا كلما فلت درجة التفاعل (١) .

#### : Breaking Point Theory حنظرية نقطة القطع ٢ - نظرية

وهى تعتبر احد التعديلات التى ادخلت على نظرية التفاعل ، وتهدف نظرية نقطة القطع الى ايجاد وسيلة لتحديد النقطة التى تمثل الحد الفاصل بين منطقة النفوذ لمدينتين غير متساويتين حجما ، او بعبارة اخرى ، فانها تهدف الى تحديد النقطة التى تفصل بين السكان الذين يذهبون الى مدينة ما للحصول على خدمة وأولئك السكان الذين يقصدون مدينة اخرى لتلقى الخدمة ذاتها ، او غيرها من الخدمات ، ومن الواضح أنه اذا توفرت مجموعة كافية من نقاط القطع هذه حول احدى المدن الأمكن تحديد اقليمها نظريا ،

<sup>(1)</sup> Alexander, J. W, Economic Geography, pp. 624 - 625.

ولو نظرنا الى المدن الثلاثة التى سبقت الاشارة اليها فلعلنا نتساءل أين تقع نقطة القطع بين المدينتين ا ، ج أو بين المدينتين ب ، ج ، وهل تكون في منتصف المسافة أم أنها تكون أقرب الى احدى هذه المدن ، وما هو مدى ذلك القرب والمعادلة التالية تجيب على ذلك .

م = البعد بين المدينتين •

س ك ي سكان المدينة الأكبر .

س ص = سكان المدينة الأصغر •

فاذا حاولنا أن نطبق هذه المعادلة على بعض المدن المصرية واخذنا كلا من القاهرة والفيوم والمنيا والاسكندرية وبور سعيد كأمثلة ، فأن النتيجة تكون كما يوضحها الجدول رقم (٤) ٠

جدول رقم (٦) بعد نقطة القطع بين القاهرة وبعض المدن المصرية

| مسافة القطع من<br>المدينة الاصغر | عدد السكان<br>١٩٦٦ |       | المسافة الى<br>القاهرة | المدنة     |
|----------------------------------|--------------------|-------|------------------------|------------|
|                                  | ٤٢٢.               | • • • |                        | القـاهرة   |
| ۰ ۲ر۱۵ کیلو مترا                 | 172                | • • • | 1 • 12                 | الفيوم     |
| ٩ر٣٣ كيلو مترا                   | 115                |       | 721                    | المنيا     |
| ۹ر۸۸ کیلو مترا                   | ١٨٠١               |       | ۲۲.                    | الاسكندرية |
| ٦ر٤٥ كيلو مترا                   | , r.co3            | • • • | ۲۲.                    | بور سعید   |

ويتضح من الجدول ان مسافة القطع أطول ما تكون في حالة مدينة الاسكندرية ، وذلك نظرا لارتفاع عدد سكانها بالقياس الى بقية المدن عدا القاهرة ، ولعل ذلك يتضح بصورة بخاصة اذا ما قورنت الاسكندرية مع بور سعيد فكلاهما تبعدان عن القاهرة بنفس المسافة ، ولكن اختلاف عدد السكان في كل منهما يؤدى الى اختلاف بعد نقطة القطع مقاسة من أى منهما في اتجاه القاهرة ، كما أننا اذا أخذنا بيانات تعداد ١٩٨٦ نجد أن هذه المسافات عن القاهرة الصبحت ، ٩ كم من الاسكندرية ، ٤٠ كم من بور سعيد و ١٦ كم من الفيوم و ٣٥ كم من المنيا ،

وينبغى ان ناخذ فى الاعتبار ان الرقم الذى نتوصل اليه بنطبيق المعادلة هو رقم نظرى ، لابد من أن تدعمه الدراسة الميدانية النى تتمثل فى الحركة الفعلية للناس والسلع من المدينة الى الاقليم من حولها وبالعكس ، مع ملاحظة أن نقطة القطع تتأثر بالفروق فى السطح ووسائل النقل والحدود الادارية والسياسية وكثافة السكان والنمط الاقتصادى السائد ، وقد استخدم

بعض الباحثين بدلا من المسافة الطولية بين المدن في صور اميال او كيلو مترات ، المسافة الزمنية التي يستغرقها وقت الرحلة بين هذه المدن ، كما استخدم آخرون بدلا من العدد الكلى للسكان المساحة المربعة بالامتار التي تخصص للاحد الاستخدامات في تجارة القطاعي المراد قياس نقطة القطع بالنسبة لها (۱) .

#### Taw of Retail Trade Gravitation تجارة التجزئة التجزئة - ٣

وهو يعرف أيضا باسم قانون « ريلى » نسبة الى W. J. Reily وهو يمثل أحد التعديلات التى أدخلت على نظرية التفاعل ، ويهدف الى ايجاد وسيلة للتنبؤ بعدد العملاء الذين يقصدون مدينة ما وافدين من مدينة أخرى بقصد التسوق وشراء السلع ويتلخص قانون « ريلى » في ان « الكمية التى يتعامل بها سكان مدينة ما مع أخرى تتناسب طرديا مع عدد سكان المدينة الأخرى وعكسيا مع مربع المسافة بينهما » .

ويقاس ذلك بالنسبة للمدن أ ، ب ، ج التى سبقت الاشارة اليها نبعد ان جملة المتعاملين معبمن سكان ب مكان السافة الجملة المتعاملين مع ا من سكان على المسافة ب ج

$$\frac{\lambda}{m} = \frac{\lambda}{m} \times \frac{\lambda}{m} = \frac{\lambda}{m} \times \frac{\lambda$$

ومعنى ذلك انه فى مقابل كل ثلاثة وحدات نقدية ( جنيه او دولار او ريال أو ليرة او دينار ٠٠٠ الخ ) ينفقها سكان جى فى الشراء من المدينة أ فانهم ينفقون ثمانية وحدات نقدية فى الشراء من المدينة ب واذا اعتبرنا مثلا أن سكان مدينة الفيوم يشترون من القاهرة أو الاسكندرية وان على سكان مدينة الفيوم اذا اراد السفر الى الاسكندرية ان يأتى الى الجيزة اولا

<sup>(1)</sup> Everson, J. A. and Fitz Gerald Inside the City, Loniman London, 1972, pp. 133 - 134.

ثم يتوجه الى الاسكندرية بالطريق الصحراوى اى ان المسافة بين الفيوم والاسكندرية تكون ٣٠٨ كيلو مترا فان تطبيق المعادلة السابقة يؤدى الى ان ساكن مدينة الفيوم يشترى فى مقابل كل جنيه ينفقه هى اسواق مدينة القاهرة ما لا يتجاوز ١٤٣ مليما يشترى بها من اسواق الاسكندرية ويظهر من قانون « ريلى » كيف يتضاءل نفوذ المدينة بالبعد عنها ، بحيث يمكن رسم خطوط تباعد متساوية ( بطريقة خطوط التساوى Isopleths ) توضح كيف يتقلص نفوذ المدينة تدريجيا بالبعد عنها وبخاصة عند ظهور مدينة الخرى تقاربها فى الحجم (١) •

ويرى « ديكنسون » أن دراسة العلاقات التجارية للمدن توضح وجود مراتب أو درجات للمدن تتباين حسب حجم المدينة ، وتبعا لمرتبة المدينة توجد منطقتان أو ثلاثة نطاقات تتحدد اطاراتها الخارجية وفقا لحجم المدينة ، وأول المناطق التصاقا بالمدينة هي حدود المدينة كمركب حضري ويكون حدها الخارجي هو نطاق الانتقال بين المدينة والريف ويكون حدها الخارجي هو نطاق الانتقال بين المدينة والريف محمد على بعد يتراوح بين محمد على مركز المدينة ، وهو نطاق تتزايد فيه الحركة اليومية السهولة النقل والمواصلات ، سواء بالنسبة للعمل أو التسويق أو الترفيه ، واما الحلقة الخارجية أو الحلقة الثالثة من مجال نفوذ المدينة فانها تتأثر بوجود مدن من نفس الدرجة ، فيكون الحد واضحا كلما كانت المدن متماثلة الدرجة متقاربة في الاقليم ، ولكن عندما تتباعد هذه المدن المتنافسة بمسافات طويلة ، فانه توجد نطاقات انتقالية لمناطق نفوذ المدن المتالية القاليمها (۲) .

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 135 - 136 ; Alexander, J. W., Economic Geog, p. 256 .

<sup>(2)</sup> Dickinson, R E., City and Region , pp. 234 - 235.

#### الدراسات التطبيقية عن اقليم المدينه:

لم يقف اهتمام الجغرافيين باقليم المدينة عند مجرد النظريات ، ولكن كثيرا من الدراسات في جغرافية المدن تضمنت تطبيقا لبعض هذه النظريات في تحديد اقليم المدينة ، الى جانب أن دراسات اخرى طبقت اساليب مختلفة ، وربما يمكن وصف تلك الاساليب الأخيرة بانها كانت اكثر قربا من المنهج الجغرافي في تحديد اقليم المدينة ، وقد اتجهت بعض الدراسات الى تحديد اقليم مدينة واحدة بينما اتجهت اخرى الى تحديد مجالات النفوذ لعدد من المدن المتجاورة باتباع اسس موحدة ، ففي عام ١٩٣٠ نشر « روبرت المدن المتجاورة باتباع اسس موحدة ، ففي عام ١٩٣٠ نشر « روبرت ديكنسون » دراسة عن اقليم خل من ليدز وبرادفورد وهما أكبر مدينتين في المجمع الحضري لغرب يوركشير (١) وأستطاع أن يتوصل الى ثلاثة نطاقات حول المدينتين أوسعها أمتدادا هو اقليم يوركشاير الذي يرتبط اجتماعيا وثقافيا بكل من المدينتين وتوجد فيه منطقة الانتقال اليومي ورحلة العمل بين الضواحي وكل من المدينتين .

ثم ظهرت كثير من الدراسات عن تحديد اقليم المدينة ، وفيما يلى عرض لبعض هذه الدراسات :

#### ١ - دراسة بارك ونيوكومب:

وقد قام بها كل منCharles Newcomb, Robert E. Park وهما من أساتذة علم الاجتماع بجامعة شيكاجر ، وقد حاول المؤلفان أن يحددا اقليم عدد من المدن حول شيكاجو اعتمادا على تتبع حركة الصحف المحلية ، وعلى الرغم من أنهما لم يذكرا مصادر بياناتها ، الا أن معظم الصحف الامريكية تتوفر عنها بيانات كاملة تقريبا من حيث مدى الانتشار واتجأه

<sup>(1)</sup> Dickinson, R. E., The Regional Functions and Zones of. Influence of Leeds and Bradford; Geography, Vol XV. 1930. pp. 548-550.

حركة التوزيع الى المدن المختلفة ، ويقوم باصدار هذه البيانات مكتب يعرف باسم Audit Bureau of Circulation . وقد نشرت الدراسة في عام ۱۹۳۳ (۱) .

والصحف تعتبر سلعة ، نظرا لانها تباع وتوزع ، ولكنها سلعة ذات طبيعة خاصة ، وذلك أن الاخبار يمكن أن تشبه بالسلع سريعة التلف ، لذلك لابد من سرعة توزيع الصحف فور اصدارها ، وتهتم الصحف بالاعلانات التي تتأثر بمدى الانتشار ، مما يؤثر على دخل الصحف ، ويعتمد الاعلان على احتمال أن يتحول القارىء الى مشترى للسلعة المعلن عنها .

ويتاثر مدى توزيع الصحف الاقليمية بعاملين هما حجم المدينة التى تصدر بها الصحيفة ، وقرب هذه المدينة من مدن اخرى تصدر بها صحف محلية او قومية ، فالصحف التى تصدر فى مدينة « بوستن » توزع اعدادا كبيرة فى « نيو انجلند » ولكن التوزيع يقل حين توجد صحف منافسة كما هو المحال بالنسبة لمدن فيلادلفيا وبالتيمور ونيويورك ، بل أن ضخامة نيويورك تؤدى الى توزيع صحفها فى المدن الثلاثة الاخرى ، بينما يقل توزيع صحف تلك المدن فى نيويورك .

وقد فرق « بارك ونيوكومب » بين الصحف المحلية أو الاقليمية وبين الصحف القومية أو المتروبوليتانية ، فالاخيرة أوسع مدى في انتشارها ، وقد وجد الكاتبان أن الصحف المحلية اليومية يصعب أن تنافس الصحف القومية الكبرى في مدى ٥٠ ميلا ( ٨٠ كم ) من المدينة التي تصدر بها الصحف القومية وتزداد صعوبة المنافسة كلما تيسرت سبل النقل بين المدينة التي تصدر بها الصحيفة وبين اقليمها ٠

<sup>(1)</sup> Park, R. E., and Newcomb, C., « Newspaper Circulation, and Metroquelitan Regions » in R. D. Mc kenzie, The Metropolitan Community, Mc Graw - Hill New York, 1933, chap. 8.

واتضح من دراسة توزيع المصحف اليومية في منطقة شيكاجو ( انظر شكل رقم ( ٢٠ ) أن الصحف التي تصدر في هذه المدينة الكبيرة تورع في اقليم واسع على الرغم من وجود سبع مدن تصدر بها صحف قليمية محلية هي مدن مدن تصدر على الرغم من وجود سبع مدن تصدر الله المستعمدية محلية المستعمدية المستعم



تُونرايع الصوحف اليومية في إقليم شيكاجو عام ١٩٢٨. شكل رقم (٢٠)

واتضح أن الصحيفة المحلية تباع منها اعداد أكبر من اعداد صحف شيكاجو في كل المدن السابقة فيما عدا أيفانزتن ، كما يستمر هذا الاتجاه في القرى المحيطة مباشرة بهذه المدن التي لا يصل لبعضها سوى الصحف الاقليمية فقط. .

ومع تزايد المسافة بالبعد عن المدن التى تصدر بها الصحف الاقليمية يقل توزيع تلك الصحف ، حتى يصل الى الحد الذى تكون نسبة توزيع الصحف المحلية هى ٥٠٪ من جملة الصحف الموزعة ، ثم يزداد فيما وراء ذلك توزيع الصحف القومية ، وبذلك فان كل مدينة صغيرة وما حولها من لفرى وبلدان تكون ما يشبه الجزيرد التى توزع بها صحفها الاقليمية وسط بحر من نوزيع صحف المدن الكبرى التى تصدر بها الصحف القومية (١) ،

#### ٢ ـ اقليم صولت ليك سيتى :

درس « تشونسی هاریس » صولت لیك سیتی كعاصمة اقلیمیت فی رسالته التی تقدم بها لنیل الدكتوراه من جامعة شیكاجو فی عام ۱۹۳۹ ، وتعتبر صولت لیك سیتی من المدن الهامة فی غرب الولایات المتحدة وقد لبعت دورا هاما فی التطور الاقلیمی الامریکی ، وهی مرکز جماعة « المورمون » الدینیة ، كما انها مركز تجاری وتعلیمی هام جدا ، وهی اكبر مدینة فی قسم واسع من الولایات المتحدة تغلب علیه الجبال والصحاری، وعلی الرغم من أن سكانها لا یزیدون كثیرا عن ۲۰۰۰۰ نسمة الا أن اقلیمها بتبلغ مساحته حوالی ۲۰۰۰۰ میل مربع ( وهی مساحة العراق أو اسبانیا وتصل الی اربعة امثال مساحة انجلترا ) ، ویبلغ سكان اقلیم صولت لیك سیتی حوالی ملیون نسمة یتوزعون فی هذه المساحة الكبیرة التی تضم الی جانب ولایة « یوتاه » كلها الجزء الجنوبی من ولیة « ایداهو » والقسم الشرقی من ولایة « یوامنج » وتوجد بالاقلیم نواة كثافة السكان وسط نطاق من الصحاری الرعویة ومراكز التعدین المتناثرة ، الی جانب عدد من الواحات المتفرقة ، ولا توجد فی

<sup>(1)</sup> Murphy, R. E., op. cit pp. 58 - 60.

هذا الاقليم الفسيح مدينة تنافس صولت ليك سيتى التى تعتبر مركزا للمواصلات البرية والسكك الحديديه عن طريق مدينة « اوجدن » التابعة لها ، وعن طريق شبكة النقل والطرق الجيدة ، يتم تصريف المنتجات وتقدم الخدمات وبقدر ان ٢٠٪ من جملة السكان ذوى النشاط الاقتصادى في صولت ليك سيتى يقومون بوظائف موجهة لخدمة الاقليم وليس المدينة (١) ٠

وقد اعتمد «هاريس» في تحديده لاقليم المدينة على اختيار ١٢ وظيفة وخدمة مدنية وتتبع مدى كل منها ، وثمة بيانات ممنشورة على غمس من هذه الوظائف وهي تجارة التجزئة ، وتجارة الجملة في الخضروات ، وتجارة الجملة في الحضروات الاذاعة ، والتجارة العامة كما اعتمد على اطلس التجارة ، الذي يضم بيانات كثير من المدن الامريكية ، في رسم حدود تجارة التجزئة ، وكذلك اعتمد على اطلس مكتب التجارة الخارجية والداخلية في رسم حد تجارة الجملة في الخضروات وكذلك رسم حد تجارة الجملة في الادوية على خريطة اصدرها اتحاد تجارة الادوية بالجملة في الولايات المتحدة الامريكية ، وأما بيانات الاذاعة فقد حصل عليها من المطبوعات ادارة اذاعة كولومبيا ، واعتمد على بيانات حكومية منشورة بالنسبة للتجارة العامة .

اما الحدود السبعة الأخرى فمنها حدود الولايات ، وهى حدود قانونية ، وكذلك الحد الذى يخدمه بنك الاحتياطى الفيدرالى فهو يعتبر حدا قانونيا ، كما اعتمد في البيانات المتعلقة بتوزيع الصحف على النشرات التي يصدرها مكتب كAEC ( الذى اعتمد عليه كل من بارك ونيوكومب في دراستها ) وكذلك على اعلانات الصحف على اساس استنتاج منطقى هو ان الصحف المحلية تنشر اعلانات تجارية عن الانشطة التي تتوقع الليكون قراؤها عملاء للسلع المعلن عنها ، فالمعلن يختار الصحيفة التي يقرؤهاعملاؤه المحتملون لينشر فيها اعلانا عن بضاعته ، وبالتالي ينشر في صحيفة محلية المحتملون لينشر في صحيفة محلية

<sup>(1)</sup> Dickinson, R. E., City and Region, pp. 279 - 183.

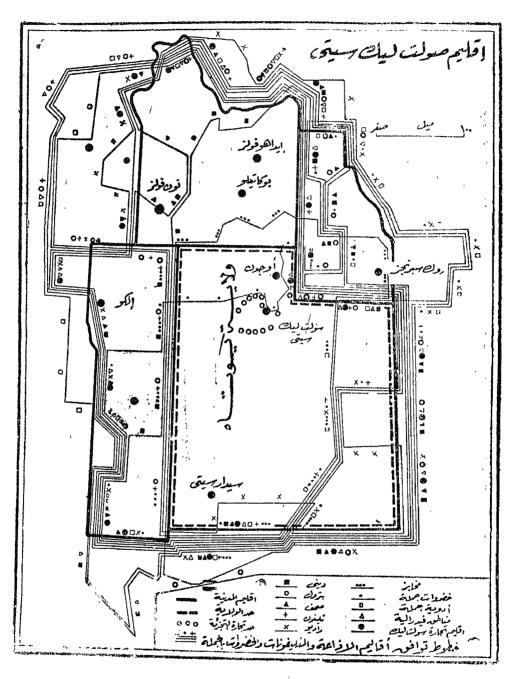

شکل رقم (۲۱)

دون اخرى · وقد نشر بينات الصحف فى خريطة توضح المناطق النى يوجد بها قراء للصحيفة الرئيسية فى صولت ليك سيتى · وأما الحد الدينى فهو يرنبط بتوزيع الأماكن او المحلات التى ينتشر فيها « المورمون » على أساس بيانات التعداد ، وهى التى يشكل « المورمون » ٢٠٪ على الاقل من جملة سكانها ·

كما لجأ « هاريس » الى اسلوب « المقابلة » فى تحديد مجالات نفوذ كل من التليفونات والمخابز ومنتجات البترول ، واعتمد على شركة التلغراف والتليفون بالنسبة للتليفونات وعلى شركة يوتاه لتكرير البترول بالنسبة لتوزيع منتجات البترول ، وأما المخابز فقد تتبع مجال انتشار انتاج كل واحد منها (۱) .

وكانت نتيجة هذه الاسس كلها هي خريطة اقليم صولت ليك سيتي كما يوضحها الشكل رقم (٢١) •

#### ٣ ـ اقليم مدينة موبيل:

درس « ادوارد اولمان » اقليم « موبيل » Mobile ضمن رسالته للدكتوراه التى تقدم بها الى جامعة شيكاجو فى عام ١٩٤٣ ومدينة «موبيل» ميناء ومركز تجارى هام فى جنوب ولاية الاباما الامريكية مطلة عى خليج المكسيك .

وقد استخدم « اولمان » اسلوبا يختلف عن الاسلوب الذي اتبعه « هاريس » فيما يتعلق بمصادر بياناته لتحديد اقليم المدينة ، وخاصة في تحديد منطقة توزيع تجارة الجملة في الخضروات واللحوم والادوية ، حيت قرر انه يشك في البيانات المنشورة ، وقام بسؤال تجار التجزئة في الاقليم المحيط بمدينة موبيل ، ثم رسم حد تجارة الجملة على أساس أنه يضم المناطق التي تأخذ ٥٠٪ على الاقل من تجارة الجملة من مدينة موبيل ، كما رسم خرائط لكل من تجارة التجزئة ودورة توزيع الصحف ، كما وزع البدوك الصغيرة التي تحتفظ بودائع لها في بنوك موبيل على خريطة اخرى ،

<sup>(1)</sup> Murphy, R. E., op. cit pp. 53 - 55.

واستخدم « أولمان » أسلوب الخطوط المتساوية ليعبر عن التلاشى التدريجى لنفوذ المدينة ، فقد وضع حدين يمثل كل منهما نسبة مئوية من توزيع المصحف المحلية الصادرة في موبيل ، خارج حدود المدينة ، وأول المحدين يضم داخله المدن والمناطق التي تغطى المصحف الموزعة فيها ، وأما الحد توزيعا يصل الى ٥٠٪ على الاقل من جملة المصحف الموزعة فيها ، وأما الحد الثانى ، وهو الحد الخارجى فيضم الأجزاء التي تمثل صحف موبيل ١٥٠ - ٢٪ على الأقل من جملة المصحف الموزعة فيها ، وهذه المنطقة الاخيرة تدخل في نطاق الاقليم الهامشي لمدينة موبيل على العكس من المنطقة الأولى التي تعتبر من صميم اقليم المدينة ، ومع ذلك فان اختيار نسبة ٥٠٪ الأولى التي تعتبر من صميم اقليم المدينة ، ومع ذلك فان اختيار نسبة ٥٠٪ المختيار النسبة المعبرة عن الاقليم من واقع الدراسة الميدانية ، كما أن بعض المختيار النسبة المعبرة عن الاقليم من واقع الدراسة الميدانية ، كما أن بعض المخر يكون اقليمه متشابكا ومعقدا كما ذكر أولمان بالنسبة للخردوات(١) وتوضح الخريطة في شكل رقم (٢٢) اقليم موبيل عند أولمان ،

#### ٤ ـ اقليم مدينة ليون واقليم جرينوبل:

تقع مدينة ليون في الجزء الاوسط من وادى الرون بفرنسا ، وسط اقليم متنوع تضاريسيا واقتصاديا ، ويسكن مدينة ليون حوالى ١٥٠ ، ١٥٠ نسمة ، والى جانبها توجد عدة مدن صغيرة من المدن التوابع يزيد سكانها مجتمعة عن مليون نسمة ، وقد لعبت مدينة ليون ادوارا هامة في التطور الاقتصادي لفرنسا في مختلف العصور ، ولكن أهم العوامل التي اكسبت ليون شهرتها هي تجارة الحرير التي ازدهرت خلال القرن التاسع عشر ، وادت الى تقوية علاقات ليون باقليمها ، فقد كان تجار ليون يعهدون بالحرير الخام الي الغزالين والنساجين في القرى والمدن الصغيرة المحيطة بليون ، ثم يأخذون الحرير بعد نسجه واعداده للبيع ، وكان لانتشار المياه الجارية في اقليم ليون ومناجم اثره في انتشار الصناعة بها ، كما كان لوجود الفحم قرب ليون ومناجم

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 55 - 58.

<sup>- (</sup>۲۶ - جغرافية المدن )



شکل رقم ( ۲۲ )

التعدین فی سانت اتین ، والقوی الکهربائیة فی جرینوبل ، کان لذلك کله التعدین فی سانت اتین ، والقوی الکهربائیة فی جرینویل ، کان لذلك کله فی لیون منذ القرن السادس عشر ، ولکنها أزدهرت فی القرن التاسع عشر مین انشیء بنك الکریدی لیونیه وانتشرت فروعه ، واصبحت للمدینة اهمیة عالمیة فی دنیا المال ، مما حدا بدیکنسون الی القول بأنه « لیس الاقلیم

هو الذي أفرز عاصمة له ، ولكنها المدينة هي التي طورت اقليمها "(١)٠

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التى حظيت بها مصانع الحرير فى ليون ، فانها لم تكن مصانع ضخمة ، وكثيرا ما كانت الصناعة تتم فى بيوت عادية ومنازل قديمة ، حتى أن الجغرافي الكبير « رتشارد هارتسهورن » أمضى ساعات كثيرة يحاول التعرف على مصانع الحرير قبل أن يكتشف أنه لا يميزها أية علامة خاصة ، وانها من الخارج لا تختف عن المساكن القديمة (٢) .

واما بالنسبة للمصانع الواقع خارج ليون ، والتى تخدم تجارة المدينة ، فهى ترتبط بشبكة ممتازة من الطرق والسكك الحديدية ، والأخيرة تلى شبكة المسكك الحديدية في باريس مباشرة ، ويوجد في ليون ٩ محطات للسكك الحديدية تخرج منها يوميا عشرات القطارات الى « سانت أنين » « وجرينويل » « وروان » والى جانب ذلك تجرى الوف السيارات في كل اتجاه ، ويعتبر مطار ليون رابع مطارات فرنسا ، وأكثر من ٣٠٪ من حركة الطائرات نتم مع اقليم ليون خاصة سانت أتين وجرينوبل ، ومن الناحية المالية فان أكثر من نصف ودائع الاقليم توجد في بنوك ليون ،

ويؤدى الى تقوية روابط ليون باقليمها ، اثرها على الاقتصاد الريفى ، حيث انها تمثل سوقا كبيرة للمنتجات الغذائية من لحوم ومنتجات البان وفواكة وخضروات يغذى بها الاقليم هذا السوق الكبير ، ويمتد اقليم امداد ليون بهذه المنتجات حتى جبال جور وهضبة فرنسا الوسطى وجبال الألب، وتوجد حركة يومية كبيرة بين ليون واقليمها تشمل الافراد والسلع (٢) ،

واذا كانت « جوينوبل » تعتبر داخلة ضمن اقليم مدينة ليون ، فان دراسة اقليم مدينة جرينوبل يعطى فكرة عن التدرج الوظيفى ومراتب المدن والاقاليم ، فكما يكون اقليم المدينة الكبيرة واسعا ، فان اقاليم المدن الصغيرة

<sup>(1)</sup> Diekinson, R., City and Region, pp. 257 - 259.

<sup>(2)</sup> Hartshorne, R., The Nature of Geography, the Association of American Geographers, Lancaster, 1961, p. 224.

<sup>(3)</sup> Dickinson, R., Ciry and Region, pp. 260 - 265.

التى تقع داخل حدود هذا الاقليم الواسع تمثل النسيج الجغرافي للوحدات المصغيرة التى تتكون منها الاقاليم الكبيرة .

وفى دراسة « هجوت فيفيان » Hugette Vivian اشبكة العلاقات الاقليمية لمدينة جرينوبل يتضح أن أهم الوظائف التى تحدد الاقليم هى : التخصص فى صناعات معينة ، ودور المدينة الاقتصادى واهميتها كمركز للترفيه فى الالب الفرنسية ، والتخصصات العلمية التى توجد فى جامعتها ، هذا الى جانب وظيفتها كمحلة مركزية للاقليم من حولها .

واظهرت دراسة «فيفيان » ان منطقة رحلة العمل اليومية الى جرينويل تمتد الى مسافة يمكن قطعها بالسفر لمدة ساعة من جرينويل او اليها ، وهذه المنطقة تضم التلاميذ الذين يأتون للتعليم في مدارس جرينوبل ، أو السكان الذين يجلبون الفواكة والمخضروات والزهور لبيعها في المدينة ، وترتبط المنطقة كلها بشبكة ممتازة من الطرق ، ولما كان امتداد منطقةنفوذ جريبوبل يتاثر بالمراكز الحضرية الأخرى فان شكل اقليم المدينة لا يكون منتظما ، ويتضح من خريطة اقليم المدينة ( شكل رقم ٢٣ ) انه في اتجاه شامبرى في الشمال الشرقي وكذلك في اتجاه ليون في الشمال الغربي ، وايضا في اتجاه فالنسي في الجنوب الغربي فان اقليم نفوذ جرينوبل لا يتعدى منافسة فان مدى نفوذ جرينوبل يصل الى ما بين ٨٠ ـ ١٠٠ كيلو مترا في الوديان اجبلية ، وفيما وراء هذه الابعاديذوينفوذ جرينوبل بحدة ويظهراثر المراكز العمرانية الاخرى في الجنوب بدرجة واضحة (١) .

#### ٥ - الحد بين اقليمي نيويورك وبوستن:

تعتبر دراسة « هواردجرين » عن تحديد الخط الفاصل بين اقليمى كل من مدينة نيويورك ومدينة بوستن (٢) ، من الدراسات الهامة في اسس

<sup>(1)</sup> Johnson, J. H. op. cit., pp. 89 - 91.

<sup>(2)</sup> Green, Howard L.. « Hinterland Boundaries of New York City and Boston in Southern New England. » Economic Geography XXXI. (oct. 1955) pp. — 300; reprinted in Mayer and Kohn, eds., op. cit., pp. 185 - 201.



شكل رقم (٢٣)

تحديد اقليم المدينة وخاصة من حيث تطبيق هذه الاسس وأتباع الكاتب لاسلوب جغرافي وهو توزيع كل أساس على خريطة خاصة ·

وقد بدا « جرين » باستعراض الدراسات التي سبقته لتحديد اقليم كل

مدينة من المدينتين ، وهى الدراسات التى قام بها كل من «بارك ونيوكومب»، وقد اختارا صحيفتين اساسيتين ، فى كل مدينة واحدة منهما ، ثم درسا مدى نفوذ كل صحيفة ، ويرى « جرين » أن ذلك ليس كافيا ، كما أن لجنة الموارد القومية قامت بدراسة اخرى وتوصلت الى خط تحديد يختلف كلية عن الخط الذى توصل اليه « بارك ونيوكومب » ، على الرغم من أن لجنة الموارد القومية اعتمدت بين ما اعتمدت عليه لتقرير الخط المشار اليه ، على توزيع الصحف ، كما أشار « جرين » الى دراسة « دكنسون » عن اقاليم على توزيع الصحف ، كما أشار « جرين » الى دراسة « دكنسون » عن اقاليم

المدن فى الولايات المتحدة ، وظهر أن الخط الذى رسمه ديكنسون يتفق فى جزء منه مع الخط الذى رسمه « بارك ونيوكومب » ولكنه ما يلبث أن يختلف معه بشكل ظاهر ، مما يعنى عدم اتفاق الدراسات السابقة على خط واضح يفصل بين منطقة النفوذ لكل من نيويورك وبوستن .

ثم يحدد « جرين » الاسس التى اتبعها فى تقرير مناطق نفوذ كل مدينة من المدينتين وهى : النقل ( بالطرق البرية والسكك الحديدية والسفن ) والمواصلات ( توزيع الصحف والاتصالات التليفونية ) والزراعة ، والنزهة والصناعة والمال .

أما بالنسبة للسكك الحديدية فقد درس انتقال السلع والاشخاص، وظهر له أن انتقال الاشخاص أكثر اهمية من نقل السلع والبضائع ، ومع هذا فقد وجد بعض الصعوبات المتعلقة بالاحصائيات الخاصة برحلة العمل اليومية ، ولكنه يقرر أن رحلة العمل اليومية هي الرحلة التي تستغرق وقتا يسافر فيه الانسان من أي مدينة أو اليها لمدة ساعة ونصف الساعة ، ومع هذا فقد وجد أن بعض المسافرين يقضون وقتا اطول في قطع رحلة العمل اليومية وبخاصة حالة بوستن ،

اما السفن فهى ترتبط بأهمية نيويورك كميناء ، وهى تفوق بوستن كثيرا فى ذلك كميناء لاقليم « نيوانجلند » ومنذ عام ١٩٢٨ اظهرت عمليات المسح ان٢٥٪من صادرات نيوانجلند تتجه الى نيويورك فى مقابل ١٤٪فقط ، تتجه الى بوستن وقد هبطت نسبة بوستن فى عام ١٩٤٨ الى ١٢٪ فقط ،

أما النقل بالسيارات فانه توجد صعوبات فى المصول على بيانات دقيقة وشاملة عنه ، وأن كانت البيانات المتاحة تعطى لبوستن سيطرة تمتد خارجها لمسافة ٣٥ ميلا ( ٥٦ كم ) وما بعد ذلك فتكون السييطرة لنيويورك ٠

وفيما يتعلق بالمؤاصلات اعتمد « جرين » على توزيع الصحف بعد أن أجرى بعض التعديلات على بيانات مكتب ABC ( والذى راينا كيف اعتمدت عليه دراسات كل من بارك ونيو كومب ثم هاريس واولمان ) وحدد « جرين » على خريطته الخط الذى يضم بداخله ٩٠٪ من توزيع

المدينة الثانية ، الى جانب الخط الذى يتساوى عنده توزيع صحف المدينتين بنسبة ٥٠٪ وهو الحد الفاصل او حد نفوذ كل واحدة من المدينتين ، وقد لاحظ ان اقليم نيويورك اكثر امتدادا من اقليم بوستن ، بحكم ان نيويورك تصدر بها صحف قومية اكثر من كونها صحفا اقليمية ، الى جانب ان نوعية تحرير صحف نيويرك افضل من صحف بوستن .

اما التليفونات فهى قد تفضل كاساس ، من حيث أنه لا توجد بها نوعية مختلفة كما هو الحال فى الصحف ، كما أنها تقيس العلاقة الاجتماعية الى جانب العلاقات الاقتصادية ، نليست كل المكالمات ذات طابع تجارى ، وان كان يعيب التليفونات بالمقارنة مع الصحف أن تكلفة المكالمات ترتفع بزيادة المسافة على حين يكون سعر الصحيفة نابتا ، وقد رسم « جرين » حريطة الماتصالات التلفيونية أتبع فيها نفس الأسلوب الذى أتبعه فى رسم خريطة توزيع انتشار المصحف ،

اما فيما ينعلق بالزراعة فيقرر « جرين » انه اذا كانت بعض الاقاليم قد نشات بها المدن نتيجة فائض الانتاج الزراعى ، فان الأمر ليس كذلك فى اقليم نيوانجلند لآن الزراعة فيه تقوم نظرا لحاجة سكان المدن الميها ، والأكثر من ذلك ان الزراعة لا تفى بحاجة سكان المدن مما يحتم الاعتماد على مناطق اخرى خارج الاقليم ، وبخاصة بالنسبة لمنتجات الألبان ، ومن ثمة فلا يوجد خط حاسم يفصل بين اقليمى بوستن ونيويورك اعتمادا على تسويق المنتجات الزراعية ،

وبالنسبة للنزهة Recretion ، فان كلا من بوستن ونيويورك يمثلان مصيفا لظهيرهما ، وان لم يكن من الضرورى ان يذهب الناس لقضاء الصيف فيهما ، نظرا الآن سهولة الانتقال بالسيارة والطائرة قد تؤدى الى ان يتجه السكان بعيدا عن الظهير المباشر ، ومع ذلك وضع « جرين » خريطة عن مدى اجتذاب قاصدى النزهة من اقليم نيوانجلند الى كل من المدينتين ، وهذه الخريطة اقل قيمة من بقية خرائطه ،

اما بالنسبة للصناعة فتتضح اهميتها من ان ٤٧٪ من جملة الآيدى العاملة في عام ١٩٤٧ تعمل في هذا النشاط الاقتصادي ( في مقابل ٦٪ يعملون

فى الزراعة واعمال الغابات وصيد الاسماك عام ١٩٤٠) وقد اتبع «جرين» لتحديد الخط الفاصل بين اقليمى المدينتين على الخريطة ، العنوان التجارى لمديرى المؤسسات الصناعية التى تستخدم ٥٠٠ عامل فاكثر فى جنوب نيوانجلند ، واظهرت الخريطة ان خط الحدود الذى تتساوى عنده النسبة لكل من المدينتين يقع اقرب الى بوستن وخاصة فى الجنوب ، بينما يمتد اقليم نيويورك ليغطى مساحة اكبر امتدادا .

وبالنسبة للوظيفة المالية اعتمد «جرين» على العلاقة بين البنوك الرئيسية والفروع ، على اساس أن الفروع تحتفظ بالاحتياطى فى البنوك الرئيسية لسهولة عمليات السحب عند الحاجة ، كما اعتمد ايضا على نظام البنوك المراسلة فى الظهير لبنوك المدينتين الرئيسية .

واخيرا اعتمد جرين على اسس سبعة في تحديد الخط الفاصل بين اقليم نيويورك واقليم بوستن وهي:

- ١ ـ تذاكر القطارات ٠
- ٢ ــ تقدير الشحنات المنقولة بالسيارات الى كل من نيويورك وبوستن .
  - ٣ ـ توزيع الصحف الصادرة في كل مدينة خارج هذه المدينة ٠
    - ٤ المكالمات التليفونية خارج المدينتين ٠
    - ٥ ـ مواطن الذين يقضون اجازاتهم في المدينتين ٠
- ٦ العناوين للتجارية لمديري المؤسسات الصناعية الرئيسية، ثم احيرا،
  - ٧ البنوك المراسلة في المدن لبنوك الظهير ( انظر رقم ٢٤ ) •

#### ٦ ـ اقليم مدينة أسيوط:

درس اقليم مدينة اسيوط في عام ١٩٦٨ كجزء من رسالة للدكتوراه تقدم بها المؤلف (١) وقد حاول فيها أن تطبق عددا من الأسس التي تتفق مع ظروف المدينة العربية وقد بدأ بدراسة مداخل المدينة وحركة السيارات عليها للتعرف على أهم محاور الحركة من أسيوط واليها ، ثم درس طرق

<sup>(</sup>۱) احمد على اسماعيل ، مدينة اسيوط ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الآداب بجامعة القاهرة ، ١٩٦٨ غير منشورة ، ص ٥١ – ٨٤ .

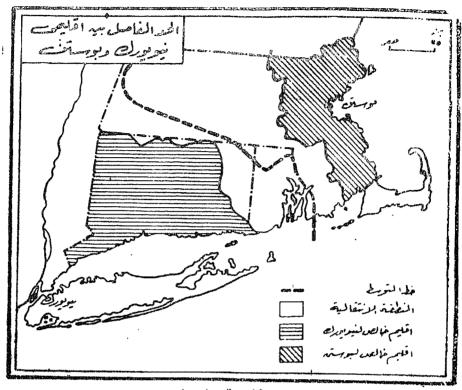

شکل رقم (۲٤)

النقل وحركة الركاب والبضائع عليها ، واعتمد على اعداد التذاكر المنصرفة واشتراكات الركاب على خطوط القطارات والاتوبيسات والحركة اليومية لسيوليس من مدينة اسيوط واليها ، وهي مؤشرات لرحلة العمل اليومية ، ثم درس حالة الطرق وعدد السيارات العاملة على هذه الخطوط ودوراتها اليومية والمتوسط اليومي لعدد الركاب ،

وبالنسبة للتعليم واثره فى تحديد اقليم المدينة درس مواطن طلاب المدارس الثانوية وما فى مستواها واستخدام السلوب الاستبيان لمعرفة مدى امتداد خدمات التعليم من المدينة ، وقد اتضح أن اقليم اسيوط التعليمى يمتد امتدادا كبيرا بالنسبة لمستوى المدارس الثانوية ،

ثثم درس اقليم اسيوط الصحى اعتمادا على دراسة محلات الاقامة المعتادة للمترددين على العيادات الداخلية والخارجية لمستشفيات المدينة ، ودرس الاقليم التجارى الذى يسوق منتجاته من خضروات والبان وفاكهة في



شكل رقم (۲۵)

سوق المدينة ، والاقليم الذي يشترى سكانه حاجاتهم من دكاكين المدينة وكذلك اثر المدينة على استخدام الاراضي في اقليمها .

وخلص من الأسس السابقة بتحديد اقليم المدينة جغرافيا ، حيث ظهر ان بعض المراكز الادارية في محافظة اسيوط لا تدخل ضمن اقليم المدينة نظرا لبعدها فكل من ديروط ومنفلوط والقوصية وتوابعها من القرى لاتدخل اقليم مدينة اسيوط اساسا ، كما أن صدفا وتوابعها تعتبر على هامش اقليم المدينة ، بينما تكون النواحي التابعة لمراكز اسيوط وابو تيج وابنوب والبداري هي القاسم المشترك في علاقات المدينة اليومية وهي بذلك تمثل اقليم المدينة ،

## القالكاتي

#### « التركيب الداخلي للمدينية »

تهدف دراسة المدينة من الداخل الى فهم العلاقات بين مختلف أوجه النشاط والاستخدام فى المدينة ، ومدى تفاعل العناصر المكونة لجرافية المدينة الداخلية ، ويخدم ذلك كله فى رسم صورة تشريحية للمدينة تؤدى الى فهم مشكلاتها واوجه القصور التى تعوق هدف الانسان فى أن تصبح مدنه سكنا افضل وبيئة مريحة للحياة والعمل .

ولكن دراسة المدينة من الداخل يمكن ان تقسم الى عدد من الوحدات والفصول ، تماما ، مثل دراسة المدينة من الخارج ، وربما يكون من المنطقى قبل دراسة تفصيلات استخدامات الاراضى والاقليم الوظيفية فى داخل المدينة ، ان ندرس بعض العناصر التى تؤثر على معظم اشكال التركيب الداخلى للمدينة ، ثم تاتى دراسة استخدامات الاراضى بعد ذلك .

وعلى الرغم من ان تركيب المدينة الداخلى هو نسيج بشرى بالدرجة الاولى الا ان هذا النسيج يتباين من مدينة الاخرى بتأثير عدد من العناصر الطبيعية المرتبطة بالموضع ، وكثيرا ما يؤدى اختلاف تفصيلات عناصر الموضع ، الى صور مختلفة للنمو والوظائف واستخدامات الاراضى فى المدن ، وفيما يلى دراسة لعدد من الجوانب الهامة فى تركيب المدينة الداخلى:

#### اولا ـ الموضع:

نقصد بالموضع Site البقعة التى تقوم فوقها المدينة ، وبذلك فان الموضع يمثل جزاء محدودا من الموقع Situation الذى يبرز شبكة العلاقات الخارجية للمدينة وتتضمن عناصر الموضع دراسة السطح من حيث المناسيب وما يتعلق بالانحدارات أو الميول التى قد توجد به ، فمدينة تقوم فى منطقة سهلية منبسطة تختلف عن الحرى تحيط بها المستنقعات والسبخات الملحية ،

او ثالثة تقع على نهر وتتعرض لفيضانه الذى يغمر وادية بانتظام ، ومدن الجبال أو الأودية الجبلية تختلف كثيرا عن مدن السهول المنبسطة أو المدن الصحراوية .

وكثيرا ما يكون لدراسة التركيب الجيولوجي لموضع المدينة اهميته ، وليس ذلك وقفا على مدن التعدين التي تكون عادة واقعة وسط التكوينات والرواسب ذات القيمة الاقتصادية ، والتي تمثل مبرر قيام المدينة ، ولكن في حالات كثيرة تفسر الجيولوجيا جوانب اخرى تتعلق بتركيب التربة وقوامها ومدى صلاحيتها للبناء ، ومستوى الماء الباطني في موضع المدينة واثره على بناء الععمارات والمنشآت فقد تكون تربة بعض اجزاء المدينة رخوة ، مما يعنى صعوبة التوسع العمراني فيها ، لهذا يقف عندها امتداد المدينة أو تستخدم في اغراض تتناسب مع خصائص التربة ، ويصدق ذلك المناعلينة التربات المستنقعية أو التي تنتشر فيها البرك الملحية والسطوح الصلبة ، أو تلك التي تتكون من رمال سافية ،

وثمة عوامل مانعة تحول دون النمو في اتجاه معين ، مثل التلال احيانا، وقد حال المقطم دون نمو القاهرة شرقا منذ نشأة المدينة ، وعلى الرغم من انشاء ضاحية على هذه التلال حديثا الا أن نجاحها لا يزال محدودا للآن ، وربما نتيجة لصعوبات تتعلق برفع المياه أو صعوبة الوصول أو قلة وسائل النقل العام ، كما أن توزيع اليابس والماء في موضع المدينة قد يضف عوامل مانعة أخرى ، فالمدن التي تقوم على جزر أو أشباه جزر تتحدد اتجاهات نموها ودرجته بشكل اليابس واتجاه الساحل ، وكل من بومباى وجبل طارق يتكون بشكل أساسي من شبه جزيرة طولية حددت اتجاه النمو (١) . كما أن وجود المدن عند نهايات الأودية الصحراوية ـ مرافضها ـ تعتبر عوائق للنمو وعناصر تهديد للعمران مثل كل من قنا والعريش .

<sup>(</sup>١) كثير من الامثلة الواردة في هذا الفصل تتطلب الرجوع الى اطلس او خرائط مفصلة للمدن مثل تلك التي يضمها أطلس برجامون او أطلس دائرة المعارف البريطانية ٠

كما أن مناطق الركامات الجليدية والدالات المروجية والسفوح ، وما يترتب على النشاط التعديني أو استخراج المياه الجوفية أو انشاء بحيرات صناعية ضخمة كتلك التي تترتب على انشاء السدود الكبرى ، كل هذا قد يؤدى الى اخلال بالتوازن تظهر آناره على شكل هزات أرضية قد تهدد المدن وقد بدأت منطقة أسوان تتعرض لمثل ذلك بعد انشاء السد العالى .

وحين يتداخل اليابس والماء بصورة معقدة يتحدد شكل المدينة وفقا لذلك كما يظهر من خرائط كل من ستكهلم ، كوينهاجن ، واسطمبول ، والمدينة الأخيرة فريدة في موضعها ، فهي الوحيدة في العالم التي تمتد على اراضى قارتين ، وفيها احياء اسبوية واخرى اوربية ، وتشرف على بحر مرمرة ومضيق البوسفور وخليج القرن الذهبي ، ولهذا يلعب النقل البحري دورا هاما في المواصلات الداخلية بالمدينة وينتقل مئات الالوف من السكان يكوميابين القسمين الآسيوي والاوروبي من اسطمبول على عشرات السفن التي تعمل في خدمة منتظمة • وكذلك تمثل كل من نيويورك وبوستن مدنا يتاثر شكل النمو فيها بتوزيع اليابس والماء، فكل منها توجد في موضع يتكون من جزر واشباه جزر واجزاء من اليابس القارى وكل منهما تقع عند مصب نهسر ، ولذلك كله أثره في النمو والنقسل والطرق • أما سان فرانسيسكو فهي تقترب في ملامح موضعها من اسطمبول ، واذا كان قد النشىء جسر يربط بين القسمين الآسيوى والأوربى من اسطمبول تستخدمه السيارات والمركبات عند البوسفور ، فان سان فرانسيسكو كانت الذي يربط Bay bridge الذي يربط الكوبري الضخم سان فرانسیسکو باوکلاند عبر خلیج سان فرانسیسکو ، کما یوجد کوبری آخر يربط مدينة سان فرانسيسكو وجزر مارين فيما يعرف بالبوابة الذهبية The golden gate وهو يشبه كبارى جالاتا المقامة على القرن الذهبي في اسطمبول •

ومنذ اقدم العصور كان للجزر المقابلة للسواحل اهميتها في حياة الموانى ، وقبل أن تظهر وسائل النقل التي تستخدم الانفاق ، أو الجسور

فى الربط بين الجزر واليابس المقابل لها ، فان بعض الجزر كانت تربط اليابس بوسيلة ردم المضايق المائية كما حدث بالنسبة لجزيرة فاروس القديمة التى ربطت براقودة ونشات عن ذلك الموانى الشرقية والغربية للاسكندرية فى العصر اليونانى ، وقد حدث ذلك فى مدينة جدة التى ربطت جزيرة المفسكة باليابس فى عام ١٩٤٩ وبذلك نشأ ميناء جدة الحديث ،

ويلاحظ أن خصائص الموضع شديدة المحلية ، وهي لذلك لا تتكرر عادة ، فلكل مدينة جوانبها الموضعية الخاصة بها والتي تؤثر في نموها وتطورها ، وهو أمر ينبغى أن يدرس مفصلا في الدراسات المنفردة للمدن ، وعلى سبيل المثال فان المواضع النهرية قد تكون عرضه لتباين شديد ، وان وجدت بعض الملامح العامة للمدن النهرية ، ومن هذه الملامح العامة ان المدن النهرية تكون عادة في جانب واحد من النهر ، وأذا حدث أن امتدت احدى المدن على كلا ضفتى النهر فان النمو وحجم العمران وامتداده لا يكون متوازنا في كلا الناحيتين ، وكثيرا ما تتباين الاستخدامات ونوعية المباسى على الضفاف المتقابلة • فمدينة لندن يقع قلبها وهو حى السيتى الى الشمال من نهر التيمر ، وكان هذا القلب في يوم ما عاصمة للامبراطورية البريطانية وعاصمة المال في الدنيا كلها · وعلى الرغم من أن المساحة المبنية لمجمع لندن الكبرى قد صبحت اليوم تمتد الى يمين النهر والى يساره، ربمافي شكل دائري في السيتي، فلا زالت للمناطق الواقعة في يسار النهر ( الشمال ) اهمية أكبر من تلك الواقعة الى الجنوب منه ، سواء من الناحية الوظيفية أو العمرانية اما مدينة باريس ، فانها تمثل طرازا فريدا ، حيث أن القلب التجاري لها يمتد عبر نهر السين على كلا ضفتيه ، كما يضم أيضا النجزيرة الواقعة وسط النهر ، ويرتبط ذلك بنشأة باريس ونموها الذي آخذ شكل الدائرة ، وظلت تنمو على شكل حلقات دائرية مركزها الجزيرة التي تتوسط النهر ٠

والقاهرة الكبرى تقع على الضفة الشرقية للنيل في معظمها محصورة بين النيل في الغرب وتلال المقطم في الشرق ، وفي هذا الموضع تقع القاهرة

عرفيا واداريا ، وكانت نشغل هذا الموضع منذ العصر الرومانى ، مرورا بالعصر العربى ثم العصر الحديث ، مدينة أخذت تسمية القاهرة في مطلع الدولة الفاطمية ، وكان نمو هذه المدينة يأخذ دائما محاور في اتجاه نحو الشمال ، حيث السهل الفيضى المكشوف ، أو نحو الغرب في اتجاه النهر هبوطا من المنطقة التلية ، وكان ذلك يرتبط بالسيطرة على النهر والتحكم في مجراه واتقاء فيضانه ، أما الجيزة فلا زالت حتى الآن ملحقا مدنيا للقاهرة اللاصلية ، ولا زال حجم العمران فيها أقل كثيرا من القاهرة في شرق النيل ، وان كان نمو الجيزة قد بدأ يتقدم بمعدلات سريعة منذ انتصاف هذا القرن ،

وعندما اقام الرومان مدينة لندن ، فقد اختاروا موضعا مناسبا للغاية ينتهى عنده اثر توغل المد فى المصب الخليجى لنهر التيمز ، كما ان ارسابات النهر قد كونت على كلا الضفتين مدرجات نهرية تتمتع بصرف جيد ، ولذلك كثيرا ما يقال بأن اختيار موضع مدينة لندن كان نتيجة للوعى والالهام معا ، وعلى الرغم من أن نمو المدينة فى العصور الاحديثة قد امتد ليشمل بقعا كانت تتاثر بالمد حتى وقتغير بعيد وتحتلها مستنقعات متخلفة عنااثره ، فان اساليب التقنية الحديثة قد مكنت من معالجة أمثال تلك المشكلة (١) .

وفى الهند يمكن ان نقارن بين كل من كلكتا ودلهى ، فهما مدينتان نهريتان ولكن النمو فى كل منهما ياخذ اتجاها معاكسا الأخرى ، فعلى حين يكون النمو المرئيسى لمدينة كلكتا الى الشرق من نهر هوجلى وعلى طول مجراه تاثرا بوجود بحيرات ملحية الى الشرق من الكتلة السكنية تحد من النمو فى هذا الاتجاه وتحول دونه ، فان دلهى تكاد ان تكون واقعة الى الغرب كلية من نهر جومنا على حين لا يكاد النمو الى الشرق من نهر جومنا على حين لا يكاد النمو الى الشرق من نهر جومنا يضم سوى جزء محدود من الكتلة السكنية .

واقرب المواضع تقاربا في الخصائص مع المدن النهرية ، تلك التي تقع

<sup>(1)</sup> Douglas, Ian, op. cit., p. 93.

فيها المدن على قنوات ملاحية طبيعية او صناعية او مصبات خليجية واسعة ويمكن في هذا الصدد أن نقارن كلا من بور سعيد وبور فؤاد عند المدخل الشمالي لقناة السويس ، او بين السويس وبور توفيق في الطرف الجبوبي للقناة ، فكل من بور فؤاد وبور توفيق ليست اكثر من أحياء تابعة او ملاحق لكل من بور سعيد والسويس على الترتيب ، وكذلك يمكن مقارنة ديترويت في الولايات المتحدة بوندسور الكندية ويفصل بينهما نهر ديترويت ، وعلى الرغم من أن كل مدينة من المدينتين الأخيرتين تتبع وحدة سياسية مختلفة ، فأن أوجه النشاط الاقتصادي فيهما متشابهة ، ولكن ثمة فارقا بين حجم ديترويت الضخم ووندسور الصغيرة وفي هذا المثال فنحن لسنا بصدد مدينة واحدة ولكننا بازاء ظاهرة يطلق عليها « المدن التوائم » وهي قد تخضع لأكثر من وحدة سياسية كما في هذا المثال ، أو تكون في دولة واحدة – وهي القاعدة – كما هو الحال في القاهرة والجيزة ، سوهاج واخميم ، المنصورة وطلخا وزفتي وميت غمر في مصر ، أو سيكوندي وتاكورادي في غانا بغرب افريقية ،

ومن العوامل الموضعية التى تلعب دورا رئيسيا فى اتجاه محاور نمو المدن ، بعض عناصر المناخ وخاصة ما يتعلق باتجاهات الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة ، اما اتجاهات الرياح فان اثرها ملحوظ جدا فى اتجاه فتحات المداخل من ابواب ونوافذ ، سواء كان ذلك فى منازل الاسكيمو أو فى المنطقة الحارة أو المعتدلة ، وكثيرا ما يكون لاتجاهات الرياح أثر فى استخدامات الاراضى، فبصفة عامة تكون المصانعوالورش التى تبعث بالادخنة وينتج عنها اتربة أو موادذات رائحة غيرم حببة ، تكون هذه الوظائف فى منصرف الرياح ، بينما تكون المساكن ، خصوصا الأحياء السكنية الممتازة والراقية ، فى مهب الرياح ، ويصدق ذلك على معظم المدن المصرية التى تنمو فى اتجاه الشمال ــ اذا لم يكن ثمة عوامل حاجزة للنمو الأن الشمال هو الجهة التى تفد منها الرياح اللطيفة النى تخفف من حرارة الصيف ، ويكون لذلك أثره فى أسعار الاراضى فى معظم هذه المدن حيث تكون ــ بصفة عامة ــ اعلى

في شمال المدن عنما في جنوبها · ونجد ذلك أيضا في مدينة جدة ، ولكن الرياح اللطيفة تكون من الشمال والغرب ، وكما يطلق على رياح الشمال في مصر تسمية « البحرى » فأن الرياح الغربية في جدة هي التي تحمل هذه التسمية ، التي ينسب فيها اتجاه الرياح للبحر الذي تهب منه الرياح والنسيم الذي يلطف درجة حرارة الصيف وهو يقع في الشمال في مصر وفي الغرب في جدة ·

وقد تؤثر ظروف الطبغرافية المحلية في درجات الحرارة ، فقد لوحظ في المناطق التي تتجاور فيها الوديانالجبلية معالتلال حدوث ظاهرة انخفاض درجة حرارة الاودية عن المرتفعات ، على العكس من القاعدة المناخية العامة بانخفاض الحرارة نتيجة للارتفاع ، وقد أدى ذلك الى بعض المفارقات في تخطيط المنتجعات في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث بنيت بعض المنتجعات قرب لندن دون دراسة المناخ التفصيلي ، وكانت الننيجة بعض المنتجعات قرب لندن هو أقصى قدر من الصقيع والضباب في خلال شهور الشتاء (۱) ،

كما أن موارد مياه الشرب ، تمثل عنصرا بالغ الاهمية في دراسة الموضع ، فبعض المدن نعانى من نمو سكانها وزيادتهم بمعيدلات تتجاور موارد مياه الشرب المتاحة ، مما يهدد بحدوث ازمة في المياه العذبة ، وبعض المدن التى تقع على بحار قد تغلبت على ذلك أخيرا بالوسائل التكنولوجية ، فمدينة جدة ظلت طويلا تخضع في نموها لندرة مياة الشرب ، حتى أمكن توصيل مياه بعض الآبار والعيون البعيدة عنها فبدأت مرحلة النمو تزدهر ، وقد ضاعف من معدلات النمو العمراني بها ، ما حدث من تطور اقتصادى في المملكة العربية السعودية وكانت قد اقيمت بها بعض أجهزة تقطير المياه في العصر التركى ، ولكن الاضافة في موارد مياه الشرب فيها ، هي محطة تحلية مياه البحر التى بدأت تصبح نمطا سائدا في كثير

<sup>(1)</sup> Stamp, L. Dudley, Applied Geography, Penguin, London, 1960, pp. p 147 - 148.

من المدن السعودية سواء على البحر الأحمر او الخليج العربى ، وهذا كله نتيجة لعدم وجود مصادر سطحية لمياه الشرب ، ولكن كثيرا من المدن الكبرى ــ المليونية في بعض الأحيان ــ تقوم نتيجة لعوامل موضعية رغم أن هذه المواضع تفتقر الى المياه الصالحة للشرب ولكن العوامل الآخرى ، ومعظمها يتصل باسنراتيجية الموقع وخصائص موضعية اخرى ، ومن أمثلة هذه المدن هونج كونج واسطمبول ، فكلاهما لا تتوافر لها مياه الشرب ، وكثيرا ما يؤدى ذلك الى أزمات انقطاع المياه لعدة أيام في تلك المدن ، وتباع المياه الصالحة للشرب في زجاجات في كثير من هذه المدن ، ومن هذه الأمثلة الأخرى مرسى مطروح التي تعتمد كثيرا على الآبار الرومانية في الحصول على موارد مياه الشرب ، والى جانب ذلك يوجد خط أنابيب في الحصول على موارد مياه الشرب ، والى جانب ذلك يوجد خط أنابيب يمتد من الاسكندرية لكنه يكون عرضة لكثير من عمليات التسرب وتقل فاعليته كثيرا ازاء كثرة المصطافين ،

ولولا الينابيع والعيون التى تغذى نهر بردى بالمياه لما استطاعت دمشق ان تقوم منذ أقدم العصور ، وهى لا تزال حتى اليوم تعتمد في مياه الشرب على عين الفيجة التى تنصرف الى نهر بردى ، وفي كنير من أودية الانهار يسمح مستوى الماء الجوفي بوجود المياه اللازمة للشرب على اعماق بسيطة من السطح بواسطة الحفر ، وفي صورة نافورات تتدفق ارتوازيا في أحيان أخرى ، وكانت نافورة ميدان الطرف الآخر في مدينة لندن تتدفق بانسياب ذاتى أصلا ، وتتوفر هذه الظروف عند وجود طبقة مسامية حاملة للمياه محصورة بين طبقتين من الصخور الصماء (١) .

وكثيرا ما تكون عناصر الموضع هى التى أدت بالانسان الى اختيار البقعة التى يقيم عليها مدينة من بين المواضع المختلفة التى تقع فى الموقع المواحد ، ولهذا نجد أن حصائص الموقع تتعلق عامة بالعلاقات بين المدينة وما يحيط بها من اجزاء سواء كانت على مستوى اقليمى محدود أو على مستوى قارى أحيانا فى حالة المدن الكبرى على حين تكون خصائص الموضع

<sup>(1)</sup> Beaujeu — Garnier, J., and G. Chabot, op. cit. p. 259.

مرتبطة بجوانب محلية ومباشرة ، ولعل ابسط تعريف لموقع القاهرة هو أنها تقع في المنطقة التي يتصل فيها الوادي بالدلتا ، وقبل أن تتفرع الدلتا اللي فرعى دمياط ورشيد ، وأن هذا يمكنها من السيطرة على أي اتصال بين الوادي والدلتا سواء بواسطة الطرق البرية أو الطريق النهري ، ولكن هذه الخصائص يمكن أن تمتد الى الشمال أو الى الجنوب من البقعة التي تقوم عليها المنطقة المبنية للقاهرة بحوالي عشرين أو ثلاثين كيلو مترا فلماذا اذن تم اختيار هذه البقعة دون سواها لتقوم عليها القاهرة وهذا ما يمكن أن تجيب عنه دراسة الطبغرافية المحلية للموضع .

## ثانيا: العوامل المؤثرة في نمو المدينة:

تبدأ المدن عادة كمحلات صغيرة ، ثم ما تلبث أن تنمو المساحة المبنية : منطلقة من البقعة المحدودة التى اختار الانسان موضعها ليقيم عليه مدينة وتخضع المدن في نموها لكثير من العوامل التى يتصل بعضها بالموضع وطبغرافيته ، وباتجاه الرياح ،كما أن توزيعالوظائفواستخدامات الاراضي في المدينة وطرق النقل والمواصلات وأسعار اللاراضي ، تؤثر كلها في اتجاهات نمو أي مدينة ، ويضاف لذلك أن نمو السكان ومدى اجتذاب المدينة لسكان جدد بالهجرة أما من الريف أو المدن الأخرى ، هي أيضا عوامل تؤدي الي الحاجة المستمرة في زيادة المساحة المبنية سواء في شكل مساكن أو منشآت ومرافق واستخدامات عامة تفي بحاجات السكان وتتمشى مع زيادة اعدادهم ،

والواقع أن درجة نمو المدن لا تخضع غالبا للمرحلة التكنولوجية أو المستوى الاقتصادى الذى تعيشه الدول ، والا لكان معنى ذلك أن الدول المتقدمة يوجد بها مدن من أحجام أكبر من تلك التى توجد في الدول النامية ، وليس ذلك صحيحا ، كما أن نسبة سكان المدن لا ترتبط بالعدد المطلق لسكان الاقطار ، فبعض الدول الصغيرة ترتفع فيها نسبة سكان المدن عن دول أخرى أكبر منها ، ولكن ذلك لا يشكل قاعدة هو الآخر ، حيث يكون العكس صحيحا في حالات أخرى ،

ويمكن التمييز بين عدة « قوى » تؤثر فى نمو المدن ، وقد فرف المجعرافى الامريكى « تشارلس كولبى » بين ما اطلق عليه « قوة الطرد المركزية » وهى تدفع بالنمو والوظائف من المنطقة الوسطى فى المدينة الى المهوامش والاطراف ، وبين « قوة الجذب المركزية » التى تجتذب النمو والانشطة الى المنطقة الوسطى من المدينة ،

وكانت هذه الآراء نتيجة لدراسة قام بها «كولبى» عن ٢٢ مدينة منها خمس عشرة مدينة امريكية واربع مدن كندية وثلاث مدن بريطانية ولاحظ أن المدينة اذا قسمت الى حلقات ثلاث توجد فى الحلقة الداخلية أو المركزية فيها نواة المدينة ثم المنطقة الوسطى فى الحلقة الثانية بينما تضم حلقتها الخارجية هوامش المدينة واطرافها ، وأن الوظائف تهاجر من حلقة الى الخرى ، وقد تنتقل الوظيفة من جزء لآخر داخل الحلقة الواحدة ، ولكن بعض الوظائف تنتقل الى الأطراف مهاجرة من المنطقة المركزية على حين يحدث العكس لوظائف اخرى تنشد موقعا متوسطا او مركزيا فى المدينة ، ومن الوظائف التى تهاجر الى الأطراف : المخازن والسكك الحديدية ، أما الوظائف التى تنشد موقعا متوسطا فهى التجارة والمال والترفيه والمبانى متعددة الطوابق التى تشغل ادارات الشركات كثيرا منها ،

ويرى «كوكبى» ان هجرة احدى الوظائف من احد النطاقات فى المدينة الى غيره تكون متاثرة بعاملين احدهما يمثل اغراء بالطرد والآخر يمثل ندءا يجتذب الوظيفة وبالنسبة للمنطقة الوسطى من المدينة فانه توجد عوامل كثيره تؤدى الى « الطرد » منها واتجاه النمو الى الأطراف ، ومن هذه العوامل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضى ، والايجارات ومعدلات الضرائب المرتفعة الى جانب الاحتقان في المواصلات وارتفاع تكلفة النقل الى مركز المدينة ، وصعوبة التوسع في اى منشآت قائمة بالفعل في المنطقة الوسطى التي يوجد تنافس شديد على الأرض فيها ، هذا الى جانب الوظائف أو الانشطة التي لا يناسبها الموقع المركزي مثل الصناعات الثقيلة أو التي ينتج عنها ضوضاء أو تتطلب نقل مواد خام ذات كتل واحجام ضخمة ، وفي

بعض الحالات التى توجد فيها جبهات مائية فى المنطقة الوسطى ، قد يصعب الحصول على منفذ يؤدى الى هذه الجبهات المائية لبعض الانشطة فتسعى هذه بدورها الى اماكن بعيدة عن الوسط .

وفى مقابل العوامل الطاردة للوظائف من المنطقة الوسطى فان عوامل البجذب فى الأطراف تتمثل فى وجود مساحات أكبر من الأراضى يمكن النوسع فيها بتكلفة قليلة نسبيا ، الى جانب سهولة النقل بالنسبة للمواد المصنوعة اللى داخل المدينة ، أما المواد الخام فان نقلها الى الأطراف يكون أكثر سهولة بواسطة وسائل النقل البرية خاصة ( وكذلك اذا كانت محطات السكك المحديدية تقع بعيدا عن المنطقة الوسطى من المدينة ) كما أن وجود مساحات أكبر للتوسع فى تسهيلات الشحن والتخزين يؤدى الى اجتذاب كثير من الانشطة الصناعية الى اطراف المدن .

اما بالنسبة للوظيفة السكنية فانها كثيرا ما تجد متنفسا بعيدا عن ازدحام الحياة والحركة في قلب المدينة ، من خلال الاحياء السكنية الهادئة التى توجد على اطراف المنطقة المبنية ، وكثيرا ما يمكن تطبيق مواصفات وشروط معينة في مبانى الضواحى والاحياء الهامشية مما يؤدى الى ظروف سكنية ومعيشة أفضل لساكنى تلك الاحياء ،

اما عوامل البجذب الى المنطقة المركزية فيرى «كولبى» انها يمكن أن تندرج تحت خمس مجموعات رئيسية من العوامل وهى : عوامل البخب الموضعية ، التلاؤم الوظيفى ، الجذب الوظيفى ، الشخصية الوظيفية والاختيار البشرى ، ويرى أن عوامل البخب الموضعية ترتبط غالبا بنشأة المدينة واسباب اختيار موضعها ، مثل وجود نقطة صالحة لعبور نهر التيمز في حالة لندن ، وسهولة الموصول الى الجبهة المائية في حالة نيويورك ، منذ بداية النشاط التجارى للجماعات الهولندية التى أنشأت «نيو أمستردام» في جنوب مانهاتان ، واما الملاءمة الوظيفية فان لها عددا من المستويات ،

فالمستوى التجاري المحلى للمدينة بنشد منطقة بؤرية لسهولة وصول انعملاء اليها ، والمستوى التجارى الاقليمي يرتبط بمحطات السكك الحديديه كما في لندن وبرلين وباريس وشيكاغو ، اما المستوى الثالث فهو دولي ويتمثل في الموانى التجارية التي تخدم حركة الملاحة الدولية مثل لندن وليفربول ونيويورك ، وأما الجذب الوظيفي فأنه تعبير عن تكامل الوظائف أو ترابطها ، فمصابع الملابس الجاهزة في مانهاتان توجد في الأدوار العليا من المباني ، وتوجد ادارات هذه المصانع في الأدوار الوسطى ، اما صالات العرض فتوجد في الدور الارضى ، كما أن مساكن العاملين بهذه المصانح توجد بقربها مما يؤدى الى تجنب الازدهام الهائل في وسط نيويورك ٠ كما أن تجاور الأنشطة المتماثلة وأن كان يحقق التنافس فأنه يجتذب أكبر قدر من العملاء الراغبين في تلك الأنشطة ، متل وجود احياء للصاغة والمجوهرات أو للمسارح ودور السينما ٠ اما الشخصية الوظيفية فهي تعبير عن الشهرة ، فعلى الرغم من أن شارع السلام Rue de la Paix في باريس شارع قصير ، الا أنه مركز « المودة » في العالم ومثله Savile Row بالنسبة الأزياء الرجال في مدينة لندن ( لعل ذلك يذكرنا بشهرة شارع الشواربي في القاهرة ) وأخبرا فإن الموازنة البشرية هي التي تمثل التفضيل عند الاختيار ، فبعض الأسر تبقى في مساكنها بالمنطقة المركزية من المدينة ولا ترغب في الانتقال الى الاطراف ربما لأن تلك الأسر تعيش في ظروف سكنية ممتازة بتأثير ثرائها ، بينما نفضل اسر اخرى أن تنتقل الى الأطراف وسكنى الأحياء الخارجية والقيام برحلة العمل اليومية (١) • ويلاحظ ان كلا من قوة الجذب والقوة الطاردة المركزية يعملان معا ، وثمة قدر من التوازن بينهما ، ويؤدى تفوق احدى القوتين على الأخرى الى تحديد مسار النمو والنمط الوظيفي في المدينة •

<sup>(1)</sup> Colby, Charles C., Centrifugal and Centripetal Forces in Urban Geography, in Mayer and Kohn, eds., op. cit., pp. 287-297.

#### ثالثا ـ أسعار الأراضي في المدينة :

يعتبر التباين في سعر الأراضي داخل المدينة من اهم العوامل المؤثرة في النمو وفي توزيع استخدامات الأراضي واختيار الوظائف لمواقعها داخل المدينة و فاختلاف السعار الأراضي يؤثر في اختلاف القيمة الايجارية وفي بوعية النشاط الذي يمكن ان يقبل دفع الايجار الأعلى ومة بعض الاستخدامات التي لا يمكن منافستها في هذا الصدد وهي الاستخدامات التي تعطى عائدا كبيرا يبرر دفع ايجارات مرثفعة وفي بعض الأحيان قد تترك الأراضي خالية أو فضاء في داخل المدينة دون أن تقام عليها أية ابنية وبتأثير ارتفاع سعر تلك الأراضي وقد يؤدي ذلك الى اجتذاب النمو المدنى الي الاطراف والاجزاء الخارجية ذات السعر المنخفض وقد يؤثر ذلك بدوره في الأراضي التي تحيط بالمنطقة المبنية للمدن وقد يؤثر ذلك بدوره في الأراضي التي تحيط بالمنطقة المبنية للمدن وكما هو الحال في مدينة «ريودي جانيرو» حيث لوحظ أن ملاك الأراضي الزراعية حول المدينة وفي نصف قطر يمتد خمسين ميلا من مركز المدينة يتركون أراضيهم دون أن يقوموا بزراعتها ويرفضون تأجيرها كارض زراعية وذلك انتظارا لأرتفاع سعرها حين يصل اليها نمو المدينة (۱) وذلك انتظارا الأرتفاع سعرها حين يصل اليها نمو المدينة (۱) وذلك انتظارا الأرتفاع سعرها حين يصل اليها نمو المدينة (۱) وذلك انتظارا الأرتفاع سعرها حين يصل اليها نمو المدينة (۱) وذلك انتظارا الأرتفاع سعرها حين يصل اليها نمو المدينة (۱) وذلك انتظارا الأرتفاع سعرها حين يصل اليها نمو المدينة (۱) و

وفى بعض الحالات التى ترتفع فيها مستويات دخول الافراد ، ويشتد الطلب على المساكن والاراضى الواقعة بعيدا عن قلب المدينة ، انتظارا لما يمكن أن يسفر عنه نمو العمران من رفع قيمة الارض البعيدة عن الكتلة السكنية ، وفى مدينة جدة يمكن ملاحظة ذلك وخاصة على طول محاور الحركة والنقل مثل طريق مكة وطريق المدينة ، فعلى ابعاد تصل لاكثر من ثلاثين كيلو مترا من مركز المدينة توجد علامات تحديد الملكية ، رغم أن معظم حالات الملكية تمت بوضع اليد أو على شكل منح من الدولة ، ويمكن ملاحظة ذلك برغم أن الأرض صحراوية وغير مستوية احيانا ، وقد امتد هذا الأثر ليشمل أجزاء تبعد عن الطرق الرئيسية ، نظرا لاشتداد

<sup>(1)</sup> Beaujeu — Garnier, J., and Chobot, G., op. cit. pp. 221 — 223 .

الطلب على المساكن ، والارتفاع السريع في اسعار الاراضى ، فلم تعد الاراضى المحاطة بعلامات تحديد الملكية وقفا في انتشارها على جوانب الطرق الرئيسية ، ولكنها أصبحت على شكل شبه دائرى وفي الاتجاهات ، وان كانت محاور الطرق لا تزال تحظى بكثافة عالية من علامات التحديد هذه (١)

ويمكن ملاحظة الامر نفسه في الاجزاء الصحراوية من مدينتي القاهرة والجيزة ، وذلك على أطراف الكتلة السكنية في كل من المعادي ومصر الجديدة ومدينة نصر وبداية الطريق الصحراوي من القاهرة الى كل من الاسكندرية والفيوم فقد ارتفعت اسعار الاراضي كثيرا في هذه المناطف ، وظهرت تقسيمات جديدة للأراضي ، ومشروعات للاستثمار بصوره نم تكن متوقعة في الماضي القريب ، ولابد من الاشارة هنا الى الن أسعار الأراضي حساسة جدا فيما يتعلق بمشروعات التطوير الحكومي ، ففي مدينة جدة الدى البدء في عمليات نقل المطار الى موقع آخر على بعد ٢٥ كيلو مترا الى الشمال من مدينة جدة في طريق « المدينة المنورة » الى رفع اسعار الأراضي على طول الطريق عدة أضعاف وازدياد حركة البناء وحجز الاراضي في انتظار ارتفاع سعرها أكثر او لانشاء مشروعات استثمار عليها .

وثمة مشكلة هامة فيما يتعلق بنمو المدن وامتدادها في بعض الدول التي تمثل الزراعة فيها قوام الحياة الاقتصادية ، وتعانى من مشكلات نمو السكان برغم انخفاض مساحة الاراضي الزراعية ، وهو امر يمكن ملاحظته بوضوح في القاهرة الكبرى وخاصة في شبرا والدقى والجيزة ، وكذلك في كثير من العواصم الاقليمية للمحافظات والمراكز سواء في الدلتا أو الصعيد ، ورغم الاتجاه اخيرا الى التوسع العمراني في الأراضي الصحراوية والتلية التي تجاور بعض المدن مثل ضواحى مصر الجديدة

<sup>(</sup>۱) شهدت هذه الاجزاء الخارجية لمدينة جده نموا عمرانيا هائللا امتد منذ عام ۱۹۷۳ على طريقى مكة والمدينة بحيث ظهرت مجموعات متتالية من التوابع العمرانية وكانه ضواحى بعيدة او مدن جديدة تابعة لجدة ٠

والمعادى او المقطم او مدبنة نصر ، آلا ان معظم النمو العمرانى يحدث على حساب الأراضى الزراعية ، وهو أمر يحتاج الى اعادة نظر فى توجيه نمو العمران الى المناطق غير الزراعية ، وخاصة فى حالة العمل على اعادة توزيع السكان ومد بطاق المعمور المصرى الى جبهات جديدة ، ومما لا شك فيه ان ارتفاع اسعار الأراضى الزراعية ، وازدياد معدلات الهجرة الى المدن والطلب المتزايد على المساكن وعيرها من المبانى ، تعتبر أهم اسباب المتحول فى استخدام الاراضى لاغراض التوسع العمرانى (١) .

## النمط العام لأسعار الآراضي في المدينة:

اهتم الجغرافيون في دراساتهم الحديثة بنمط اسعار الاراضي في المدينة وتأثره باستخدام الأراضي وعلى الرغم من تباين انماط استخدام الأراضي من مدينة الأخرى ، واختلاف المدى بين أعلى الأسعار واقلها ، تأثرا بكثير من المتغيرات المحلية الا أنه لوحظ النه توجد على الأقل أنماط سائدة في كل المدن هي :

ا ــ تصل اسعار الأراضى الأعلى مستوى فى مركز المدينة ، ثم تنخفض من المركز فى اتجاه الاطراف حتى مشارف المدينة ،

٢ ــ تكون اسعار الأراضى اكثر ارتفاعا على طول الطرق الرئيسية ،
 منها في الاجزاء البعيدة عن هذه الطرق .

٣ ـ توجد « مناطق محلية » ترتفع فيها الأسعار عن المستوى العام الاسعار الأراضى ، وتوجد هذه المناطق على أبعاد متفاوتة من مركز المدينة، وترتبط بمناطق تقاطعات الطرق الرئيسية .

وتظهر هذه الامثلة في الشكل رقم (٢٦) عن الصورة العلمامة لاسعار الأراضي في المدينة •

<sup>(</sup>۱) رغم صدور قرارات عدم البناء على الاراضى الزراعية ، وحظر تجريف التربة لصناعة الطوب الاحمر ، فان كثيرا من المدن المصرية وخاصة عواصم المحافظات لا تزال تشهد نموا عشوائيا على حساب الاراضى الزراعية ، كما أن عشرات من مصانع الطوب الذي يعتمد على تجريف التربية لا تزال تعمل في محافظات الوادي والدلتا حتى عام ١٩٨٧ .

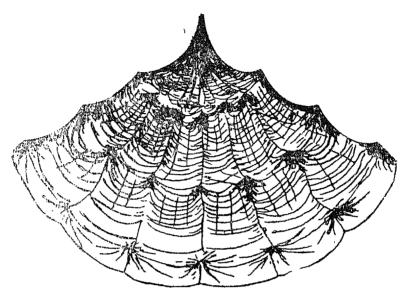

الفط العام السعام الأراضى في المناف وارتباطه المناف وارتباطه المناف المناف وتقاطعات المشواج

شکل رقم (۲٦)

ويرتبط بتباين قيمة اسعار الاراضى بين مركز المدينة واطرافها ، أن مركز المدينة ـ الى جانب أهميته التاريخية فى نشأة المدينة عادة ـ هو اكثر أجزاء المدينة التى يسهل الوصول اليها بكل وسائل الانتقال والمواصلات، ومن أجل ذلك فأن التنافس على دمغل الاراضى فيه يكون كبيرا جدا ، مما يرفع السعر الى الحد الاقصى .

وينطبق الأمر نفسه \_ آمكانيه الموصول بسهولة \_ على طول الطرق الدائرية وحيث التقاطعات الرئيسية ، وخاصة اذا كانت وسائل النقل تخدم هذه الأجزاء بدرجة أكبر ، مما يؤدى الى أن انحدار سعر الأاضى من مركز المدينة حيث السعر الأعلى سيكون مختلفا في درجته في الاتجاهات المتباينة ، وبذلك فان مستوى « سطح » الأسعار تظهر فيه قطاعات متعددة .

والمواقع ان «سهولة الوصول » ليس لها معنى واحد بالنسبة لمختلف الانشطة ، فبالنسبة للتجارة يكون القرب من المناطق التى يقصدها السكان الذين يحتمل أن يكونوا مستركين هو المعنى المقصود ، وخاصة فى تجارة القطاعى ، وأما بالنسبة للصناعة فان سهولة الوصول تعنى بالدرجة الاولى وجود ارض مناسبة وتسهيلات فى النقل والمرافق العامة ، وفى حالة المجمعات الصناعية ، يكون القرب من الصناعات الأخرى ذا أثر هام فى الرابطة التكنولوجية ، مما يجعل لسهولة الوصول ارتباطا بائنكاليف ومستويات الربح ، ولكن ليس لذلك اهمية فيما يتعلق باستخدام الأراضى فى السكان ، فعل الرغم من أن القرب من مكان العمل ومراكز التسويق وغير فى السكان ، فعل الرغم من أن القرب من مكان العمل ومراكز التسويق وغير خلك من الخدمات يمثل أمورا هامة ، الا أن عملية اختيار المسكن تخضع غالبا لاعتبارات كثيرة ، وكثيرا ما تكون تلبية حاجات الأسرة والملاءمة بين غالبا لاعتبارات كثيرة ، وكثيرا ما تكون تلبية حاجات الأسرة والملاءمة بين ذات أثر حاسم فى اختيار السكن ، وفى دراسة عن العوامل المؤثرة فى أسعار ذات أثر حاسم فى اختيار السكن ، وفى دراسة عن العوامل المؤثرة فى أسعار الأراضى بمدينة شيكاغو ظهر أن أهم العوامل هى على الترتيب :

- ١ ـ البعد أو المسافة عن حي الأعمال المركزي ٠
- ٢ ـ المسافة الى أقرب منطقة تسوق محلية ( على مستوى الناحية ) ٠
  - ٣ ـ البعد عن بحيرة متشجن ٠
  - ٤ ـ البعد عن أقرب محطة قطار أو انفاق ٠
  - ٥ ـ النسبة المئوية للسكان الزنوج في المربع المكنى ( البلوك ) ٠
    - ٦ \_ كثافة السكان (١) ٠

وفى دراسة عن اسعار الأراضى بمدينة اسيوط اتضح أن سهوا الاتصال ومستوى السكان الاقتصادى والاجتماعى ومدى توفر الأراضى الفضاء يؤثر فى نمط استخدام الأراسى ، كما ظهر أن أثر الجبهة النهرية لا يتضح كثيرا فى نمط اسعار الأراضى من الناخية الفعلية ، بالنظر الى

<sup>(1)</sup> Garner, B. J., op. cit., pp. 335 - 338.

أن معظم الأراضى المطلة على هذه الجبهة اما تشغلها منشآت حكومية واما مساكن للموسرين ، مما يجعلها من الناحية العملية غير معروضة للبيع ، واما اعلى سعر للأراضى فى أسيوط فيوجد فى مركز المدينة ، حيث حى الأعمال المركزى ، ثم توجد انحدارات متباينة من هذه القمة السعرية (١) ، انظر شكل رقم (٢٧) .



شكل رقم ( ۲۷ )

(۱) أحمد على اسماعيل ، مدينة أسيوط ، ص ص ٢٧٤ ، ٢٧٨ · ٢٧٨ ...

ولكن «قمة سعر الأراضى » وما يترتب على ذلك من قمة الايجارات المرتفعة قد تختلف في موقعها من مدينة لأخرى ، فعلى المرغم من أن حى الأعمال المركزى يكون في العادة حاسما في تقرير اسعار الأراضى والايجارات، فأن بعض المدن المخصصة وظيفيا قد تختلف فيها الصورة عن ذلك ، ففى مدينة « مكة المكرمة » لوحظ أن أعلى الايجارات واسعار الأراضى فيها تكون في المنطقة التي يتوسطها « المسجد الحرام » .

وان كان بالامكان ربط ذلك ايضا بالاسواق المركزية التى تحيط بالحرم، اعتمادا على أن زوار المسجد الحرام من حجاج ومعتمرين يتبعون في سلوكهم الآية: « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله »(١).

ومن الطبيعى أن تكون الاسواق والمتاجر الاقرب الى الحرم اكثر المتذابا للمشترين والكثر فرصة في البيع من الاسواق والمتاجر البعيدة ، وتتكرر الصورة نفسها في « المدينة المنورة » حول « الحرم المدنى » وارتباط الاسواق المركزية بالدائرة من حوله ،

وثمة اسلوب يؤدى \_ احيانا \_ اى ظاهرة عكسية فى الظاهر تتعلق بايجارات المساكن دون المتاجر حول المسجد الحرام وفى مكة المكرمة عامة ، ذلك أن معظم المساكن تستغل فى موسمالحج فى استقبال الحجاج ، وعلى حين تترك بعض العمارات خالية طول العام لتشغل فى موسم الحج فقط ، فان كثيرا من الشقق والعمارات المؤجرة طول العام يشترط فى عقود ايجارها أن يتركها سكانها فى موسم الحج (لمدة شهر تقريبا) وفى نظير ذلك تؤجر بقيمة ايجارية مخفضة بالنسبة للموقع ، الما اذا كانت عقود ايجارها طول العام ، فان قيمتها الايجارية تكون مرتفعة ، وقد يقوم المستاجر باخلائها لبعض « المطوفين » ويأخذ فى مقابل ذلك ايجارا يزيد عادة عما يدفعه من ايجار طوال العام ، وقد يكون ما يتقاضاه المستأجر فى مقابل ذلك كبيرا جدا بحيث يبقى له فائض كبير بعد سداد الايجار .

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة آية ( ١١ م ٠ ٠

وبالمثل يمكن أن نجد أمثلة لذلك في المصايف ، حيث يكون للواجهة البحرية أثر كبير في رفع سعر الأراضي والايجارات على هذه الواجهة ، بينما تقل اسعار الأراضي وايجارات العقارات بالبعد عن الجبهة البحرية ، ويصدق ذلك أيضا على المناطق التي تتمنع بالرياح اللطيفة ، خاصة في البيئات المحارة ، فترتفع ايجارات المساكن التي تواجه شرفاتها هذه الرياح وعلى العكس من ذلك تنخفض قيمة الأراضي والايجارات في حالة المساكن ذات الواجهات التي تشرف أو تستقبل رياحا متربة أو حارة ، وفي كثير من المدن الاوروبية يكون السعر أو أيجار النواحي المشمسة من الأبنية والشوارع اعلى من الاجزاء التي لا تستقبل الشعة الشمس ، ( انظر شكل رقم ٢٨ عن أثر البعد عن القلب التجاري في تباين الطلب على استخدامات الأراضي ) ،

# رابعا: نظريات نمو المدن وتركيبها:

الدت دراسة كثير من المدن الى التوصل الى عدد من الصور العامه لاشكال نمو المدن وتركيبها الوظيفى ، وعلى الرغم من أن المدن تخضع فى نموها لقوى كثيرة ، ذكرنا بعضها فان ثمة قدرا من التشابه الذى يربط بين المدن القديمة التى كانت مسورة ، والتى كانت تاخذ فى الغالب شكلا دائريا ، الله ان هدم اسوار المدن ، الذى حدث فى مراحل مختلفة ترتبط بتباين التطور الحضارى الذى مرت به اقطار العالم ، قد ادى الى انطلاق كبير فى نمو هذه المدن ، وبعد أن كانت المدن تنمو دائريا أو مركزيا حول مركز واحد ، ادى نمو المدن على محاور الحركة والطرق الرئيسية الى أن اتخذت المدن فى نموها شكلا آخر اقرب الى النجمة التى تمد اذرعا كثيرة فى اتجاهات متعددة ترتبط بالطرق ، وفيما بين تلك الاذرع توجد أماكن خالية لا يشملها عمران المدينة ، كما أن أهمية تلك الطرق فى النقل والمواصلات تنعكس على اطوالها وامتداد العمران من حولها ، وقد أدى انتشار السيارة الى نمط خاص فى مدن الغرب الأمريكى ، وكمثال على ذلك نجد أن ارتفاع نسبة ملكية السيارات الخاصة قد أدى الى أن بلغ طول بعض المدن ، أو تباعد ملكية السيارات الخاصة قد أدى الى أن بلغ طول بعض المدن ، أو تباعد



شكل رفم ( ۲۸ )

اثر البعد عن قلب المدينة في الاستخدامات والريع

أجزائها معدلات كبيرة مثل مدينة لوس انجلوس التى تمتد حوالى ٦٠ ميلا ( ١٠٠ كيلو متر تقريبا ) دون أن توجد بها وسائل للنقل العام (١) ٠

وفى بعض المجتمعات التى تتعدد بها العناصر السلالية أو الطبقات الاجتماعية يحدث أحيانا ظاهرة النمو بالتجاور Juxtapositon ونحن نجد أمثلة كثيرة لذلك في المدن التى تقيمها الأقليات الاستعمارية في دول المستعمرات ، حيث توجد عادة الى جوار مدينة الوطنيين مدينة اخرى للأجانب ، وتنمو كل منهما في اتجاه معاكس للأخرى ، وأحيانا قد يفصل بين المدينتين نهر ، كما هو الحال في الرباط التى بنيت للادارة الفرنسية في المغرب ، وفي باندوني يأندونيسيا توجد أحياء لكل من الصينيين والأوروبيين الى جانب أحياء الاندونيسيين (٢) .

وفى العاصمة السودانية المثلثة ( الخرطوم ، الخرطوم بحرى وأم درمان ) ، لاحظ « حمدان » أنه طبقا لتعداد ١٩٥٦ فان ام درمان هى العاصمة الوطنية حيث تقل بها نسبة السكان الأجانب واعدادهم بينما كانت الخرطوم التى نشأت كمدينة استعمارية ، هى المدينة الأوروبية ، وفى مقابل المخرطوم التى نشأت كمدينة استعمارية ، هى المدينة الأوروبية ، وفى مقابل المغط من الاجانب كانوا يعيشون فى أم درمان ، فان نسبة الاجانب فى المخرطوم المخرطوم ٥ر١٥٪ من السكان ، وبرغم ان نسبة الأجانب فى المخرطوم بحرى ٥ر٣٪ وهى بذلك أقل من نسبتهم فى أم درمان ، الا أن أم درمان أكبر من المرطوم بحرى بما كان يؤهلها لاكتساب لقب العاصمة الموطنية (٣) ، ومن الطبيعى أن الصورة تتغير كثيرا بعد الاستقلال .

كما أن المدن « الكوزمو بوليتانية » كثيرا ما توجد بها احياء خاصة للسكان الذين ينتمون الى قومية أو جنسية معينة أو مذهب ديني أحيانا ، وقد

<sup>(1)</sup> J. Beaujeu — Garnier and Chabet, op. cit., p. 226.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 229.

<sup>(3)</sup> Hamdan, G., Some Aspects of the Urban Geography of the Khartoum Complex, Bulletin de la Soe, de Geog. d'Egypte. T. XXXII. 1959, pp. 97 — 98.

انعكس ذلك على التسميات الرسمية أو المحلية الأحياء ، ففى مدينة جدة توجد حارة تحمل اداريا اسم « حارة الكرنتينة » ولكنها تعرف محليا باسم « حارة التكارنة » نظرا لأن معظم سكانها الذين يسكنون بها وفدوا اصلا كمهاجرين من غرب افريقية ، كما أن منطقة « باب شريف » يطلق عليها اسم « حى الزيود » نظرا لأن معظم سكانه من المهاجرين من اليمن من أتباع « المذهب الزيدى » ، وثمة حارة اخرى اسمها الرسمى « الصحيفة » ولكنها تعرف محليا باسم « الغزة » نظرا لأن نسبة من السكان من أصول فلسطينية هاجرت الى جدة بعد عام ١٩٤٧ واستقرت بها ، كما توجد أيضا حارة « البخارية » ومعظم سكانها أصلا من الذين وفدوا من بخارى وطاب لهم المقام فاقاموا في جدة (١) ،

واهم النظريات التى تناولت نمو المدن من حيث امتداد العمران او انماط استخدام الأراضى هى النظريات الثلاثة التالية:

#### : Concentric Zonal نظرية النمو المركزي (أ)

وقد ظهرت هذه النظرية في العشرينات (١٩٢٥) من خلال الدراسة التي قام بها « بيرجس » E. W. Burgess الحد علماء الاجتماع الحضرى، وكانت دراسته اصلا عن انماط النمو وتركيب الوظائف في مدينة شيكاغو •

وتقوم النظرية على أساس افتراض أن أسعار الأراضى وسهولة الوصول تبلغ اقصاها في قلب المدينة التجارى ، ثم تنخفض تدريجيا بالبعد عن النقطة المركزية ، ويأخذ النمو شكل حلقات أو دوائر تتسع مع نمو المدينة ويؤدى النمو الى أن تنتقل الوظائف من الحلقات الداخلية الى التى تليها في اتجاه الخارج ، وقد أمكن « لبيرجس » أن يحدد حلقات مرتبة حول مركز مدينة شيكاغو على النحو التالى من الداخل إلى الخارج ،

<sup>(</sup>١) احمد على اسماعيل ، مدينة جدة ، جروانب من جغرافيتها الخارجية والداخلية ، مجلة البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، العدد السادس ، ١٩٧٥ ، ص ١٨٠ .

<sup>-</sup> ۲۷۳ -( ۱۸ - جغرافیة المدن )

ا ـ حى الاعمال المركزية ، حيث قلب المدينة النابض اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ، وهو البؤرة التى نلتقى عندها طرق المواصلات من حافة أجزاء المدينة وبذلك فانه يكون ، من الناحية النظرية ـ على الأقل ـ أكثر أجزاء المدينة التى يسهل الوصول اليها ، وهى تضم المسارح الرئيسية ودور السينما والنوادى والاوبرا وسوق الأوراق المالية والمتاجر الرئيسية والدكاكين المتخصصة والفنادق الفخمة ومكاتب ادارات الشركات الكبرى ومحلات الأناقة ، والبنوك والمتاحف ومنطقة تجارة القطاعى وربما تجارة الجملة ،

7 پ المنطقة الانتقالية وتختلط فيها استخدامات الأراضى ، وتسودها الحوال سكنية متدهورة لانها تضم المنازل القديمة بصفة أساسية ، وهى المنطقة التى تجتذب المهاجرين والجماعات الفقيرة ، وتوجد بها بعض الصناعات الخفيفة التى كانت فى منطقة النواة الداخلية اصلا ، وهى منطقة تكثر بها الأمراض الاجتماعية .

٣ ـ منطقة سكنى العمال ، ويسكنها عمال الصناعة من ذوى الدخل المحدود ، وقد هاجر بعضهم الى هذه المنطقة رغبة فى التخلص من نفقات الانتقال والايجارات المرتفعة ، وفضلوا السكنى بقرب اعمالهم ، ومعظم السكان من اصول مهاجرة .

٤ ـ منطقة سكنية أفضل ، وفيها مساكن الأسرة الواحدة ، كما تتخللها
 بعض المساكن ذات النوعية الممتازة من الفيلات والعمارات التى يسكنها
 أصحاب الدخول المرتفعة .

٥ ـ منطقة هامشية ، وهى تقع عادة منفصلة عن المنطقة المبنيــة الرئيسية للمدينة ، ومعظم سكانها من الذين يقومون برحلة العمل اليومية ، وكثيرا ما يكون ثمة نطاق آخر يفصل بين هذه المنطقة والمدينة الرئيسية ، وقد تضم هذه المحلقة الخامسة بعض النواحى والمدن التابعة للمدينــة المركزية ،

وقد وجه الى هذه النظرية كثير من النقد ، فبعض الاستخدامات العامة يصعب انتقالها من نطاق لآخر من أجل افساح المجال لوظيفة اخرى تهاجر من الحلقة الدأخلية ، مثل محطات السكك الحديدية والحطوط الحديدية ، وبعض المبانى التى يكون الاستثمار فيها كبيرا ، كما أن موضع الصناعة الثقيلة الذى اعتبره « بيرجس » عامل تشويه ، قد لا يكون كذلك في بعض المدن ، وفي كثير من المدن يكون ثمة ارتباط بين المصابع ومساكن العمال دوى الدخل المحدود ، كما أن الصناعات الثقيلة لا نتبع عادة نمطا دائريا أو حلقيا في تركيبها ولكنها تمتد على طول الأودية النهرية والجبهات المسائية من بحيرات وبحار ، وكذلك على طول طرق النقل السلهة (١) .

# : Sectors Thory القطاعات ( ب )

وهى تعتبر أحد التعديلات النى أدخلت على نظرية النمو المركزى ، فقد لوحظ فى كثير من الدراسات عن المدن الأمريكية ، أن نمو وظيفة ما يكون عادة على شكل قطاع أو محور يمتد الى الخارج ، ومن دراسة مناطق المساكن الممتازة فى سن من المدن الأمريكية فى الفتره بين مناطق المساكن الممتازة فى سن من المدن الأمريكية هو حركة المساكن ذات الايجارات المرتفعة ، وذلك الأنها تؤدى الى نمو المدينة كلها فى نفس الاتجاه (٢) .

وقد ظهرت نظرية القطاعات على يد « هومر هويت » في عام ١٩٣٩ ، حين رأى أن التركيب الداخلي للمدن تحكمه الطرق التي تخرج من قلب المدينة في اتجاه الأطراف ، ويؤدى التباين في امكانية الوصول الى فروق في اسعار الأراضي ويؤثر ذلك بدوره على استخدامات الأراضي في القطاعات المختلفة ، وقد رأى من دراسته لمستويات ايجارات المساكن في عدد من المدن الأمريكية أن أسرع القطاعات في نموه الى الخارج هو

<sup>(1)</sup> Harris, C., and Ullman, E., The Nature of Cities, in Mayer and Kohn, eds., op. cit., pp. 282 — 283; Everson, J. A. op. cit., pp. 31 — 34; Garner, B. J., op. cit., pp. 330 — 340

<sup>(2)</sup> Dickinson, R. E., City and Region, p. 128.

الذي تشغله المساكن الممنازة التي تسكنها الأسر الغنية ، وأن امتداد هذا النطاق الى الخارج يكون في انجاه الأراضي ذات المناسيب المرتفعة المكشوفة ، مما يحقق لها أفقا أرحب ورؤية أوسع واشرافا على ما سواها(١) .

وما أن تبدأ حركة نمو المساكن الممتازة ، حتى تتحرك بقية الوظائف فى شكل قطاعات أيضا ، تنمو فى اتجاه الخارج محافظة على محاورها الأصلية ، فاذا كانت المساكن المتواضعة فى الاتجاه الجنوبى ، فانها تنمو فى الاتجاه ذاته على طول محاور الطرق الخارجية من هـذا الاتجاه ، تليها بقية الاستخدامات(٢) ، وبذلك فالنموذج الذى قدمه « هويت » هو تعديل على نموذج « بيرجس » فالنمو الحلقى أو المركزى عند اللخير يعدله الاتجاه والمسافة عند هويت ، بحيث لا يكون من الضرورى أن تنمو المدن على حلقات كاملة الاستدارة ، ولكن فى صورة قطاعات تخرج من هـذه الدوائر(٣) .

# ( ج ) نظرية النويات المتعددة للنويات المتعددة النويات المتعددة

وقد ظهرت فى عام ١٩٤٥ كتعديل على النظريتين السابقتين ، وقد اشترك فى تقديمها الجغرافيان الأمريكيان « تشونسى هاريس وادوارد اولمان » ٠

وقد لاحظ الكاتبان ان كثيرا من المدن تنمو حول اكثر من نواة او مركز ، وفى بعض الحالات قد ترتبط هذه النويات بنشاة المدينة ، بينما قد يؤدى نمو المدينة الى ظهور نويات أخرى ، ومن النوع الأول مدينة لندن الكبرى ، حيث نشئت كل من مدينة وستمنستر والسيتى The City كمحلات منفصلة يفصل بينها الريف المفتوح ، وكانت أولاهما مركزا للحياة السياسية وثانيتهما مركزا للمال والتجارة ، أما النو الثانى فتمثله مدينة شيكاغو التى توطنت بها الصناعات الثقيلة فى البداية على

<sup>(1)</sup> Garner B. J. op. cit., p. 342.

<sup>(2)</sup> Harris and Ullman, op., eit., p. 283.

<sup>(3)</sup> Everson, J. A., op. cit., p. 36.

طول نهر شيكاغو فى قلب المدينة ، ثم ما لبثت هذه الوظيفة ان هاجرت الى حى « كالمنت » الذى أصبح نواه جديدة للنمو العمرانى ،

( انظر شكل رقم ٢٩ عن نظريات النمو والتركيب المشار اليها ) ٠



شكل رقم (۲۹)

وقد تكون النواة الداخلية للمدينة هي حي تجارة القطاعي في المدن التي تقوم بدور المحلات المركزية ، وقد تكون هذه النواة هي الميناء او محطة السكك الحديدية في مدينة وظيفتها الرئيسية هي توزيع السلع ، وقد تكون هذه النواة مصنعا ، أو احد المناجم ، أو منطقة الشاطيء في مدينة متخصصة وظيفيا .

وتوجد اربعة عوامل تؤدى الى وجود نواة مستقلة واحياء متباينة وهي:

١ ـ ان بعض الأنشطة تتطلب تسهيلات خاصة ، فمنطقة نجارة القطاعى على سبيل المثال ، ترتبط باكثر اجزاء المدينة سهولة فى الوصول اليها ، وترتبط وظيفة الميناء بالجبهة المائية المناسبة ، بينما تتطلب المنطقة المناعية مساحات واسعه من الأراضى واتصالا سهلا بطرق النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية ،

٢ ــ ان الانشطة المتماثلة تميل الى التجاور عادة ، لأن هذا التجاور يفيدها فى اجتذاب أكبر قدر من العملاء الاحتماليين ، ويتضح ذلك بصفة خاصة فى حالة تجارة القطاعى ، حيث تتوفر لدى الراغبين فى الشراء فرصة المقارنة بين الاسعار وجودة السلع ووفرة أصنافها ، كما أن أحياء المال والادارة تتطلب سهولة الوصول اليها .

٣ ـ بعض الانشطة متعارضة ومعوقة لبعضها البعض ، فالمصانع تتعارض مع مساكن الطبقة الراقية ، والاحياء التجارية تتطلب كثرة المشاة والسيارات ووسائل النقل العام والخاص التي تخدم التجارة والعملاء ، ولكنها تتعارض مع وجود الخطوط الحديدية والشاحنات الكبيرة التي تفرغ حمولتها في مناطق المخازن وتجارة الجملة ،

2 - بعض الأنشطة لا تتحمل دفع ايجارات مرتفعة ، وهى تبعد بالتالى عن المناطق التى تشتد المنافسة عليها من الأنشطة الأخرى ، ومن امثلة تلك الأنشطة مناطق التخزين وشون تجارة الجملة التى تحتاج لمساحات كبيرة ، وكذلك مساكن الطبقة الفقيرة التى لا تطيق اعباء المساكن التى تقع فى بقع ذات مواضع ممتازة وتتوفر لها المناظر الجميلة مما يؤدى الى رفع سعر الأرض والقيمة الايجارية .

ويلاحظ « هاريس وأولان » ان المدن تختلف في عدد نوياتها ، نظرا لتباين التطور التاريخي من مدينة الأخرى ، ولكن بصفة عامة فانه

كلما كانت المدينة كبيرة ، كلما تعددت نوياتها المؤثرة في النمو واصبحت هـذه النوايات أكثر تخصصا (١) ،

والخلاصة هو أن هذه النظريات الثلاثة في تفسير بمو المدن واتجاهات هذا النمو تبدو متكاملة أكثر من كونها متعارضة ، وفي كثير من المدن القديمة حاصة اذا كانت مسورة في الماضي عظهر اثر نظرية النمو المركزي بدرجة أوضح ، حتى في المدن الذي توجد على أحد الانهار ، وتنمو على كلا الضفتين ، ويظهر ذلك في مَن مناندن وباريس وموسكو ، ربما بدرجة أكبر مما يظهر في مدينة شيكاغو التي أوحت دراسة نموها العمراني بهذا النموذج الساسا ، وسبب ذلك أن مدينة شيكاغو لا يمكن أن تكون الحلقات أو دوائر النمو فيها كاملة بظرا لوجود بحيرة متشجان الى الشرق منها ، وبذلك فان الدوائر تتحقق على اليابسة وتكون نظرية في القطاع المائي ،

اما نظرية القطاعات فقد اسهم في ظهورها تركيب شبكة الطرق في المدن ، وخاصة بعد ظهور السيارة وتزايد اعدادها ، فبعد أن هدمت أسوار المدن القديمة وامتدت الشوارع المحديثة ، روعى في هذه الشوارع أن تتناسب مع السيارة ، واصبح النمو يتخذ محاور تتفق مع همية هذه الطرق بالنسبة لحركة السيارة ، وأما بعيدا عن تلك الطرق الرئيسية ، فتوجد الفراغات التي تنشأ من هيبة الطرق وتظهر كمناطق تفصل بين الجزاء المنطقة المبنية ، وفي هذا الصدد يمكن دراسة نمو العمران على طول شارع الأهرام والشوارع الفرعية التي تصب فيه ومدى امتداد نمو العمران في كل منها ، والأجزاء التي لا تزال تشغلها حقول ومزارع ، حيث تقل كثافة الطرق الفرعية التي لا تزال تشغلها حقول ومزارع ، حيث تقل كثافة الطرق الفرعية المالحة لمرور السيارات والمركبات ،

وأما النظرية الثالثة وهى التى تؤثر فى نمو المدن فيها أكثر من نواة عمرانية ، فهى اما أن يظهر أثرها نتيجة لوجود أكثر من بواة أصلا ،

<sup>(1)</sup> Harris and Ullman, op. cit., pp. 283 — 284.

كما هو الحال بالنسبة لمدينة لندن وقسميها ، او بالنسبة للقاهرة الكبرى التى تعتبر الجيزة جزءا منها ، حيث ان كلا منهما نشأت نشأه مستقلة ، حتى قبل وجود الكبارى التى تصل بينهما عبر النهر ، ثم ما لبث النمو ان أصبحت له هذه المحاور ، بل ان دراسة نمو القاهرة لابد ان نرجعه الى نويات متعددة كثيرة ترتبط بحى مصر القديمة الحالى وهو وريث الفسطاط والقطائع والمعسكر ، الى جانب نواة بولاق .

وفى أحوال أخرى يوجد نمط آخر للنويات المتعددة ، يتمثل فى انتقال بعض الانشطة من المدينة الام ونشأة نواة جديدة ، كما حدث للصناعة فى شيكاغو ، وهو ما يمكن أن نراه فى ضاحية حلوان أو شبرا الخيمة بالنسبة للقاهرة ، وقد أصبحت كل منهما نواة صناعية تصيف الى النمو العمرانى للقاهرة الكبرى ،

# الفصل لتاسع

## استخدام الأراضي في المدينة

فى دراسة اقاليم المدن أو انظمة المدن ، نعمد الى وظائف السكان فى معظم الاحوال ، لتقرير الوظائف التى تمارسها المدينة ، ووفقا لبعض الاسس التى سبقت الاشارة اليها فى التصنيف الوظيفى للمدن ، تتحدد الهوية الوظيفية للمدن ، فنطلق على مدينة بأنها تجارية وعلى أخرى بانها من مدن الجامعات ، أو أنها مدينة متعددة الوظائف ، ولكن فى دراسة التركيب الداخلى للمدن من الناحية الوظيفية نلجأ الى أسلوب آحر ، وهو الوظيفة التى تشغلها « الاماكن » المختلفة فى المدينة ، ونحن نعتمد اذن فى هده الدراسة على الوظيفة التى تشغلها كل قطعة أرض فى المدينة ، بدلا من الوظيفة التى يعمل فيها كل فرد من السكان المنتجين فى المدينة ،

وثمة حاجة كبيرة الى وجود حرائط توضح استخدام الاراضى فى المدن Urban Land Use للاركب المدينة وظيفيا يعتمد على هذه الخريطة ، ومن ثم يمكنه أن يدرس العلاقات المختلفة بين صور استخدام الاراضى ونسب ذلك الاستخدام من ناحية ، وبين وظائف السكان وحاجاتهم من ناحية أخرى ، كما أن المخطط أو دارس تخطيط المدن يهتم كثيرا بهذه الخريطة ، من أجل فهم الصورة القائمة فعلا ، حتى يلائم بينهما وبين الصورة المطلوبة فى مدى زمنى معين لخدمة السكان رنهبئة حيساة أفضل لهم ، كما أن رجال الحكم والادارة المحلية يهتمون كثيرا بهذه المخرائط لانها تفيدهم فى القيام بعملهم على نحو أفضل ، ويمكن أن يفيد المستثمرون ورجال الاعمال والمتخصصون فى الاعمال العقارية والأملاك وبيوت الخبرة ، كل الولئك يفيدن كثيرا من خريطة استخدام الاراضى

والواقع أن أي باحث أو دارس لجغرافية المدن • لابد أن يشكل عمل خريطة استخدام الأراضي \_ ولو لجزء من احدى المدن \_ حصة من تدريبه وخبرته - والا فان تكوينه لا يكون كاملا كمتخصص في جغرافية المدن ، بل ان فهمه لخريطة استخدام الأراضي في أي مدينة يصبح أمرا سهلا ، اذا كان قد مر بتجربة عملية في اخراج خريطة مماثلة ، لأن ذلك يجعل خرائط استخدام الأراضي مألوفة لديه ويصبح تحليلها ونقد صوره استخدام الأراضي مسورا له • وهنا لابد من الاشارة الى بعض الفروق في وظيفة الخريطة لدى كل من الجغرافي وغيره من المتخصصين ، وكما يرى « هارتشورن » فان الخريطة هي الوسيلة الفنية الكبري ـ التكنيك ـ الذي يميز الجغرافي • وفي هـذا الصدد لا يمكن أن نقرن استخدام الجغرافي للخريطة باستخدام متخصص آخر كالجيولوجي مثلا ، أو بغيره ممن يستخدمون الخرائط ثم ينقل عن « برستون جيمس » ما نصه « ان أهم ما أسهمت به الجغرافية في المعرفة البشرية ، هو بتيجة لتطبيق أسلوب المخرائط ، في التوزيعات والمقارنات والانماط العامة للتوزيع » ثم يشير « هارتشورن » الى ما كتبه « هتنر » في عام ١٩٠٥ من أن النص الجغرافي يجب أن يكون مكملا للخرائط وشارحها لها (١) •

وفى بعض الاحيان ، يجد البغرافى خريطة كاملة لاستخدام الأراضى فى المدينة التى يرغب فى دراستها ، وقد يجدها فى مكاتب تخطيط المدن أو فى المدينة التى يرغب فى دراستها ، قد يجدها فى مكاتب تخطيط المدن او فى الادارات الهندسية بمجالس المدن ، وفى بعض الاقطار مثل الولايات المتحدة الأمريكية تجد خرائط استخدام الاراضى لكل المدن الرئيسية تقريبا ، وهى التى تعرف بخرائط «سانبورن» ما Sanborn والاخيرة شركة تقوم باعداد هذه الخرائط لتكون فى خدمة شركات التأمين وخاصة ضد الحريق ، وتظهر على خرائط سانبورن كل من الشوارع وخطوط السكك الحديدية ، وخطوط تحديد الملكية ـ الزمام ـ وابعاد المبانى ومواد البناء المستخدمة وعدد الطوابق ، واستخدامات المبانى ، الى جابب تفصيلات

<sup>(1)</sup> Hartshorne, R., op. cit., 247 — 248.

كثيرة اخسرى · ويتراوح مقياس رسسم تلك الخسرائط عادة ما بين ا : ١٠٠ و ١ : ١٢٠٠ ( بوصة لكل ٥٠ قدم أو ١٠٠ قدم ) · وبذلك فان حريطة كل مدينة تكون على شكل عدة لوحات يصمها اطلس صغير ويسهل استخراج أى لوحة واعادة ضمها المى هذا الأطلس · وتقوم شركة سانبورن عادة بعمل تعديلات واضافات على خرائطها ، واصدار طبعات جديدة ظبقا لعمليات المسح الدورية التى عوم بها(١) ·

ولكن حتى فى حالة وجود خريطة استخدام الأراضى للمدينة موضع الدراسة فان الجغرافى لا يقنع بها عادة ، وذلك لأن خريطة استخدام الأراضى تكون غالبا خريطة يطبع عليها الباحث بصماته ، ويظهر فيها اهتمامه من خلال التصنيف الذى يتبعه فى فئات الاستخدام التى تظهرها الخريطة ، كما أن الهدف التفصيلي من دراسة استخدام الأراضى فى المدينة قد يخضع لأكثر من تصنيف ، لهذا فان الصورة النهائية لخريطة استخدام الأراضى فى مدينة واحدة قد تختلف من باحث لآخر فى بعض التفصيلات ، وان كان من الضرورى أن تكون الصورة العامة واحدة ،

وقد ازدادت اهمية دراسة الاقاليم أو المناطق الوظيفية في المدن ، والتي تمثل اختزالا موجزا للخريطة العامة لاستخدام الاراضي ، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وكما حدث ذلك في الدراسات المنفرده للمدن ، فقد تمت بعض الدراسات المقارنة للتركيب الوظيفي لبعض المدن ، وخاصة في الولايات المتحدة ، نظرا لوفرة البيانات الاحصائية على مسنوى المربعات السكنية ( البلوكات ) في معظم الأحيان ، وقد يسر ذلك من اتباع المنهج الاحصائي في التحليل والربط وبيجاد معاملات الارتباط أو التبايل بين الوحدات المختلفة في المدينة ، سواء من الناحية العمرانية أو السكانية وادى ذلك الى ظهور دراسات عن مدى التجانس أو الانسجام بين عتاصر وادى ذلك الى ظهور دراسات عن مدى التجانس أو الانسجام بين عتاصر السكان في كل حي صغير أو « وحدة جوار » Neighbourhood المقتصادية ومدى تناسب الخدمات مع السكان ، وتحليل العلاقات الاقتصادية

<sup>(1)</sup> Murphy, R. E., op. cit., p. 189.

والاجتماعية الأولئك السكان (١) · ولا شك في أن ذلك يمنل دورا هاما لما يمكن أن يلعبه تطبيق الجغراهية في فهم مشكلات المدن بجلاء ، ومحاولة وضع الحلول لتلك المشكلات ·

الخريطة العامة لاستخدام الأراضي .

قبل الشروع في عمل الخريطة العامة لاستخدام الأراضي ، نبيغي الاشارة الى المراحل التي يمر بها اعداد مثل تلك الخريطة ، وهذه المراحل هي : ,

- ١ ـ تحديد هدف الدراسة الذي من اجله تنشأ الخريطة ٠
  - ٢ ـ اختيار مقياس الرسم الذي يفي بهدف الدراسة ٠
  - ٣ ـ اجراء دراسة بصرية مبدئية للمدينة محل الدراسة ٠
    - ٤ ـ تقرير فئات الاستخدام التي ستتبع في الخريطة ٠
- ٥ ــ الدراسـة الميدانية المفصلة ورفع البيانات من الطبيعـة على الخريطة الأساسية .

أما تفصيلات كل مرحلة من المراحل السابقة فهي كما يلي:

أولا: تحديد هدف الدراسة:

ينبغى أن يعرف الباحث من البداية ، هل الدراسة التى يقوم بها هى دراسة عامة للمدينة كلها وتخدم التخطيط فى المستقبل ، ام ان الدراسة يقصد بها أن تغطى جزءءا محدودا من المدينة ، وقد يكون الهدف من الدراسة عملية المسح الشاملة التى تتطلب معرفة الجزئيات الدقيقة لاستخدام الأراضي لتكون فى خدمة تخطيط المدينة ، ولكنها قد تكون دراسة محدودة

<sup>(1)</sup> Dickinson, R. E., City and Region, p. 201.

الموضوع ، موجهة نحو معرفة أماكن الأراضى الفضاء ، او معاطق الصناعة او الاسكان ودرجاته ، او توزيع الخدمات المختلفة من ثقافية واجتماعية وترفيهية وادارية على أحياء المدينة المتعددة ، وقد يكون الهدف هو دراسة أحوال السكن المتدهور لرفع المسنوى الاجتماعي للسكان ، الى غير ذلك من الأهداف .

ولا شك في ان وضوح الهدف من الدراسة يترتب عليه اختلاف في معالجة العناصر الداخلة فيها ، فدراسة مدينة ما لاعداد رسالة علمية يحتلف عن دراسة احدى الشركات أو المؤسسات التي تنوى مد خطوط لسيارات النقل العامة تخدم المواصلات الداخلية في المدينة ، ومن ثم تهدف الي الاهتمام بالشوارع الصالحة لسير سياراتها ومناطق الكنافة السكانية المرتفعة ، واحوال السكان ومستوياتهم الاقتصادية والاجتماعيه ، ويختلف الأمر أيضا بالنسبة لاحدى شركات الاستثمار التي توظف احد المكاتب الاستشارية لدراسة اسعار الأراضي وأنسب المواقع في المدينة لاقامة عدة عمارات سكنية أو مجمع استهلاكي أو سوق كبير Super market كما أن احدى الشركات الصناعية قد تقوم بمثل تلك الدراسة لاختيار منطقة تقيم عليها منطقة صناعية كبيرة تضم المصانع والمخازن ومدينة لسكني العمال ، أو أن الخريطة تعد من وجهة نظر شركات التأمين فتهتم بتحديد مناطق الخطورة والتدهور والمناطق التي تسجل بها اعلى معدلات الحرائق وانهيارات المباني وانفجارات مواسير المياه ،

وأما الذى يقوم بدراسة علمية عن المدينة فقد يهتم بكل تلك الجوانب وغيرها مما يرسم صورة شاملة لتركيب المدينة وظيفيا وحضريا .

# ثانيا: اختيار مقياس الرسم:

قد يمثل اختيار مقياس الرسم المناسب مشكلة أمام الباحث ، على اى حال فان ثمة ثلاثة عوامل على الاقل تؤثر في اختيار مقايس الرسم ، وهدده العوامل هي :

ا ـ مقاييس الرسم المتاحة فعلا: أى الخرائط التى يمكن للباحث أن يجدها ويعتمد عليها فى عمل حريطته ، فلا شك أنه غير مطالب بان ينشىء خريطة أساسية لمدينة ليس لها خريطة ذات مقياس رسم مناسب ، ولكن عليه أن يبحث عن المقاييس المنشورة لخرائط المدينة ، ويقارن بينها من حيث درجة الوضوح وحداثة تاريخ المسح . حتى لا يرهق باضافة بيانات كثيرة استحدثت بعد نشر الخريطة أو رفع بياناتها .

٢ ــ الهدف من الدراسة: وهو الذي سبق أن ناقشناه ، وهنا يدخل في الاعتبار أن دراسة المدينة الكبيرة تختلف عن دراسة مدينة متوسطة أو صغيرة الحجم ، وينبغى ألا بكون هدف الباحث وطموحه أكبر من امكاناته العملية ، وبطبيعة الحال أذا قام بالعمل أكثر من باحث ، أو كان يتم لصالح مؤسسة ، فإن الامر يختلف عن قيام فرد بعملية المسح .

٣ - الجوانب العملية: فكلم كانت المدينة كبيرة ، كلما اضطررنا الى اختيار مقياس رسم اصغر مما لو كانت المدينة صغيرة ، وهنا يدخل في الاعتبار أنه اذا كانت الخريطة مكونة من لوحة واحدة فان ذلك يكون أفضل ، ويدخل في الجوانب العملية أن ورق الشفاف ( الكلك ) الذي يستخدمه الجغرافيون ، وكذلك ورق الطباعة ( الفوتوكوبيا عادة ) من النادر أن يتجاوز عرضه ١١٠ سم ، وهنذا يعنى الحد الاقصى لعرض اللوحة ، أما الطول فيمكن أن يزيد عن ذلك قليلا ، على أن يدخل أيضا في حيز المعقول ، ويحسن ألا يزيد الطول عن ١٥٠ سنتيمترا ،

وبصفة عامة فان مقياس الرسم يكون مناسبا للخريطة العامة لاستخدام الأراضى ، اذا تراوح بين ١٠٠٠٠١ و ١٠٠٠٠١ ولكن ذلك لا يمنع من عمل الجزاء من المدينة بمقياس رسم اكبر ، وخاصة في المنطقة المركزية من المدينة التي تتعدد بها الاستخدامات ، وتميل مساحات القطع فيها الى الصغر والضيق ، وان كان ذلك يرتبط مرة اخرى بالهدف من الدراسة ،

#### ثالثا: الدراسة البصرية المبدئية:

من الأمور الهامة قبل الشروع في عمل خريطة استخدام الاراضي لمدينة ما ، أن يكون الباحث فكرة عامة عن المدينة ، وتفيد هذه الفكرة العامة عن تكوين المدينة العمراني والملامح العامة لشخصية المدينة في تحديد أرجه الاستخدام الرئيسية ، وما أذا كانت ثمة مناطق متخصصة وظيفيا ، كما أنها تكون صورة سربعة عن شكل المدينة وامتدادها ، وأهم المداخل أو المعالم المميزة في التركيب المضرى للمدينة ، ويمكن للباحث أن يسجل بعض الملاحظات في هذه المرحلة ، وخاصة تلك التي تشده وتثير اهتمامه ، لأن الألفة بالظاهرات كثيرا ما تؤدى الى التقليل من شانها وربما اهمالها .

وفى الدراسة المبدئية على الباحث ان يكون صورة عن شوارع المدينة ويصنفها الى شوارع رئيسية وثانوية ، وأن يحدد أهمية الشوارع بالنسبة لحركة السيارات والمشاة ، ومناطق تجمع وسائل المواصلات وأماكن الانتظار ، كما أن ملاحظة أنماط المساكن المعمارية ووجود تباين في المسنويات العمرانية للأحياء ، أمور يجب أن يدونها الباحث في دراسته البصرية المبدئية .

وينبغى أيضا في هذه المرحلة أن يتعرف الباحث على المعالم الهامة مثل محطات السكك الحديدية والكبارى ومناطق الانفاق والموانى والمطارات والميادين الرئيسية ، وأن يقارن بين كثافة المبانى في مختلف اجزاء المدينة ، وخاصة عند النهايات الخارجية للمنطقة المبنية ، وأن يلاحظ المناطق التي توجد فيها حركة نشطة للبناء ، ويقرن ذلك بمحاور النمو على طول الطرق والمداخل وعلى اطراف المدينة وفي ضواحيها .

ويفيد يثيرا أن تكون بعض مراحل هذه الدراسة التمهيدية في ساعات الليل ، حتى يتعرف الباحث على المناطق التي تكثر فيها الحركة في النيل ، ويفرق بينهما وبين الاحياء السكنية الهادئة ، وكذلك عليه أن يلاحظ اتجاهات حركة السكان اليومية في رحلتهم للعمل ، سواء بين اجزاء المدينة المختلفة ، أو الحركة الداخلة للمدينة .

ويخدم الباحث كثيرا في تلك الدراسة الصور الجوية للمدينة وتحليلها بالتفصيل وأن يسجل أيضا بعض الصور التي تفيده في التحليل بعد ذلك ، كما أن عليه أن يتعرف على مواقع أجهزة التخطيط والادارة في المدينة ، ويقوم بزيارتها لما يمكن أن تقدمه اليه من خدمات ومعلومات أو تصريحات باجراء الدراسة الميدانية ،

# رابعا: تقرير فئات استخدام الأراضي:

هذه المرحلة من أهم المراحل في اعداد الخريطة العامة لاستخدام الأراضي في المدينة ولذلك فان تقرير فئات استخدام الأراضي ، أو اختيار التصنيف الذي سيطبق على الخريطة ينبغي أن يكون معبرا عن شخصية المدينة ، وأن يفيد الباحث من دراسته البصرية الاستطلاعية ، بمعنى انه ليس من المضروري أن يتبنى تقسيم عشوائيا قد لا يتفق مع الاستخدامات الفعلية في المدينة ، أو يؤدى الى اعطاء انطباع خاطيء عن استخدام الأراضي بها .

ويرتبط بتقرير فئات الاستخدام تحديد مدى التفصيل المطلوب ، فبالنسبة للسكن او الوظيفة السكنية ، على الباحث أن يفرر هل يكتفى بفئة واحدة تضم كل انواع السكن ، ام انه يريد تفصيلات اكثر ، وهل تعتمد هذه التفصيلات على حالة المساكن المعمارية بحيث يفرق بين الممتازة والمتوسطة والمتدهورة ، ام نه سياخذ بالمتغير الاقتصادى الاجتماعى فيفصل المساكن الى مساكن الأسرة الواحدة والمتعارات السكنية التىتعيش فى الواحدة منها أسرتان Two Family Dwelling أوالعمارات السكنية التى تقيم فى الواحدة منها عديد من الأسر والعمارات السكنية التى تقيم فى الواحدة منها عديد من الأسر يفصل بين تجارة الجملة وتجارة القطاعى ، ام يجعلهما واحدة ، وكذلك الحال بالنسبة للصناعة الخفيفة ، والصناعات الثقيلة ، وربما يكون الأمر العبادة ، ولكن قد تدخل فيها انشطة الخرى مثل الجمعيات والنوادى العبادة ، ولكن قد تدخل فيها انشطة الخرى مثل الجمعيات والنوادى

وفى هذه المرحلة على الباحث أيضا أن يقرر أسلوب التوزيع الذى سيتبعه على الخريطة بالنسبة للفئات المختلفة ، فهل يلجأ الى رموز توضح الاستخدامات ، كأن يلجأ الى الحروف الابجدية مثلا أو الى الحروف والأرقام معا ، وكذلك عليه أن يكون رأيا عن التظليل أو الألوان التى سيلجأ اليها ، بحيث يكون اديه مفتاح واضح ومفصل للخريطة قبل أن يبدأ في اجراء المسح الميداني(١) .

## خامسا : الدراسة الميدانية ورفع البيانات :

تجرى هذه الدراسة برفع بيانات الاستخدام الفعلى فى كل قطعة ارض Lot وفقا للتصنيف الذي أعد من قبل ، وتسجيل البيانات مباشرة على الخريطة مع كتابة أية تعليقات أو شروح فى أوراق أخرى منفصلة حتى لا تزدحم الخريطة ٠

ومن الأمور الهامة في هذه المرحلة أن الخريطة الأساسية التي يرفع الباحث عليها بيانات الاستخدام ، قد لا تكون مطابقة في بياناتها من حيث عدد القطع المشغولة بمختلف الاستخدامات ، لعدد القطع الفعلى ، وبطبيعة الحال ، فان ما يوجد على الطبيعة هو الأساس لما يجب أن تكون عليه الخريطة ، ومن هنا فقد نجد على الخريطة بعض المعالم التي أزيلت من الطبيعة ، كبعض العمارات التي تهدم ويحدث أن يجدها الباحث أرضا خالية لا يشغلها أي استخدام ولكن الأكثر حدوثا وتعددا هو اضافة معالم جديدة كانت أرضا خالية حين رفعت بيانات الخريطة المساحية ، نم أصبحت عند عملية مسح استخدام الأراضي مشغولة بالعمارات أو الأبنية أو الاستخدامات المختلفة ، وهذه يجب أن يضعها الباحث على خريطته وفقا للمستخدامات المختلفة ، وهذه يجب أن يضعها الباحث على خريطته وفقا لقياس الرسم ، ثم يثبت استخداماتها .

وقد يجد الباحث أثناء عملية الرفع مشكلات تتعلق بأن الاستخدامات يمكن أن تدخل تحت أكثر من تصنيف أو فئة من فئات الاستخدام التي

<sup>(</sup>۱) يمكن الخذ فكرة بغيدة على ذلك بمراجعة : محمد محمد سطيحة ، خرائط التوزيعات الجغرافية دار السهضة العربية ، ۱۹۷۱ ، ص ۱۱۸-۱۱۸ .

<sup>- 474 -</sup>

سبق أن وضعها ، وعليه أن يلتزم في هل المحالات بمعيار موحد وثابت ، وقد تكون معظم مشكلات الخريطة في المنطقة المركزيه من المدينة ، حيث تتزاحم الاستخدامات ، وتميل قطع الارض الى أن تشغل مساحات صغيرة تنجاور فيها استخدامات مختلفة ومتعارضة احيانا لدرجة مربك ، وقد يجد الباحث أن الامر لا يحل الا بعمل خريطة منفصلة بمقياس رسم أكبر للمنطقة المركزية في المدينة ، الى جانب الخريطة العامة للمدينة كحل ،

ومن المشكلات الاخرى الخاصة بخريطة استخدام الاراضى ، والتى نحتاج الى تقرير موحد لحلها حل من :

## ١ ـ الاعتماد على استخدام الدور الأرضى وحده أو ادوار أخرى:

ويحدث ذلك غالبا في حالة الأبنية متعددة الأدوار التى تنعدد هيها الاستخدامات فقد يكون الطابق الارضى مخصصا للمنشات التجارية او الادارات التجارية ، بينما يكون الدور التانى مخصصا للمنشات التجارية او الادارات بعض الشركات او مخاتب الشركات الهندسية او المخاتب الاستشارية الهندسية او القانونية او لعيادات الأطباء ، وقد يكون للسكن ، ونظهر حدة المشكلة عندما تكون الأدوار اكثر من ئلاثة ، وليس ثمة حل موحد لهذه المشكلات فقد يرى البعض أن تقسم قطعة الأرض على الخريطة وفقا لنسب الاستخدام فقد يرى البعض أن تقسم قطعة الأرض على الخريطة وفقا لنسب الاستخدام استخدام مقياس رسم صغير ، وعندم تتعدد هذه الحالات في وسط المدينة ، وقد يستخدم بعض الباحثين خريطة للدور الأرضى في المدينة خلها ، واحرى لاستخدامات الدور الأول وثالثة للدور الثانى ثم اخرى لاستخدامات الدور الثالث فما فوقه ، ولكن بصفة عامة فان الاثر الوسائل شيوعا هي أن تكون خريطة استخدام الأراضي صورة لاستخدامات الدور الأرضى ويلي ذلك أن بعض الحرائط تأخذ القاسم المشترك الأعظم ، أو الاستخدام الغالب للقطعة وترفعه على الخريطة .

## ٢ ـ الابنية التي لا تشغل كل مساحة قطعة الارض:

اى وجود مسلحات من الأرض الخالية حول احد المياني ، كان نجد

أن احدى المدارس محاطة بأرض واسعة ، ولكنها تابعة لها ، وهنا يببغى ان تظلل كل المساحة وليس المنطقة المبنية فقط ، واذا كانت هذه المدرسة تتبعها ملاعب وأماكن لممارسة الانشطة الطلابية المختلفة ، فأن ذلك كله يأخذ رمزا أو تظليلا واحدا هو الذي يأخذه الاستخدام التعليمي أو المخدمات حسب فئة الاستخدام المصطلح عليها وذلك لأن الجغرافي يهتم بالاستخدام الكلي للأرض .

## ٢ \_ المكاتب أو المصانع الموجودة داخل المنازل:

ومن ذلك ان نجد احدى الشقق السكنية وقد خصص جزء منها لممارسة نشاط آخر غير السكن ، كان تكون مكتبا للاستشارات القانونية او لاحدى الشركات الصناعية ، أو حتى تكون صالونا للتجميل ، وقد تحل هذه المشكلة بعمل دائرة صغيرة توضح الاستخدام الاضافى ، ولكن ذلك لا يتحقق بالنسبة للخرائط ذات مقياس الرسم الصغير ، وهنا يكون على الباحث أن يتخذ القرار الذى بطبقه على خريطته كلها ، مع الاشارة الى القرار الذى التخوب .

ومن المشكلات الأخرى التى قد يصادفها الباحث أن تكون لديه فئتان لاحد الأنشطة كالصناعة الخفيفة والصناعة الثقيلة ، بينما تمارس احدى المنشآت كلا النشاطين ، أو أن يفرق فى الفئات التى يضعها بين تجارة الجملة وتجارة القطاعى ، فى حين تمارس احدى المؤسست التجارية النشاطين معا ، وكثيرا ما تكون هذه الحالات الحرجة هى النى تعطى نتائج مختلفة لخرائط استخدامات الأراضى فى مدينة واحدة اذا قام بالعمل أكثر من باحث ، حتى ولو توفرت لهم نفس الدربة (١) ،

وتجدر الاشارة الى أن اجادة تحليل الصور الجوية ، تمكن الجغرافي

<sup>(1)</sup> Murphy, R. E., op. cit. pp. 192 - 198.

من فهم بعض جوانب تركيب المدينة ، وخاصة فيما يتعلق بارتفاعات المبانى ، اذا استخدمت وسائل مثل الاستريوسكوب ، وكلما كانت الصورة الجوية للمدينة حديثة ، كلما أدى ذلك الى دقة أكبر فى البيانات ، كما أن الصورة الجوية الجوية اذا أصبحت مجسمة بفضل الأجهزة البصرية ، فانها تمكن الباحث من رؤية المدينة كلها دفعة واحدة ، وتساعد فى فهم خريطة استخدام الأراضى ، وتحليل الوحدات الاقتصادية الاجتماعية ، كما أن وجود عدد من الصور الجوية التى تفصل بينها فوارق زمنية ، تسهم فى دراسة النمو العمرانى بقدر كبير من الدقة (١) ،

وثمة نوع جديد من الصور الجوية ، أمكن التوصل اليها بفضل وسائل الاستشعار عن بعد Remote Sensing التى يمكنها أن تلتقط صورا الأرض من ارتفاعات كبيرة تصل الى ٨٠٠ كيلو مترا ، وتكون تلك الصور واضحة للغاية ، ويمكن تحويلها الى شرائط ممغنطة يتعامل معها الحاسب الالكترونى ، وهذه الوسيلة تستخدم عادة نوعا من الأفلام ذات الحساسية الخاصة تعتمد على الأشعة تحت الحمراء ، والتي لا تتطلب ضوءا خاصا ، ولكنها تعتمد على الاشعاع الذاتي الأجسام ويمكن أن نغطى الصورة الواحدة ، ٤٠٠٠ كيلو مترا مربعا ، ولذلك فأن استخدام هذه الوسيلة في التخطيط الاقليمي ، قد يصبح أمرا مألوفا في المستقبل القريب ، كما أنها قد تستخدم مستقبلا في الدراسات المنفردة للمدن ، وفي بعض جوانب استخدام الأراضي في الريف وفي الجغرافية الاقتصادية ، وهي الآن تستخدم في أغراض عسكرية ولا نقوم بها الا الدول الكبرى وقلة قليلة من الدول النامية بمساعدة من الدول المتقدمة (٢) ،

كما أن خريطة استخدام الأراضي يمكن اتمامها بالاستعانة بالحاسب الالكتروني الذي يغذي ببيانات مسجلة على بطاقات ، تمثل كل بطاقة منها

<sup>(1)</sup> Avery, T. Eugene, Interpretation of Aerial Photographs, Burgess, Minneapolis, 1962, pp. 262 — 282.

<sup>(2)</sup> Ibid., pp. 135 - 157.

الاستخدامات التى توجد فى قطعة الأرض الواحدة ، وترقم كل بطاقة بنفس ترتيب قطع الأرض على خريطة اساسية ، وفى هذه الحالة يمكن وضع الاستخدامات المفصلة فى كل قطعة ارض ، ويمكن أن يقوم الحاسب الالكترونى فى النهاية برسم خريطة استخدام الأراضى للمدينة بناء على المعلومات التى تضمها البطاقات ، ولكن قد تكون هذه الخريطة بالغة التعقيد اذا ضمت استخدامات مختلف الأدوار ، وخاصة فى المنطقة الوسطى من المدينة ،

وأيا كانت الوسيلة النهائية الني يستخدمها الباحث ، فان عليه أن يحاول التوصل الى خريطة اخرى أقل تفصيلا من الخريطة التي تمثل صورة واقعية لاستخدام الأراضي ، ويسعى الباحث في هده الخريطة الاخرى للتوصل الى مناطق وظيفية في المدينة ، وقد يطلق على هده الخريطة الجديدة خريطة التركيب الوظيفي للمدينة وهي اختزال لخريطة استخدام الأراضي ، يتخلص فيها الباحث من بعض التفصيلات التي تمثل خروجا عن الاستخدام الغالب حولها ، وتتطلب عملية حذف التفصيلات قدرا كبيرا من المهارة وحسن التقدير ، واذا تمت هذه العملية بنجاح ، فاننا نتوصل في النهاية الى اقاليم داخلية أو مناطق وظيفية في المدينة بناء على الاستخدام الغالب ، مثل هذه الخريطة تكون بالغة الأهمية لأنها مفتاح لعملية التخطيط في اطارها العام ، أما اذا كأن التخطيط تفصيليا ، فنا تكون الحاجة اكبر الى الخربطة المفصلة لاستخدام الأراضي .

وهين يتوصل الباحث الى عمل خريطة استخدام الأراضى التى تظهر عليها التفصيلات الكاملة لاستخدام كل قطعة ارض فى المدينة ، فان عليه أن يحتفظ بهذه الخريطة كسجل يبين التركيب الداخلى للمدينة فى تاريخ معين ينبغى اثباته على الخريطة ، من هنا فان أى دراسات سابقة أو لاحقة يمكن مقارنتها ببعضها النعض لبيار تطور استخدامات الأراضى فى المدينة وما يؤثر على ذلك من عوامل كما أن مقارنة مثل هذه الخرائط بخريطة

نمو المدينة يمكن ان تكون هديا ومرشدا الأى مخطط ياخذ في اعتباره التجاهات النمو الفعلية والتركيب الواقعي للمدينة ·

ولا ينتهى العمل بالموصول الى الخريطة ، ذلك أن من الضرورى قياس المساحة التى يشغلها كل اسنخدام من فئات الاستخدامات الرئيسية ويمكن أن يعتمد ذلك على بعض أجهزة القياس مثل البلانيميتر أو أى وسيلة أخرى (أوراق المربعات الشفافة مثلا) وبعد جمع مساحات كل استخدام على حدة بالافدنة (أو الهكتارات) تحسب النسبة المئوية لكل استخدام بالنسبة لمساحة المدينة ككل ويمكن بذلك ترتيب استخدامات الاراضى في المدينة كنسب مئوية ، وتحديد أوجه الاسراف أو القصور وفقا لأهمية الاستخدام وعدد السكان وحاجاتهم(۱) .

## النماط استخدام الأراضي في المدن -

يمثل نمط استخدام الأراضي في أية مدينة ، نتاجا للتطور التاريخي الذي مرت به المدينة في فترة طويلة ، واستخدام الأراضي في اي مدينة اكبر من مجرد صورة لحاجات السكان ، فهو انعكاس منطقي لأهمية الوظائف التي تمارسها المدينة ، ولذلك فان انماط استخدام الأراضي في مدينة قائمة بالفعل ، تختلف عن الصورة التي يمكن اقتراحها لمدينة يجرى تخطيطها لتضم عددا مماثلا من السكان ، ونعني هيكل الشوارع الحالية في المدن واشكال الاستخدام التي تطل على تلك الشوارع ، وكثير من الأبنية في المدينة هي تجسيد لعقود من الزمن ، وربما قرون من عمر المدينة ، وربما يكون معدل نمو المدن المتباين ذا أهمية كبيرة ، حيث يلاحظ أن المدن التي تنمو ببطء تكون "كلر استجابة لمتطلبات التجديد من المدن التي تنمو فجأة بمعدلات سريعة ، ويأخذ استخدام الأراضي فيها نمطا عشوائيا متسرعا(٢) ،

<sup>(</sup>۱) أنظر : محمد صبحى عبد الحكيم ، مدينة الاسكندرية ، مطبعة مصر ، القاهرة ، ۱۹۵۸ ، فصل تركيب المدينة . (2) Ratcliff, Richard U. . Internal Arrangement of Land

Uses., in Mayer and Kohn, op. cit., 410.

ولما كانت المدن اشكالا لهندسة المكان او تنظيم استغلال الموقع من أجل احداث اكبر قدر من التفاعل ، فانه يمكن النظر الى كل من جغرافية المدن الخارجية أو نظم المدن ، وجغرافية المدن الداخلية أى المورفولوجية من حيث النمو والوظائف بقدر من التشابه ، فاذا كانت المدن فى أقاليمها تقوم بدور أساسى يتمثل فى مد الخدمات الى أنسب نطاق ، ونتيجة لتنافس المدن تحدث أشكال الأقاليم على النحو الذى لاحظناه فى نظرية المحلات المركزية فأن الترتيب الداخلى للمدن يأخذ نفس الصورة ولكن على نطاق مصغر ، فكل وظيفة فى المدينة أو كل نشاط فيها ، مؤهل الآن يخدم عددا أسب من السكان ، وعندما يصبح أداء تلك الوظيفة أو ممارسة ذلك النشاط أمرا مكلفا سواء من الناحية الاقتصادية أو العملية ، فأن الضرورة تقضى بقيام مركز محلى جديد فى داخل المدينة لتمارس فيه تلك الوظيفة أو النشاط ويقرب ذلك كثيرا من فكرة المدى والعتبه فى أقاليم المدن ونظمها .

وفى الهندسة الداخلية للمدن يلعب الموقع دورا أساسيا فى توزيع الانشطة أو الوظائف ، ولعل من المنطقى أن نسأل كيف تتوزع أرض المدينة بين الاستخدامات المختلفة أو كيف تختار كل وظيفة موقعها فى المدينة ؟

وللاجابة على هذا السؤال علينا أن نسترجع نظريات نمو المدن وتركيبها والعوامل المؤثرة في ذلك ، حيث ان هذه العوامل تمثل الضوابط العامة لاستخدام الأراضي ، وأهم هذه العوامل هو الايجار أو الريح الذي يدفع في قطعة أرض ما ثمنا لموقع هذه القطعة ، ومن هذا فان كل نشاط لديه استعداد محدد فيما يتعلق بدفع الايجار ، وهذا الاستعداد يتناسب مع العائد من شغل ذلك الموقع ، وحتى لو كانت الأرض ملكا لشاغلها ، فان هذا يعنى أنه يقدر ايجارها السنوى بقيمة معينة ، وأنه على استعداد لدفع تلك القيمة الايجارية لو لم تكن الأرض ملكا له ، أو أنه يمكنه الحصول على هذه القيمة أذا أجر الأرض لغيره ، ولما كانت كل وظيفة تختلف عن الاخرى في استعدادها لدفع ايجار أعلى ، فأن ذلك يقرر الى حد كبير استخدامات الأراضي ، فالوظيفة السكنية قد تهتم بجمال المنظر ، بينما قد تهتم الصناعة بتوفر خدمات الصرف أو وجود جبهة مائية يطل

عليها موقع المنشات الصناعية او وفرة الخامات من الصخور التى قد تحتاج اليها الصناعة كمادة اولية ( فى صناعات كالاسمنت او الجير ) ومن هنا فان ما يمثل ميزة موقعية او موضعية فى نظر احد اوجه الاستخدام ، قد يكون عقبة وامرا غير مرغوب فيه بالنسبة لاستخدام اخر .

ويرجع جزء من قيمة قطعة الأرض الى خصائص الموضع ، ولحن الموقع النسبى يكون عادة اختر أهمية فى ذلك الصدد ونقصد بالموقع النسبى فى جغرافية المدينة الداخلية ، الموقع بالنسبة الأوجه النشاط الآخرى داخل المدينة ، وربما خارجها ، فاذا خان موقع قطعة أرض ما يقلل من تحلقة النقبل والمواصلات فان ذلك يؤدى الى رقع أيجارها ، ولحن الانتسطة والاستخدامات المختلفة تتجللب احتياجات متباينة فيما يتعلق بالنيل ، فما يحتاج اليه مصع لتعبئة المياه الخازية أو أحد المخابر من خامات ونوزيع للانتج على أنحاء المدينة ، يختلف كلية عما يحتاج اليه مصع للمديد والصلب أو الاسمنت ، فمصنع الحديد والصلب أو الاسمنت ، فمصنع الحديد والصلب يتدللب نعل حميان، هائلة من الحجر الجيرى وخام الحديد وفحم الحوك ، وربما خردة المديد ، ولهذا يتطلب سهولة النقل بالسفر. والقدلارات والشاحنات ، ألى جانب الاتوبيسات التي تنقل العمال الذين يبلغون عادة عدة الوف ، وهو بذلك ينطلب تسمهلات نقل تختلف خلية عما يحتاج اليه مصنع تعبئة المياه لغازية أو المخبر ،

وثمة هد تقصى لما يمكن دفع من ايجار قطعة ارض ليشغلها استخدام ما في احد المواضع ، وثمة سقف لهدذا الحد التقصى من الايجارات ، يختلف من استخدام لا غر في الموقع الواحد ، فربما تكون السكنى اعلى قيمة في موقع ما ، بينما تكون تجارة القطاعي اكبر قيمة في موقع اخر ، وكلما كان ثمة احتمال بزيادة الدائدة من الحصول على موقع معين لاستخدام ما ، كلما ادى ذلك الى رفع ايجار ذلك الموقع ، نفى منطقة سكنية هادئة تنخفض فيها كثافة المساكن والسكان ، قد لا يكون افتتاح دكان للبقالة امرا اقتصاديا ، لان عدد السكان لا يكون الحد الادنى او « العتبة »

التى تسمح بافتتاح دكان بقالة ، ولكن دكان البقالة يدفع ايجارا مرتفعا في منطقة سكنية مزدحمة تمثل سوقا استهلاكية كثيرة العملاء .

وليست القيم الايجارية ثابتة بمرور الزمن ، ولكن بصفة عامة ، فان الاستخدامات التجارية والاعمال ، تمثل قمة الايجارات في وسط المدينة ، وكثيرا ما يصبح من المستحيل وجود الراض خالية للبيع أو الايجار في وسط المدينة ، وقد اسنطاع وسط المدينة ان يحفق ميزة ارنفاع الايجار منذ فترة ما قبل ظهور السيارة حتى في المدن الأمريكية حين كانت وسائل النقل المائي والسكك المحديدية هي أهم وسائل النقل في داخل المدن وخارجها ، ومنذ تلك الفترة تحددت كثير من ملامح اشكال استخدام الأراضي ، وكانت اهم ميزات وسط المدينة هي « سهولة الوصول » وكان للتنافس بين كل من الصناعة والتجارة اثره في ترتيب استخدام الأراضي بحكم استعدادها لدفع ايجارات اعلى ، إما المساكن فكانت تقنع باستخدام الأراضي الباقية ، وخاصة على الأطراف ، بحكم ان ايجارات المساكن اقل من ايجار المتاجر والمصانع ، لهذا تنافست الصناعة والتجارة على منطقة النواة (١) ،

وعلى الرغم من أن القوانين والتشريعات قد تنظم القيمة الايجارية ، بل قد تحددها على مدى زمنى طويل دون تغيير ـ وخاصة بالنسبة للمساكن كما هو الحال فى مصر ـ فان قيمة الأراضى ترتفع بغض النظر عن ذلك ويظهر أثر ارتفاع قيمة الأراضى ، نم ارتفاع القيمة الايجارية عند اعادة البناء ، كما إن الاعمال والانشطة التجارية والصناعية كثيرا ما تسعى للحصول على المواقع الهامة ، باغراءات كبيرة للتهرب من التشريعات ، وعند دراسة أسعار الاراضى وأثرها على الاستخدامات فى المدن لابد من ادخال هذا الامر فى الاعتبار ، وتنبغى الاشارة هنا الى أن دراسة المدن فى مجتمع ما ليست بمعزل عن الايديولوجية أو المذهب السياسى والاقتصادى

<sup>(1)</sup> Ablir, Adams and Gould, Spatial Organization, the Geographer's View of the World, Prentice - Hall, Englewood Cliffs, 1971, pp. 345 - 356.

للملكية الفردية ونظام اقتصادى حر تختلف الصورة كلية عن دول الاقتصاد المطبق في المجتمع ، واثر الحافز الفردى في ذلك ، وحيث يوجد احترام الموجه او الدول الاشتراكية ، وعلى هذا فليس من المتصور ان تتطابق أنماط استخدام الأراضي المدنية في أقطار مثل الولايات المتحدة وبريطانيا مع اقطار مثل الصين او الاتحاد السوفيتي ، ولا بين هذه الأقطار وما يوجد في المدن المصرية ، ومع ذلك فثمة قدر من اوجه الشبه في كل المدن .

وفي نظرية النمو المركزي يأخد تركيب المدينة شكل عدد من النطاقات الحلقية حوال النواة ، ويتضح من دراسة تطور استخدام الأراضي في المدن ، ان منطقة النواة كانت ارضا تتنافس فيها التجارة والصناعة والسكن معا ، لأن كل انسان كان يسعى الى عمله سيرا على الأقدام قبل استخدام العربات التي تجرها الدواب في شوارع المدن ولكن بعد عام ١٨٩٠ تطورت وسائل النقل وادخلت عربات الترام الكهربائية في المدن الأمريكية ثم المدن الاوربية ، وبعد ذلك في بعص دول آسيا وافريقية واستمرت سيطرة الترام على شوارع المدن حتى العشرينات من القرن العشرين ، حين بدأت السيارة تظهر بانتظام في شوارع المدن ، وخاصة فيما يتعلق برحلة العمل او التسوق وأصبح بمقدور السكان ان يسكنوا في الضواحي وعند اطراف المدن الخارجية ويقصدون وسط المدينة للعمل أو التسوق ، ثم يهربون من الازدحام والايجارات المرتفعة في المنطقة المركزية الى مساكنهم البعيدة (١) وقد ادى ذلك التطور الى أن أصبحت الطرق الرئيسية التى تسلكها السيارات ، ثم وسائل النقل العام ، محاور يمتد حولها العمران وتنمو من حولها المدينة وهذا ما عرفناه في نظرية النمو على طول قطاعات تخرج من وسط المدينة حتى انتهى الأمر باتصال بعض المراكز العمرانية ، او اختيار بعض الوظائف وخاصة الصناعة والسكن لنويات جديدة نشأت بعيدا عن المدينة الأم ثم ما لبثت أن اتصلت بها فيما بعد .

ولكن صورة استخدام الأراضي في كل المدن تقريبا ، تتقارب من حيث

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 357 - 358.

اشتداد الكثافة والتعقيد في استخدامات المنطقة الوسطى حيث تصغر مساحات قطع الأراضي ويظهر التنافس على واجهات الشوارع ، وكلما بعدنا عن النواة ، تاخذ مساحات تطع الأراضي في الزيادة وتظهر مناطق متميزة لكل استخدام .

ويرى « هارلاند بارثولوميو » أن أنماط استخدام الأراضى فى المدن تكون قسمة بين الأراضى المستخدمة أو المتطورة هى التى تاخذ صفة مدنية ، الخالية Vacant ، فالأراضى المتطورة هى التى تاخذ صفة مدنية ، سواء استخدمت استخداما خاصا أو عاما ، وسواء كانت مفتوحة كالحدائق والملاعب أو مقفلة كالمساكن والمنشآت الصناعية أو التجارية ، أما الأراضى الخالية فهى التى لا يشغلها استخدام مدنى فى الوقت الحاضر على الرغم من أنها قد تلعب دورا فى تطور المدينة ونموها فى المستقبل وعلى ذلك فان الأراضى الزراعية التى تدخل فى زمام المدينة تعتبر أرضا خالية ، والمسطحات المائية التى لا يشغلها استخدام مدنى لا تعد ضمن المساحة والمسطورة ، ولكن أذا كانت تدخل فى استخدام مدنى ، كأن تضمها حديثة أو منتزه ، فانها تكون من المساحة المتطورة ،

ويقسم « بارثولوميو » المنطقة المتطور في المدينة الى قسمين ، تشغل أحدهما الاستخدامات الخاصة ، وتشغل ثانيهما الاستخدامات العامة ، ويكون تفصيل ذلك كما يلى :

- ١ \_ الاستخدامات العامة وتشغل:
  - \_ الشــوارع ٠
- خطوط السكك الحديدية وملحقاتها ٠
  - المنشات العامة وشبه العامة .
    - \_ الحدائق والملاعب غ

#### ٢٠ - الاستخدامات الخاصة وتشمل:

- \_ مساكن الأسم ة الواحدة .
  - \_ مساكن الأسرتين ٠
- مساكن تتعدد بها الأسر ·
  - \_ التجارة •
  - \_ الصناعة الخفيفة •
  - ـ الصناعة الثقيلة •

ويرى « بارثولوميو » ان كلا من الاستخدامين الخاص والعام يغطى حوالى نصف مساحة الأراضى المدننة ، ومن الأمور الهامة لديه أن تصنيفه للصناعات الخفيفة أو الثقيلة يخضع لاعتبارات مدنية وليست جغرافية ، فهو يرى أن الصناعة الثقيلة هى التى ينتج عنها تراب أو دخان أو روائح أو ضوضاء ، فاذا استحدثت وسائل لمنع حدوث ذلك فهى تعتبر صناعة خفيفة ، أما الصناعة الخفيفة فيدخل فيها التخذين والتعبئة (١) .

وبعد أن درس « بارتولوميو » حوالى مائة وحدة عمرانية حضرية أمريكية منها ٥٠٠٠٠ ندرية ومن بينها ٢٨ مدينة من فئة ٥٠٠٠٠ نسمة و ١٣ مدينة من فئة ٢٠٠٠٠٠ نسمة وسبع مدن من فئة ١٠٠٠٠٠٠ الى ٢٥٠٠٠٠ نسمة وخمس مدن فئة ٢٥٠٠٠٠ نسمة فأكثر ، ونوصل الى نسب عامة للاستخدامات الرئيسية للأراضى فى تلك المدن ، وهى التى يوضحها الجدول رقم (٥) ٠

<sup>(1)</sup> Bartholomew, Harland, The Land Use Suryey, in Mayer and Kohn. eds., op. cit., pp. 267 - 268.

جدول رقم (٧) النسب المئوية لاستخدامات الأراضي في المدن الأمريكية

| ٪<br>للكلىة | %<br>المتطورة  | terrette sidelika derrettika sidili de Vezere e e essekarindesse zenezestenisme en |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من المساحة  | من المنطقة     | الاســـــتخدام                                                                                                |
| ۲۷ر۱۷       | ۱۸ر۳           | مساكن الاسرة الواحدة                                                                                          |
| ٨٢ر٢        | ۲۹۷۸           | مساكن الاسرتين                                                                                                |
| NFC1        | ۱۰ر۳           | مساكن متعددة الاسر                                                                                            |
| ۱۵۸ر۱       | ′ ۲۳۲          | مناطق تجـارية                                                                                                 |
| ٩٥ر١        | 3167           | الصناعة الخفيفة                                                                                               |
| ۱۰ر۲        | ٠٢ر٣           | الصناعة الثقيلة                                                                                               |
| ۱۷ر۲        | ٢٨ر٤           | سكك حديدية وتوابعها                                                                                           |
| ۷۷۲۳        | ٤٧٤            | متنزهات وملاعب                                                                                                |
| ۱۱ر۳        | ۹۴۲۰۱          | ملكية عامة أو شبه عامة                                                                                        |
| ١٩٣٥٥       | ۱۰ر۲۸          | شــــوارع                                                                                                     |
| ٥٨ر٥٥       | % <b>1 · ·</b> | جملة المنطقة المتطورة                                                                                         |
| ۱۰ر۳۰       | ىية            | ارض فضاء ويدخل فيها الاراضي الزراء                                                                            |
| ٥٠ر١٤       |                | مناطق مائيــة                                                                                                 |
| · X Y • •   |                | جملة المساحة                                                                                                  |

وقد اعتمد بارثولوميو في مسح استخدام الأراضي للمدن مجال الدراسة ، على استخدامات الدور الأراضي فقط ، نظرا لأن ادخال بقية

الأدوار يتطلب عمليات حسابية معقدة ، وقد توصل من دراساته الى النتائج الآتية (١):

١ - أن ما يخص الفرد من المساحة المتطورة يتناقص بزيادة حجم



المتركيث وأرتيك الري المايت بالمايتي شكل رقم (۳۰)

(1) Murphy, R. E., op. cit., p. 195.

المدنية ، الى ان يحدث التوازن في المدن الكبيرة ، وأن جملة مساحة الأرض المستخدمة في السكني تتناسب مع مساحة المنطقة المتطورة في المدينة ، وأن معدل الأراضي للسكان يتناسب عكسيا مع حجم المدينة .

٢ ــ أن نسبة استخدام الأراضى في مساكن الأسرة الواحدة يميل الى
 الثبات بالنسبة للمنطقة المتطورة بغض النظر عن حجم المدينة .

٣ ـ يبدو أنه لا توجد سوى علاقة محدودة بين المساحة المخصصة لسكن الأسرتين في مدينة ما ، والنسبة المئوية للمساحة المتطورة فيها ، ورغم أن مساكن الأسرتين نرتبط تقليديا بالمدن الكبيرة ، فأن المدن الصغيرة ، كثيرا ما تشهد تحويل مساكن الأسرة الواحدة لتصبح مساكن للأسرتين .

٤ ـ كلما كانت المدينة كبيرة ، كلما ارتفعت النسبة المخصصة لسكنى
 الأسرة المتعددة .

٥ ــ تتزاید النسبة المئویة المخصصة للتجارة والاعمال فی المنطقة المتطورة ، كلما ازداد حجم المدینة ( انظر شكل رقم ۳۰ عن التركیب التجاری لمدینة باریس ) ٠

٦ - في المدن التي يزيد سكانها عن ٥٠٠٠٠ نسمة يوجد ارتباط بين نسبة الأرض المخصصة للصناعة الخفيفة وعدد السكان ، حيث ترتفع النسبة بزيادة السكان ، ولكن ذلك لا يلاحظ في المدن الاصغر من ذلك .

٨ ـ توجد في المدن الصغيرة نسبة أكبر من الأراضي الخالية عما يوجد عادة ، بينما تتناقص النسبة المخصصة للأغراض العامة وشبه العامة تبعا لحجم المدينة .

٧ ــ ترتفع المساحة المخصصة للملاعب والمتنزهات بزيادة حجم المدينة
 في المدن الأكبر بصفة عامة ٠

ويرى « مورفى » انه على الرغم من أن بعض المدن الأمريكية تتنافض في نسب استخدام الأراضى بها مع ما جاء في النتائج أعلاه ، الا أنها تمثل خلاصة وافية للمدن الأمربكية •

الفئات الرئيسية لاستخدام الاراضي في المدن:

#### ١ \_ الاستخدامات التجارية:

تمثل التحارة نشاطا رئيسيا في كل المدن ، وعادة ما يدخل ضمن الاستخدامات التجاربة كل ما يؤدي الى ربح مادى ، ولهذا تضم الاعمال Business الى التجارة ، وتقتنص الاستخدامات التجارية اطيب المواقع في المدن ، وهي تلك المواقع التي نحقق اكبر قدر من سهولة الوصول اليها ، ولذلك لابد من أن تخدم الطرق الجيدة مناطق الاستخدامات التجارية ، ونظرا لأن المناطق التجارية نشأت في المدن في فترة تسبق ظهور السيارة فقد ادى استخدام السيارة على نطاف واسع الى مشكلات كثيرة تتعلق باماكن انتظار السيارات في المناطق التجارية ، وخاصة المنطقة التجارية المركزية التي يطلق عليها قلب المدينة التجاري أو حسى الاعمسال المركسيزي Central Business District (CBD) وعلى الرغم من أن حي الأعمال المركزي يكون عادة محدود المساحة ، الا أن تركيبه الداخلي يتباين كثيرا ، ففي وسطه توجد منطقة النواة التي تشتد فيها حركة المشاة ، وتبلغ فيه اسعار الأراضي أقصى ارتفاع في المدينة كلها ، ويكون لواجهة أي دكان على شوارعه الرئيسية قيمة كبيرة في اجتذاب المشترين ولهذا يوجد به اعلى سعر للأراضي عند التقاطع أو النواصيP. Ll. V. I. ) Peak Land Value Interesection ثم توجد حلقة خارجية بها دكاكين أقل اجتذابا للزبائن ، وتنتشر في الحي أو القلب كله مكاتب الاعمال التجارية والمالية والبنوك والمطاعم والفنادق وأماكن الترفيه وتجارة القطاعي ٠

وفى المدن الكبيرة فقط ، يمكن أن نجد درجية من التخصص في المنطقة المجارية المركزية ، بحيث يمكن التفرقة بين وظيفة المال ووظيفة

تجارة ئلتجزئة ، ففى تلك المدن الكبرى يوجد حى متميز للمال نتجاور فيه المنشآت المالية من بنوك وأعمال صيرفة وبورصة الأوراق المالية ، ويشغل ذك كله امتدادا متصلا فى اسوق المركزية(١) •

وقد نشأت فى المدن الأمريكية ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، ما يعرف بالاحياء أو المراكز اتجارية المخططة ، أو مراكز التسوق المخططة المعرف بالاحياء أو المراكز اتجارية المخططة ، أو مراكز التسوق المخططة النهائل الدى يوجد فى المنطقة التجارية المركزية ، ويمكن فى هذه المراكز المخططة أن يحقق العملاء كثيرا من حاجاتهم دون أن يسيروا مسافات طويلة ، هذا النى جانب التسهيلات الكبيرة فى وجود مواقف للسيارات ، وكان من نتيجة ذلك أن اجتذبت هذه الاحياء التجارية الحارجية عددا كبيرا من العملاء الذين يتجنبون المركز التجارى فى قلب المدينة ، والذى يمثل وجود مكان لانتظار السيارات فيه مشكلة عالبا ، وقد أدى ذلك الى يمثل وجود مكان لانتظار السيارات فيه مشكلة عالبا ، وقد أدى ذلك الى بعضها الى التخصص فى سلع معينة التجارية المركزية ، ومن ثم عمد بعضها الى التخصص فى سلع معينة لتتمكن من منافسة الدكاكين الأخرى فى المنطقة التجارية المركزية أو فى الاحياء التجارية الخارجية (٢) ،

وترتبط الاحياء التجارية المارجية عادة بأماكن التجمع لتغيير وسيلة النقل ، مثل محطات السكك الحديدية التي تربط الضواحي بالمدينة الوسطى ، أو محطات القطارات الني نسير تحت الأرض ، أو عند تقاطعات الشوارع الرئيسية التي تسلكها السيارات ، وقد لاحظ « هومر هويت » أن هــذه المراكز التجارية المخططة قد وصل عددها في الفترة بين عامي ١٩٤٦ و ١٩٦٤ الي حوالي ٨٣٠٠ في المدن الامريكية ، وأن ثمة انماطا كثيرة لمراكز التسويق المخططة هــذه ، فما يوجد منها في مركز المدينة تصل مساحته الي ما يتراوح بين ، د الي ، ١٠ فدان ، بينما تتراوح مساحة تصل مساحة الي ما يتراوح مساحة

<sup>(1)</sup> Morrill, op cit., pp. 167 — 169; Ratcliff, op. cit., p. 410.

<sup>(2)</sup> Morrill, op. cit, pp. 168 - 169.

\_ W+0 \_

الواحد منها في المراكز المحلية بالاحياء من ٢٠ ـ ٣٠ فدانا ، أما في وحدات الجوار فمتوسط المساحة لمركز التسويق المخطط حوالي عشرة افدنة ، نم يشير « هويت » الى أن الاحتكار الذي مارسه حي الاعمال المركزي في معظم المدن الأمريكية حنى العشرينات من هذا القرن قد خفت حدته ، حين شاركته فيه الاحياء التجارية الخارجية ، بل ان جملة مساحة الاحياء التجارية المخططة في معظم المدن الأمريكية تزيد عن مساحة حي الأعمال المركزي ( بمتوسطات ٥ر٥ فدان في مقابل ٥ر٥٤ فدان ) كما أن ثمة توسعا مطردا في الاحياء التجارية المخططة ، على العكس من الأعمال المركزي الذي تكون مساحته ثابتة الى حد كبير(١) .

ويرى « راتكليف » أن من التصورات الشائعة ، رغم خطئها ، ان معظم تجارة التجزئة تحدث في المنطقة التجارية المركزية ، فقد أجريت دراسات على كل من مدينة بالتيمور ( في عام ١٩٢٣ ) وفيلادلفيا ( في عام ١٩٣٥ ) تبين الاهمية النسبية للمنطقة التجارية المركزية ، ووجد بالنسبة لبالتيمور أن المنطقة المركزية للتسويق يوجد بها ١٦٠٪ من المتاجر وتسهم بنسبة ١٨٨١٪ من جملة تجارة التجزئة ، واما في فيلادلفيا فان النسب المماثلة هي على الترتيب ٢٠٨٪ و ٤٧٧٪ (٢) .

وتشير كثير من الدراسات عن المدن الأمريكية الى ان السيارة وما يرتبط بها من متطلبات الماكن الانتظار ، قد ادت الى هجرة بعض الانشطة المركزية في المدينة الى الخارج ، وخاصة بالنسبة للفنادق ، فقد كانت الفنادق الكبرى توجد تقليديا في المنطقة التجارية

<sup>(1)</sup> Hoyt, Homer, Recent Distortions of the Classical Models of Urban Structure, in Larry S. Bourne, ed., Internal Structure of the City, Oxford University Press, New York. 1971, pp. 86-87.

<sup>(2)</sup> Ratcliff, R. U., op. cit., p. 411.

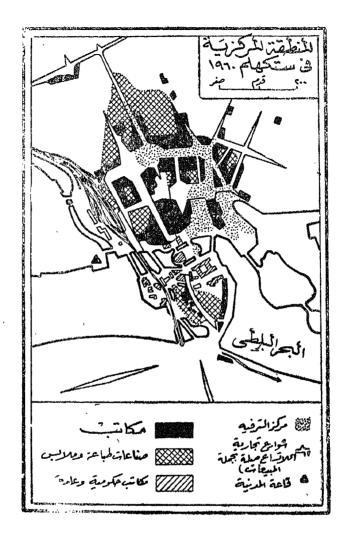

شكل رقم ( ٣١ )

المركزية أو بقربها ، ولكن ندرة الأراضى الفضاء ، والمحاجة الى مساحات متزايدة من أماكن انتظار واسعة بنسيارات ، قد أدت الى ظهور المونيلات وهى الفنادق المزودة بأماكن كافية لانتظار عدد كبير من السيارات ، وكلها توجد تقريبا فى الاحياء التجارية الخارجية ، أو على المشارف وعند مداخل الطرق الرئيسية للمدن ، كما أن محطات الوقود وهى أيضا أحد الانشطة

التجارية تتوزع عادة في احياء المديدة ، مع تركز واضح في اطراف المدن ، وعند نهاية الشوارع الرئيسية التي تسير فيها السيارات .

وقد لقى تحديد الفلب التجرى أو منطقة التجارة المركزية كثيرا من الاهتمام لدى الجغرافيين نظر لاهمية هذا الفلب في حياة سكان المدينة اليومية ، وخاصة من حيد، الحركة والنشاط ، ولائر هذا القلب على بقية صور استخدام الأراضي وأسعارها في مختلف اجزاء المدينة ، ولما يتطلبه أي تعديل في تخطيط القلب من أجل تسهيل الحرجة في المنطقة المركزية للمدينة من معرفة شاملة ودقيقة بتركيبة ، وفي عام ١٩٥٤ طهرت دراسة لكل من « مورفي وجيمس فانس الصغير » واعتمدا في نحليل القلب والتوصل الى نتائج عامة على دراسة تمت في تسع من المسدن الامريكية (١) ،

وقد ظهر لمورفى كتاب عن ذلك فيما بعد ، ومن الضرورى الاستعانة به فى أى دراسة لاحدى المدن ، وخاصة عند دراسة التركيب الداخلى والقلب التجارى ، والاستعانة بالأساليب التى اتبعها فى ننحديد .

## ٢ - المناطق السكنية:

المدينة هى أحدى صور السكن البشرى ، وتشغل المناطق السكنية عادة مساحة كبيرة في أية مدينة ، وكثيرا ما تمثل الوظيفة السكنية اكبر مساحة منفردة في خريطة استخدام الأراضي في المدن ، ويمكن عادة تقسيم المناطق السكنية الى مستويات مختلفة ، اما وفقا لطراز العمارة أو البناء ، او للعمر المتوسط للمساكن ، او حسب المستويات الاجتماعيات والاقتصادية للسكان ، وفي معظم الدراسات الاوربية والامريكية يتبع التقسيم اعتمادا على المقياس الأخير ، فتقسم المناطق السكنية الى مساكن الاسرة

<sup>(1)</sup> Murphy, R. E., and Vance, JR., Delimiting the CBD Economic Geography, Vol, XXX, No . 3 (July 1945) pp. 189 —

الواحدة ، وهي عادة اما فيلات أو مساكن فسيحة تحيط بها الحدائق المخاصة ، وترتبط بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي المرتفع للسكان ، وتمتاز بانخفاض درجة التزاحم أو نسبة عدد السكان الى عدد الغرف وتكون نوعية المباني من حيث مادة البناء أو الهندسية الداخلية والمظهر الحارجي ممتازة ، وبصفة عامة فن هذه النوعية من المساكن لا توجد في مركز المدينة ، ولكنها تظهر بوضوح في الأجزاء الخارجية أو اطراف المنطقة المبنية ، وهي ترتبط عموم بالضواحي السكنية .

اما مساكن الأسرتين فتمثل المنازل الصغيرة التي تشترك في المبنى المواحد منها اسرتان ، وهي اما فيلات كبيرة نسبيا أو منازل مكونــة من طابقين ، أو من طابق واحد يشغل مساحة كبيرة ، وعادة ما تشترك هده الفئة في كثير من خصائصها مع مساكن الأسرة الواحدة ، بل ان كثيرا من الدراسات تشير الى أن مسكن الاسرة الواحدة يتحول الى ممسكن للاسرتين باضافة طابق آخر في كثير من الحالات ،

والنمط الثالث هو مساكن الأسر المتعددة ، ويكون عادة على صورة عمارات سكنية كبيرة ، أو بيوت عضم اكثر من أسرتين ، وهذه الفئة تضم خليطا متنافرا من النوعيات سواء بالنسبة للهندسة المعمارية ومادة البناء أو للمستويات الاجتماعية والاقتصادية للسكان ، كما أنها توجد في كل اجزاء المدينة سواء في المنطقة الوسطى أو على الاطراف ، وفي حالة المدن البريطانية ، فأن هذا النمط لم يكن شائعا بكثرة فيها ، لان السكان يفضلون المساكن الصغيرة التي لا تضم أسرا متعددة ، ولكن نسبة هذه المساكن ارتفعت في المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية ،

وحين كانت المدن صغيرة ومحدودة المساحة ، وكان عنى الانسان أن يسير على قدميه بين المسكن والعمل أو الدكاكين ، كانت المناطق السكنية توجد قريبة من وسط المدينه ، ولكن نمو المدن المعاصرة ودحول السيارة أدى الى أن أصبحت المنطقة السكنية الوسطى في معظم المدن تضم المساكن المتدهورة Slum area الشواحى السكنية تضم « الصفوة » الدخول المنخفضة ، بينما أصبحت الضواحى السكنية تضم « الصفوة »

من سكان المدينة ، على الرغم من أن أسعار الأراضي في المناطق المتدهورة قد تبلغ اضعاف الأسعار في الضواحي ، ولكن تكلفة المواصلات هي عملية توازن بين الوقت الذي تستغرقه الرحلة والمال الذي يدفع نظير الرحلة فساكن المنطقة المتدهورة يستخدم وسائل النقل العام وهي رخيصة ماديا وان كانت تستغرق زمنا طويلا ، أما ساكن الضاحية فان لديه قليلا من الوقت الذي يضيعه في الانتقال ، وان كان على استعداد لدفع تكلفة مالية أكبر ، وهو يستخدم عادة وسائل التقال خاصة أو شبه خاصه ، والى جانب هذه الموازنة بين الوقت والنقد ، فانه يوجد عامل الرغبة الشخصية أو الاختيار البشري ، فبعض الأثرياء يفضلون السكن في قلب المدينة الصاخب ولا يحبون الضواحي الهادئة البعيدة عن أماكن الترفيه والتسلية، وهؤلاء هم الذين يسكنون العمارات الممتازة وحين تخلو أية قطعة أرض في وسط المدينة ، فإن السعر المرتفع للارض يحتم ارتفاع المبنى عليها في صورة عمارة شاهقة تحقق أفضل استثمار ، وقد تخصص الأدوار العليا للسكن الراقى ، وهكذا تكون مساكن الاغنياء موزعة بين وسط المدينة وضواحيها البعيدة ، أما الفقراء فأن فرصتهم في الاختيار تكون محدودة(١) •

وفي المدن التي تتعدد بها السلالات ، قد توجد احياء سلالية شبه مقفله ، وعلى الرغم من أن « حارة اليهود » أو حى الملة في شمال أفريقية ، تمثل احدى الحارات التي تسكنها فئة تدين بدين معين ، الا أن المصطلح اللاجنبي Ghetto أصبح علما على أي حي تسكنه أقلية تختلف عرقيا أو دينيا عن سكان المدينة ، ومن أمثلة ذلك أحياء الزنوج في المدن الامريكية ، وحين تكون المدينة محل الدراسة من تلك المدن التي تتعدد بها العناصر السكانية فأن دراسة الاحياء السكنية لتلك العناصر تكتسب بعدا اجتماعيا هاما ، وتختف مدينة تسكنها اقية مستعمرة مستعلية اختلافا كليا من مدينة أخرى تسكنها أقلية مغلوبة على أمرها ،

<sup>(1)</sup> Abler, Adams and Gould, op, cit, pp. 359 - 361.

وقد اجریت دراسه شملت ۱٦ مدینة امریکیة ، اتضح منها ان نسبة ۸۰٪ من الاراضی التی یستغلها الافراد مشغولة باستخدامات سکنیة ، وکانت نسبة توزیع فئات المساکن فی هذه المدن التی یقل سکان الواحدة منها عن ۲۰۰۰۰۰ نسمة هی کالتالی :

- ( 1 ) مساكن الأسرة الواحدة تشغل ١ر٧٤٪ من الأرض المخصصة للسكن -
  - (ب) مساكن الأسرتين تشغل ٢٨ر٢٪ من مساحة السكن ٠
- '(ج) العمارات السكنية للأسر المتعددة تشغل ٢٣ر٢٪ من مساحة السكن ·

وفى تعداد الاسكان عام ١٩٤٠ بالولايات المتحدة ظهر أن ٨٠٪ من مساكن المدن كانت مخصصة لسكبى الاسرة الواحدة فى مقابل ١١٪ للاسرتين و ٥٪ للمساكن التى تعيش فيها ثلاثة أسر فأكثر(١) ٠

وفى تعداد الاسكان عام ١٩٤٠ بالولايات المتحدة ظهر أن ٨٠٪ من القيمة الايجارية اما للوحدة السكنية ( الغرفة ) أو للمتر المربع ، ولكن ذلك الأساس قد يكون مقبولا في المجتمعات التى ترتبط فيها القيمة الايجارية للمساكن بكل من النوعية والقدرة الشرائية المتغيرة للعملة ، أى تلك المجتمعات التى يكون الايجار فيها رهنا بالعرض والطلب ، ومن ثمة يكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض ، أما حيث تكون القيمة الايجارية ثابتة أو محددة بقانون ، فان دلالة القيمة الايجارية تكون المعردة توجد محدودة الأنها تكون مرتبطة بتاريح الايجار ، وفي مدينة القاهرة توجد كثير من المساكن ذات القيمة الايجارية المنخفضة في الزمالك وفي جاردن سيتى ، نظرا لان بعضها مستأجر منذ الحرب العالمية الثانية ، بذلك لا يتناسب ايجارها مطلقا مع اسعار الأراضي ، خاصة اذا قورنت هذه القيمة الايجارية بما يدفع في مسكن حديث البناء في شبرا أو روض الفرج أو أي حي شعبى آخر ، وهنا يكون لتاريخ البناء والايجار وقانون الايجار

<sup>(1)</sup> Ratcliff, R. U.. op . cit., p. 416.

المطبق ، آثار هامة سواء في مساكن الحي الواحد أو عند المقارنة بين الاحياء ولذلك فان دراسة مستويات الايجارات في مثل هذه الحالة يجب أن تعتمه على الايجارات الاحتمالية التي تفترض عرض المسكن للايجار في تلك المواقع الممتازة ، كما لو لم تكن ثمة قيود على القيمة الايجارية ، ويمكن الاهتداء بايجارات المساكن الجديدة التي قد تقام في تلك المواقع ، ولابد من الاشارة الى أن السعر الفعلى اللاراضي قد يكون اكثر واقعية من القيمة التقديرية للايجار في تلك الاحوال .



شکل رقم (۳۲)

وقد اشرنا من قبل الى نطاقات مدن الأكواخ وعلب الصفيح والأخشاب او مدن البؤساء Shanty Towns وهى توجد فى نطاقات حول المدن فى الدول النامية ، وفى بعض الأحبان قد تشغل هذه النوعية نطاقا فى قلب

المدن وليس من حولها فقط ، وفى دراسة اى مدينة تضم هذه الفئة من المساكن ، يجب تحديد موقعها بدقة ومعرفة اتجاهات نموها واسباب نشاتها حول تلك المدينة ، وهل يمثل سكانها مهاجرين من الريف المحلى أم انهم مهاجرون من أقطار خارجية ( كما هو الحال فى السرودان والسعودية مثلا ) لان كل ذلك يفيد فى عمليات تخطيط الاسكان .

#### "١ - مناطق الصناعة:

لا شك في ان الانتاج الصناعي على نطاق واسع ، قد ادى الى نمو هائل في المدن ، ولا نكاد نجد اليوم مدينة لا تشكل الصناعة خصة رئيسية في تكرينها ، وعلى الرغم من الفروق الواسعة في مكانة الصناعة في اقتصاديات كل من الاقطار المتطورة والدول النامية ، فان المدن في اقطار الدنيا كلها هي من المحلات التي تتركز فيها الصناعة ، وبقدر اسهام الصناعة في اقتصاديات الدول نجد نمو العمران المدنى، فكلما ارتفع نصيب الصناعة في احدى الدول كلما ارتفعت نسبة سكان المدن وازداد عدد المدن .

وكان الحرفيون في الماضي - أي قبل انتشار الصناعة الواسعة - يسكنون أحياء خاصة بهم ، ولا تزال اسماء بعض هذه الاحياء في كشير من المدن شاهدا على الماضي ، عندما كان المسكن والمصنع شيئا واحدا ، ولكن عندما حلت الآلة مكان الصانع ، والصبح الانتاج النمطى الواسع هو القاعدة ، ضاقت المصانع المنزلية الصغيرة ، واصبح من الضروري قيام الصناعة في مصانع تشغل مساحات واسعة من الارض ، وعلى الرغم من أن بعض المصانع لا تزال في كثير من مدن اليوم قائمة وسط الكتلة السكنية ، وفي مواقع أقرب الى التوسط ، فان نوعية خاصة من المصانع كان من الضروري لها أن تكون بعيدا عن المناطق السكنية ، ومن امثلة المصانع الاولى تلك التي تنتج الاطعمة والمواد الغذائية والمشروبات ، المضانع الاولى تلك التي تنتج الاطعمة والمواد الغذائية والمشروبات ، بينما توجد معامل تكرير البترول ومصانع الحديد والصلب أو الصناعات الثقيلة وصناعات صهر المعادن في ضواحي خاصة بها أو على أطراف الكتلة السكنية .

ودور الجغرافي الكبير فيما يتعلق بتحليل المواقع التي تحتلها المناطق

الصناعية ، وخاصة الصناعات التي يتخلف عنها اتربة وادخنة أو ضوضاء شديدة ، وأحيانا بعض المخلفات الضارة بالصحة أو السامة ، وقد ارتفعت في الأعوام الأخيرة آراء كثيرة تنادي بالحد من الصناعة لما تسببه من تلوث البيئة Pollution ، واهتم علماء البيئة في كثير من الدول الصناعية بتلوث الهواء وتلوث موارد المياه ، مما يمكن أن يؤثر على الصحة العامة وعلى حياة بعض الكائنات البحرية المفيدة ، وخاصة الأسماك التي تتأثر بما يلقى في الانهار التي تقع عليها مدن صناعية تلقى في الانهار بمواد كيماوية ومخلفات صناعية ، وينيغي دراسة مواقع تلك المناطق الصناعية وعلاقتها باتجاهات الرياح ، وكلما كانت في منصرف الرياح كان موقعها أكثر مناسبة ، ولكن كثيرا ما تقام المصانع التي تتخلف عنها تلك الآثار دون اعتبار لاتجاهات الرياح ، وبذلك توضع في الموقع الخطأ ، وقد لوحظ في مدينة جدة مثلا أن مصنع الأسمنت الذي يوجد في شمال المدينة ، قد اقيمت الى الشرق منه مدينة سكنية للعمال ، دون اعتبار للرياح الغربية السائدة التي تلقى بالأتربة والدخان الذي يخلفه المصنع على مدينة العمال السكنية ، كما أن الرياح الشمالية تلقى بعضها على مدينة جدة ، على الرغم من أن نمو جدة في اتجاه الشمال أمر ملحوظ ، وعلى العكس من ذلك فان منطقة بترومين الصناعية في جنوب غرب جدة في موقع مناسب من حيث التجاهات الرياح والمحاور الرئيسية لنمو المدينة (١) ٠

ويلاحظ أن « بارثولوميو » يدخل في الصناعة الثقيلة كل الأنشطة التي يرى انها تمثل جيرة مكروهة Bad neighbors حتى ولو كان انتاجها يدخل في الصناعة الخفيفة اصطلاحا ، ويقصد بالجيرة المكروهة تلك الأنشطة الصناعية التي نبعث بالروائح والأدخنة الكريهة أو المقلقة للراحة بما تسببه من ضوضاء ، بحيث لا تستحب مجاورتها لبقية صور الاستخدام الأخرى (٢) .

<sup>(</sup>۱) احمد على اسماعيل ، مدينة جدة ، المصدر السابق ، ص ١٩٢ ـ ١٩٣ ·

<sup>(2)</sup> Murphy, R. E., op . cit., p. 192.

وقد لوحظ أن مصانع المطوب الأحمر « القمائن » و « المجاير » التى يحرق فيها الحجر الجيرى للحصول على الجير الحى توجد فى مدينة اسيوط الى الغرب من الكتلة السكنية ، حيث تتوافر المواد الخام اللازمة للصناعتين ، ولكن موقعها غير مناسب نظرا لأن الفاصل بين هذه المصانع والكتلة السكنية محدود ، وتشكل الرياح الغربية نسبة ٣٦٪ من الرياح التى تهب على المدينة ، ولهذا فان « غرب البلد » الذى يقع فى منصرف تلك الرياح يعانى من سوء اختيار مواقع تلك الصناعات لما تزود به الرياح من دخان واتربة وروائح كريهة ، ولو أبعدت تلك المصانع عن الكتلة السكنية بمسافة أكبر لكان ذلك أفضل (٣) .

اما فيما يختص بالعلاقة بين مناطق الصناعة واسعار الأراصى ، فانه يلاحظ عامة ان مواقع الصناعة كلما كانت بعيدة عن قلب المدينة ، كلما ادى ذلك الى سهولة الحصول على أرض رخيصة للتوسع فيها ، وهنا ينبغى دراسة اثر ذلك التوسع في المناطق الصناعية على حساب الأراضى الزراعية ، وقد لا يمثل ذلك مشكلة في بعض الأقطار ، ولكن في مصر حيث الرقعة الزراعية محدودة ، فان التوسع في المصانع على حساب الأراضي الزراعية يمثل مشكلة ، وخاصة على أطراف السهل الفيضى حيث يتجاور الرمل والطين كما في القاهرة والاسكندرية ، ولعل المصانع وحدها لا تسبب اقتطاع أجزاء كبيرة من الارض الزراعية ، لكن أصداء الصناعة متمثلة في مساكن العمال والخدمات المكملة للمناطق الصناعية تؤدي الى اقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في الوقت الذي يمكن فيه اقامة هذه المصانع على مساحات أوسع فوق الأراضي الصحراوية المجاورة ، وهذا المصانع على مساحات أوسع فوق الأراضي الصحراوية المجاورة ، وهذا ما اتجه اليه الأمر اخيرا في صناعات الأسمنت والسيارات في حلوان ووادي حوف ،

وتشكل مناطق التخزين والشون في كثير من الأحيان بشاطا مكملا للصناعة ، حيث أن الصناعة يلزمها عادة مواد خام بكميات تكفى لاستمرار

<sup>(</sup>٣) احمد على اسماعيل ، مدينة أسيوط ٠ ص ٣١٧ ٠

عملية الانتاج دون تهديد بالتوقف ، ولذلك كثيرا ما توجد مخازن واسعة ملحقة بالمصانع تشون فيها المواد الخام ، والى جانب ذلك قد توجد مخازن للسلع المنتجة بعد اتمام صناعتها وقبل نقلها الى مراكز التوريع ، وهذا يتطلب سعة اضافية بالنسبة للمناطق الصناعية وعلى الرغم من أن الانشطة التجارية تستخدم هى الأخرى بعض المخازن ، ألا أن مخازن المتاجر تمثل في كثير من الأحوال سلعا مصنوعة ، وعلى أى حال فأن كثيرا من التصنيفات تضع المحازن مع المصانع في فئة واحدة من فئات استخدام الاراضي اذا لم تخصص لها فئة منفصلة .

#### ٤ \_ الاستخدامات الآخرى:

يدخل فى هده الاستخدامات بقية الاستخدامات التى تقتسم ارض المدينة ، الى جانب الاستخدامات الثلاثة الأساسية التى سبقت الاشارة اليها ، وتخضع حصة الاستخدامات الأخرى فى المدينة لكثير من التغيرات التى تعكس طابع المدينة وشخصيته ، وبصفة عامة فان الفئات التالية تمثل اهم الاستخدامات الآخرى التى توجد فى المدن عادة ،

(أ) الخدمات: تدخل فيها الخدمات التعليمية من مدارس ومنشآت تهدف الى التعليم، كمراكز البحوث العلمية والجامعات، وقد تدخل فيها الخدمات الثقافية والدينية من جمعيات ونوادى وهيئات تهتم بتلك الانشطة، وقد تدخل المسارح والمكتبات العامة ودور العبادة فى هذه الفئة، ويمكن أن تشمل الخدمات الترفيهية مثل دور السينما والحدائق ونوادى الالعاب الرياضية، وقد تشمل الخدمات الاجتماعية والصحية مثل دور الرعاية الاجتماعية ودور الحضانة والمستشفيات والمستوصفات ولكنها لاتشمل عادة عيادات الاطباء التى تدخل فى النشاط التجارى والاعمال،

ويمكن أن نجد ترتيبا هرميا ( هيراركية ) في بعض هذه الانشطة من حيث مستواها في المدينة أو الاحياء فالمدارس الابتدائية تكون أكثر شيوعا وانتشارا بينما تكون معاهد التعليم العالى والجامعات من مرتبة

اعلى وظيفيا وتمتاز بالمركرية دون الانتشار وكذلك الامر بالسبة للمستشفيات والمستوصفات ، حيث تنبغى التفرقة بين ما يخدم المدينة كلها وما يخدم الاحياء ، فبعض المستشفيات المركزية من مرتبة عالية تشبه مرتبة الجامعات بالنسبة للتعليم ، وتتعدى خدماتها المدينة الى اقليم خارجى اكبر امتدادا ، وتمنل بعض المستشفيات المتخصصة في امراض معدية نمطا يبغى ان يحدد موقعه بدقة وخاصة نلك التي تنتقل عدواها بالهواء فهذه يجب ان نكون بعيدة عن المدينة ، ربصفة عامة فان المستشفيات التي تعالج الأمراض البسيطة يفضل ان تكون موزعة في المدينة بينما المستشفيات الكبيرة ينبغى أن تكون بعيدة عن مناطق الصناعة والضوضاء وتقع في الاحياء المهادئة ، وبخاصة تلك التي تعالج الامراض النفسية ودور النقاهـة ، وعلى ذلك فان على الجغرافي أن ينتقد المواقع غير المناسسبة لهذه والمستشفيات اذا كانت كذلك .

ومن الضرورى أن تكون الحدائق العامة والمتنزهات موزعة على الاحياء بعدالة تتناسب مع كثافة السكان ، ومع وجود منطفة رئيسية للنزهة تكون كحديقة مركزية للمدينة ، ولكن الأشجار الخضراء تكسر من حدة المبانى والهياكل الخرسانية والمشوارع المرصوفة أو المتربة ، وتوجد الحساسا بالراحة لدى ساكنى المدينة الذين يفتقدون جو الريف المكشوف وهواءه النقى ، وفي بعض المدن ، توجد حدائق خاصة للأطفال يجدون فيها وسائل ترفيه تجعل صحتهم النفسية أفضل ، هنذا وقد افدرح المؤتمر الدولى لتخطيط المدن الذي عقد عام ١٩٢٨ بمدينة باريس أن تخصص الدولى من مساحة أي مدينة للحدائق (١) ،

(ب) النقل والمواصلات: وهى تشمل مواقف سيارات النقل الداخلية للمدينة او تلك التى تربط المدينية بالاقليم، كما تضم خطوط السكك الحديدية والمحطات، سواء بالنسبة للقطارات التى تسير على السطح أو تلك التى تسير تحت السطح ( مترو الانفاق ) التى توجد فى كثير من مدن العالم الكبرى، كما تضم ليضا المطارات ونهايات خطوط شركات

<sup>(</sup>۱) محمد صبحى عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص ٣٢٠ · ٣٢٠ - ٣١٧ -

الطيران وفى حالة الموانى ، فان مناطق النقل والمواصات قد تشغل مساحات كبيرة تتناسب مع اهمية الميناء ودوره فى التجارة محليا وعالميا ، وبعض المدن التى تقع على الأنهار تفيد كثيرا من مواقعها النهرية فى استخدام الانهار كوسيلة للنقل المائى الرخيص ، سواء للسلع أو الركاب ، وتوجد مرافىء وارصفة تخدم ذلك ، ومن أبرز الامثلة على ذلك ما يوجد على نهر الراين فى كل من المانيا وهولندا ، وفى مدينة القاهرة يستخدم نهر النيل فى نقل السلع الثقيلة بنسبة اكبر كثيرا من استخدامه فى النقل النهرى للركاب .

وفى كثير من المدن لا تزال توجد خطوط للترام تخدم النقل الداخلى، واذا كان الترام قد اختفى من مدينة لندن وحلت محله خطوط مترو الانفاق السريعة التى تنقل ملايين الركاب يوميا ، وتنتشر محطاته فى كل مكان من المدينة ، فان بعض العواصم والمدن الأوربية الكبيرة لا تزال توجد بها خطوط للترام مثل بروكسل ولاهاى ، كما ان خطوط النرام بالقاهرة والاسكندرية تسهم فى نقل اعداد كبيرة من الركاب كل يوم ،

وتمثل مكاتب البريد والتلغراف والتليفون ( البرق والهاتف ) صورا اخرى لاستخدام المواصلات وهى تشغل نسبة من أرض اية مدينة ، وكثيرا ما يكون توزيعها المتعادل على كافة أنصاء المدينة عنصرا هاما لتأدية خدمة أفضل .

وقد تغلبت بعض المدن على مشكلة عدم وفرة الاماكن المخصصة لانتظار السيارات فأقامت مرائب ( جاراجات ) متعددة الطوابق ، وفى مدينة لندن يوجد كثير من هذه المرائب وخاصة عند مطار هيثرو ، كما توجد فى كل المدن الامريكية تقريبا ، وقد عرفتها القاهر، أخيرا ،

(ج) المحكم والادارة: تمثل المدن عادة مقارا لوحدات الادارة والحكم المحلى وكثيرا ما توجد مؤسسات الحكم المحلى وادارات الحكومة في مواقع متعددة من المدن ، ويمكن أحيانا الن تضم بعض خدمات العدالة والأمن مثل دور القضاء المحاكم واقسام الشرطة الى هذه الوظيفة الرئيسية من وظائف المدن ،

- (د) المناطق العسكرية : وهى المتسكرات والمطارات الحربية ، ولكنها قد تضم بعض مناطق الصناعات الحربية ، وتشمل أيضا مخازن الامداد والتموين والأسلحة والذخيرة ومقر القيادات العسكرية ، وبالنسبة للموانى الحربية تشغل المناطق العسكرية مساحات كبيرة لخدمة الاساطبل ، وفى معظم الأحوال ، فان هذه المناطق العسكرية تكون مناطق محظورة ويجد الباحث مشكلات كثيرة فى دراستها ، وخاصة بالنسبة للتصوير ومحاولة رفع البيانات على الخريطة .
- ( ه ) المدافن: لا تكاد تخلو مدينة من المقابر ، وفي كثير من الاحيان قد توجد في وسط الكتلة السكنية ، نتيجة لعوامل تتعلق بالنمو العمراني ، وفي حالة تعدد المذاهب والاديان ، واحيانا السلالات ، قد توجد مدافن مستقلة لكل جماعة دبنية وكلما كانت المدافن بعيدة عن مناطق العمران ، وخاصة الاحياء السكنية ، كلما كان ذلك أفضل من وجهة النظر التخطيطية والصحية .
- (و) الاراضى الخالية: وهى تمثل احتياطى النموالمستقبل المدينة، وقد توجد متناثرة فى أجزاء الكتلة السكنية بعض الاراضى الخاليسة ولكن بصفة عامة ، توجد الاراضى الخالية عند نهايات الكتلة السكنية وتفصل بينها وبين الضواحى التابعة للمدينة المركزية ، وقد تكون هذه الاراضى الخالية ارضا زراعية ، وكثيرا ما تشغلها مزارع المورد والمزهور ، ولكن فى أحيان أخرى قد تكون مزروعة بالمحصولات التقليدية كما فى الاراضى الزراعية على جانبى طريق الاهرام فبعضها يزرع بالازهار والمخضروات ، ولكن بعضها بمحصولات الحقل ، والى جانب ذلك قد تترك بعض الاراضى خالية تماما فى انتظار استثمارها وتحويلها الى أى استخدام من الاستخدامات المدنية ،
- ( ز ) المناطق المكشوفة: وهى تضم المناطق الخضراء من حدائق ومنتزهات ، وهى تمثل رئات ومتنفساً لسكان المدينة ، كما تضم الملاعب المخاصة بالأندية والمدارس ، وبقيه الأراضى المكشوفة من ميادين واسعة والماكن انتظار للسيارات Car Parks ، وفى زمام بعض المدن قد توجد

غابات أو مناطق احراج واحيانا تدخل فيه بعض المساحات من الاراضى الرراعية التي يمكن اعتبارها أرضا مكشوفة في المدن ·

ومن المعالم الهامة في بعص المدن حدائقها ومنبرهاتها العامة المفتوحة ، مثل حدائق هايد بارك وسانت جيمس والنباتات في لندن ، هذا الى جانب حديفة أو غابة بولونيا الواسعة في غرب باريس أما مدينة القاهرة فهد كانت بها في المعاضي حدائق صغيرة تتوسط كتلتها السكنية مثل حديقة الازبكية ، رلكن مساحتها تقلصت للغاية ، كما أن الحديقة اليابانية في حلوان تحتاج الى كثير من العناية ، وبصفة عامة تفتقر القاهرة الى المساحات الخضراء أو المكشوفة مما جعل كورنيش النيل يصبح متنفسا شعبيا ، أما الحدائق العامة التي يدفع لها رسم دخول مثل عدائق الحيوان والاسماك وأحيرا حديقة الاورمان فهي أيضا ليست ذات مساحات كبيرة ، وفي الاسكندرية توجد حدائق النزهة وانطونيادس والشلالات وهي تغطي مساحات محدودة ، وان كان البحر يقدم أفقا مفتوحا وهواء متجددا ، أما عواصم المحافظات المصرية والمدن الصغيرة فهي محرومة من أي مساحات خضراء أو مناطق مكشوفة ذات شأن .

# القصل لعسّا ستره

#### سكان المدينة

المدينة لا تعنى المبابى المرتفعة والمربعات السكنية النى تفصلها الشوارع والميادين فحسب كما أن المدينة ليست هى المنطقة المبنية التى تشغل حيزا كبيرا يظهر على الخرائط فى صورة بقعة أكبر من أى قرية ، وهى أيضا ليست بناء ماديا من الحجر والقرميد وكتل الاعمدة الحرسانية ، وليست غاية دراسة المدينة هى التوصل الى تشريح تركيبها المادى أو الوظيفى فى صورة مساكن ومصانع وشوارع وحدائق ، الأن المدينة قبل ذلك كله وبعده هى سكن المنسان ، وصورة لاستتقراره وتنظيمه للمكان ، وكثيرا ما يكون التفاضل بين المدن خاضعا لمقياس يتصل بعدد السكان أو ما يعبر عنه بالحجم ، وعلى الرغم من أن احجام المدن أكثر صلاحية للمقارنات عنه بالحجم ، وعلى الرغم من أن احجام المدن أكثر صلاحية للمقارنات المحلية بين المدن ، حيث يكون الحجم غالبا انعكاسا للاهمية ، الا أننا كثيرا ما نعتمد على هذا الاساس فى المقارنات الدولية بين المدن لعدم وجود أساس آخر اكثر دلالة وموضوعية «

وقد سبقت الاشارة الى اختلاف حدود المدينة احيانا ، وانر ذلك فى العدد المطلق للسكان وكثافتهم ، وهو امر ينبغى مراعاته عند اجراء اى دراسات مقارنة حيث أن تلك الدراسات تفقد كثيرا من قيمتها اذا لم تحكن تعتمد على اسس موحدة من حيث مفهوم حدود المدينة ، وينضح اثر ذلك على نحو خاص حين تختلط فى اطراف المدينة بعض الضواحى الصناعية بمحلات ريفية زراعية ، نظرا لوجود فروق واضحة بين المدن والريف من حيث الخصائص السكانية ،

ويلاحظ أن دراسة سكان المدن يمكن أن تعالج على مستويين ، أولهما يتناول دراسة الخصائص العامة لسكان المدن ، مع مقارنة تلك الخصائص بسكان الريف مثلا ، وقد تكون هذه الدراسة لسكان المدن في اقليم ما ، أو في احدى الدول ، ويكون الاهتمام هنا موجها الى المفروق الاقليمية ،

سـواء فى النمو او الكثـافة أو خصائص تركيب السـكان وتخويدهم : وأما المستوى الثانى ، وهو يهمنا بدرجة أكبر فى الدراسات المنفردة للمدن ، وفيه ندرس سكان المدينة دراسـة مفصلة على اساس الاحياء أو الوحدات الادارية المكونة للمدينة .

وثمة عدد من المضائص السكانية التى قد نهتم بها فى دراسة احدى المدن ، ولا نهتم بها فى دراسة سكان مدينة اخرى ، فمثلا دراسة التركيب العرفى للسكان ، قد لا يكون لها :كان فى مدينة متجانسة سلاليا ولا توجد بها تفرقة بين السكان على أساس عرقى ، فى حين قد تكون دراسة العناصر العرقية للسكان أمرا له اهميته ودلالته فى مدينة أمريكية أو احدى مدن جمهورية جنوب افريقية ، وكذلك الحال بالنسبة لدراسة التركيب الدينى للسكان ، حيث قد يكون عنصرا بالغ الاهمية فى حالة المدن التى ينعكس فيها أثر تعدد الاديان واحيانا المذاهب الدينية ، على حياة سكان المدينة ، بحيث يصعب فهم كثير من الجوانب الجغرافية والاقتصادية للسكان دون معرفة مفصلة بالتركيب الديني أو المذهبي للسكان ، ويتضح ذلك فى مدينة مثل بلفاست بأيرلندا الشمالية ، أو مدينة بيروت أو القدس ، ولكن التجانس مجود اى تفصيلات أو انعكاسات للتركيب الديني للسكان ، على الرغم من أن الوظيفة الدينية هى مبرر الوجود ومحور الحياة والحركة فى منه المذن ،

وفيما يلى دراسة لبعض عناصر الدراسة السكانية في المدن : أولا : نمو المسكان :

ثمة طرق متعددة لدراسة نمو السكان ، ولكن وفرة البيانات ومدى تفصيلها هى التى تمكن من تطبيق الطرق الرياضية المتقدمة بقدر كبير من الثقة ، واهم البيانات التى ينبغى توفيرها ، كل من المواليد والوفيات ، حتى يمكن دراسة الزيادة الطبيعيه فى المدينة ، وتقرير ما تسهم به فى الزيادة الكلية للسكان ، وفى بعض الأحيان يأخذ الباحث فى اعتباره أن بعض المدن توجد بها مستشفيات كبيرة للولادة ، مما يعنى أنه تسجل بها

مواليد أكثر من النسبة الحقيقية لعدد النساء فى تلك المدر ، نظرا لأن بعض الأمهات يفدن من حارج حدود تلك المدن للولادة فى مستشفياتها ، ثم يعدن الى محال اقامتهن المعتادة ، ومن شان ذلك أن يرفع الأعداد المطلقة ومعدلات المواليد فى تلك المدن(١) .

ومن أجل المقارنة بين مختلف الوحدات الادارية في المدينة الواحدة ، أو بين المدن وبعضها البعض ، في معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية ، فانه لابد من توفر البيانات الاحصائية على مستوى الحدود الادارية ، ولكن ذلك قد يكون متعذرا في بعض المحالات ، بن أن المحدود الادارية لبعض المدن المصرية تختلف عن الحدود الصحية لهذه المدن ، مما أدى الى أن بعض التعدادات ( ١٩٣٧ ، ١٩٤٧ ) نشرت ملاحق احصائية عن سكان البلد المعتبرة وحدة صحية من حيث قيد المواليد والوفيات ليتسنى للباحثين المقارنة بين أرقام التعداد وبين الاحصاءات الحيودة .

ومن الأساليب الاحصائية المتبعة في دراسة السكان في المدن ، سواء من حيث النمو السكاني أو الخصائص السكانية المختلفة ، أسلوب العينات ، وكثيرا ما تفيد هذه العينات في دراسة الهجرات الداخلية الى المدن وذلك بسؤال الأفراد عن محل اقامتهم في تاريخ سابق مثل خمسة اعوام ، والاسلوب العينة قيمته الكبيرة في دراسة الهجرة الى المدن نظرا لأن بيانات التعداد قد لا تمكن من دراسة الهجرة بالتفصيل ، بل أن بعض الدول لم تجر بها تعدادات بعد ، أو أجريت بها تعدادات محدودة القيمة فيما يتعلق بدراسة الهجرة الداخلية أو الخارجية ،

وكثيرا ما يجأ الباحثون في الدراسات المنفردة للمدن الى كل من الاحصاءات الحيوية ، والتعدادات لدراسة الهجرة ، حيث تشمل الزيادة

<sup>(1)</sup> Benjamin, Bernard, Demographic Analysis, George Allen and Unwin, London, 1968. pp. 17 — 18.

الكلية كلا من الزيادة الطبيعية والهجرة معا ، ولكن تلك الطريقة لا تخلو من عيوب احصائية ، نظرا لتباين درجة الدقة في كل من التعدادات والاحصاءات الحيوية ، كما أن تواريخ التعدادات تختلف عن الاحصاءات الحيوية مما يؤدي الى فروق حسابية ناتجة عن عدم تطابق التواريخ ،

والى جانب دراسة النمو فى المدينة كوحدة ، فان للدراسة المقارنة للنمو فى الوحدات الادارية الصغرى داخل المدينة قد يودى الى رسم صورة أوضح لسكان المدينة اجتماعيا ، وعادة ما تكون الأجزاء القديمة من المدن أعلى فى معدلات النمو السكانى من الاحياء الجديدة ، حيث يكون سكان الاحياء القديمة بصفة عامة أدنى فى مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية من سكان الاحياء الجديدة ولا تدخل مدن الأكواح فى الاحياء الجديدة ، ولكن الاحياء الجديدة قد تكون احيانا أحياء شعبية تعكس تركيبا اجتماعيا وسكانيا لا يختلف عن الاحياء القديمة ، وهنا لا نختلف معدلات النمو كثيرا .

ويتاثر نمو السكان في الأجزاء القديمة بكل من الزيادة الطبيعية والهجرة معا ، وان كانت معدلات الزيادة الطبيعية فيها أعلى عادة من الهجرة ، وتجتذب هذه الأجزاء كثيرا من المهاجرين البجدد من الفقراء الذين يحلمون بالثروة وبالفرص الني تقدمها المدينة ، وقد يعيش اولئك المهاجرون في ضيافة تطول مدتها عند اقارب لهم سبقت لهم الهجرة ثم استقروا في المدينة ،

ومع ذلك فقد نجد أن ارتفاع مستوى المعيشة في بعض المجتمعات ، وخاصة اذا كان نتيجة عوامل اقتصادية جديدة ، قد يؤدى الى ارتفاع في معدلات نمو السكان في الاحياء الجديدة من المدن بدرجة أكبر من معدلات النمو في الاجزاء القديمة ، وفي كثير من الدول التي تدفقت فيها ثروات بترولية أدت الى حدوث ارتفاع مفاجيء في الدخول والمستويات المعيشة ، نجد أن حركة البناء ونمو المدن حدث لها ازدهار سريع ، يتمثل في امتداد الضواحي الجديدة والاحياء الراقية في هذه المدن ، وكثيرا ما ينقل السكان من مساكنهم القديمة المكتظة الى مساكن جديدة اكثرة اتساعا وانسجاما

مع واقعهم الاقتصادى والاجتماعى الجديد ، ويؤدى ذلك فى الدراسة المقارنة لنمو السكان الى ظهور ارتفاع معدلات نمو السكان فى الاحياء الجديدة ، وفى هذا الصدد يمكن أن نذكر مدن الرياض وجدة وغيرها من مدن السعودية ، أو مدن الكويت وطرابلس وبنى غازى ، فهى جميعا متأثرة فى نموها بالبترول ، ولن نجد اختلافا كبيرا بين نموها وبين نمو مدن كل من فنزويلا وايران أو الجزائر .

كما أن دراسة معدلات النمو السكانى على مستوى الوحدات الادارية الصغرى في المدن قد يعكس الى جانب البعد الاجتماعي والاقتصادى أبعادا أخرى ، ففي المدن التي تتعدد بها الاديان والمذاهب ، قد تختلف معدلات المواليد تبعا لاختلاف الأديان ، وكذلك الحال بالنسبة للفروق السلالية في المدن التي تتعدد بها العناصر العرقبة كما في مدن جنوب الولايات المتحدة أو جنوب أفريقية .

ونلاحظ أن ربط ارتفاع معدلات الخصوبة بالريف ليس حتميا ، حيث أن كثيرا من المحافظات الحضرية في مصر أعلى في معدلات خصوبتها من المحافظات الريفية فكل من القاهر ، والاسكندرية والسويس أعلى خصوبة من أسيوط وسوهاج وقنا في التعدادات من ١٩٣٧ ــ ١٩٦٠ • وقد أسفرت دراسات الخصوبة في كل من الريف والمدن في بريطانيا وفرنسا والسويد عن نتائج مماثلة وهي أن ارتفاع خصوبة الريف ليس أمرا مطردا (١) • ومع ذلك فقد يظهر في دراسة النمو السكاني للمدن على مستوى الوحدات الادارية الصغرى ، أن الاحياء الشعبية أو الاجزاء الهامشية من المدن التي تعتبر داخلة في النطاق الانتقالي بين المدينة والريف أعلى خصوبة من التي توجد في وسط المدينة .

وثمة بعض الدراسات التى تبين أن التطور السكانى يختلف فى الدول الصناعية المتقدمة عنه فى الدول النامية ، فعلى حين تكون الخصوبة مرتفعة فى المناطق الريفية بالدول المتقدمة عنها فى المدن ، فأن الوفيات

<sup>(</sup>۱) أحمد على اسماعيل ، أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية ، دار الشعب ، القاهرة ، ۱۹۷٦ ، ص ٤٥ ـ ٥٠ ٠

تكون اعلى في المدن عن الريف، ويرتبط ذلك بمشكلات التلوث والحوادث المتنوعة في المدن ، أما في الدول النامية مثل مصر ، فقد تكون الخصوبة أعلى في بعض المحافظات الحضرية منها في المحافظات الريفية ، ولذن الوهيات تكون أعلى في الريف عنه في المدن ، مما ينتج عنه أن معدلات الزيادة الطبيعية أعلى في المدن منها في الريف ، ولكن هذه الدراسات تنبسه إلى ظاهرة هامة هي ما يطلق عليه أحيانا التحضر الزائف تنبسه إلى ظاهرة هامة هي ما يطلق عليه أحيانا التحضر ونمو السكان في بعض مدن الدول الناميه ، وذلك الأن الانتقال من سكني الريف الى سكني المدينة ، لا يعنى بالضرورة تطورا اقتصاديا أو تحولا من الحياة الريفية الى الحياة المدنية (١) ، ولكنه كثيرا ما يكون مجرد تغيير في محل الاقامة دون أن تتغير العادات والتقاليد ووسائل الحياة الريفية وبذلك قد يكون خفضا لمستوى الحياة في المدن ،

وثمة عدة طرق لدراسة معدلات نمو السكان في المدن ـ او عموما ـ وابسط هذه الطرق واقلها دقة في الوقت نفسه هي الطريفة التي تفترض ثبات متوسط الزيادة السكانية من عام الآخر بين تعدادين او تقديرين للسكان ، فاذا كان سكان مدينة ما في عام ١٩٦٥ مثلا هو ٢٠٠٠٠ نسمة ثم وصل في عام ١٩٧٥ الي ٢٨٠٠٠ نسمة فان الفارق وهو ٢٠٠٠٠ نسمة يقسم على المدى الزمني وهو عشرة اعوام ، وبذلك يكون متوسط الزيادة السكانية ثمانية آلاف نسمة ، ولكن حساب نمو السكان بهذه الطريقة يفترض حطا ـ أن السكان في هذه المدينة في حالة ثبات وسكون ، بيد أن اي مجتمع سكاني لابد أن تحدث به متغيرات مختلفة تؤدى الى اختلاف في معدلات وارقام الزيادة السكانية من عام لآخر ، بحيث يكون كل عام آدني نسبة من الذي يليه ، الا اذا كان هذا المجتمع يمر بظروف حرجة كالأوبئة نسبة من الذي يليه ، الا اذا كان هذا المجتمع يمر بظروف حرجة كالأوبئة والمجاعات ، أو كان يطبق سياسة سكانية مانعة او محددة النمو ، وحتى في هذه الحالات ، فانه أن نجد مجتمعا سكانيا ينمو بنسبة ثابتـــــــة

<sup>(1)</sup> Mc Gee, T. G., The Urbanization Process in the Third World, Exploration in Search of a Theory, G. Bell London 1971, pp. 22 - 27.

او بعدد ثابت ، ولذا فان استخدام هذه الطريقة في دراسة النمو السكاني معيب من الناحية الاحصائية .

أما الطريقة الثانية فتفترض نبات المعدل السنوى للزيادة السكانية ، ويلاحظ أن ثبات المعدل السنوى للزيادة السكانية يختلف عن نبات متوسط الزيادة السكانية ، ففى حالة نبات المعدل يحدث اختلاف فى الزيادة السنوية من عام لآخر لآن كل زيادة سكانية سنوية يكون لها تأثيرها فى السنوات التالية ، ولذلك تعرف احيانا بصيغة النمو الطبيعى ، اما فى حالة ثبات متوسط الزيادة السنوية فلا يكون لزيادة السكان السنوية أثر منوهم فى سنوات تالية(١) .

والى جانب الطريفة الرياضية التى تعتمد على اللوغاريتمات ، توجد طريقة بسيطة فى حسابها ، ولكنها تؤدى فى النهاية الى نفس النتائج التى تستخدم فيها طرق المعادلات الرياضية المعقدة ، وهى التى نعرف بالتغير السكانى (٢) ، ومعادلة التغير السكانى هى :

ر = نسبة التغير السكانى ٠ `

س ١ = السكان في التعداد او التقدير الاسبق زمنيا ٠

س ٢ \_ السكان في التعداد أو التقدير اللاحق ٠

ت \_ عدد السنوات التي تفصل بين التعدادين أو التقديرين ٠

وميزة استخدام هذه الطريقة البسيطة انها تعطى نتائج أكثر واقعية من النتاتئج التى تعطيها المعادلات الاسية ، هذا الى جانب سهولة حسابها

<sup>(</sup>۱) مدنى دسوقى مصطفى ، مبادىء علم الاحصاء ، النهضة العربية ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ٢٨ ـ ٢٨٤ .

<sup>(2)</sup> Gibbs, J. P., The Measurement of Change in the Population Size of an Urban Unit, in Gibbs, J. P., ed., op. cit., pp. 107 - 108.

وصلاحيتها لاجراء المقارنات بنين مدن مختلفة في فترة واحدة ، أو مقارنة نمو سكان المدينة الواحدة على مدى زمني طويل ·

# ثانيا ـ توزيع السكان وكثافتهم:

لدراسة توزيع السكان وكثافتهم في المدن أهمية كبيرة • بالنظر الى ما تعكسه من أبعاد اجتماعية واقتصادية ، وكثيرا ما توجد مقارنات بين المدينة والريف من حيث الكثافة ، حين تكون كثافات المدن أعلى من كثافات الريف عادة ، وأن كان من الضروري التأكيد هنا ، بأن الكثافات الريفية أو الزراعية في كل من مصر أو الصين وغيرهما من أقطار الحضارات الزراعية القديمة ، قد تكون أعلى من كثافات كثير من المدن الأمريكية و الاسترالية مثلا •

واذا كنا نفرق في دراسة السكان بين الكثافة العامة أو الحسابية أو الكلية وبين الكثافة الصافية أو الخالصة وبين الكثافة الصافية أو الخالصة وراسة الكثافة في المدن ، فاذا حسبت الكثافة في مدينة ما على اعتبار الحدود الادارية للمدينة ، فان الناتج يختلف عند حساب الكثافة على أساس المنطقة المبنية ، وعادة ما تحسب الكثافة للمدن باستبعاد الأجزاء التي تشغلها استخدامات معينة ، مثل الاراضي الفضاء والاراضي المقسمة للبناء ، والحدائق والمنتزهات ، وأي مسطحات مائية توجد ضمن حدود المدينة سواء كانت بحيرات أو مجاري مائية أو خلجانا بحرية ، بل قد تستبعد مساحة الميادين الواسعة والشوارع والمناطق الادارية والصناعية ، ولكن ذلك يرتبط بمعرفة الباحث لخريطة استخدام اللاراضي في المدينة أو المدن محل الدراسة ،

واذا كان حساب الكثافات في الدراسات السكانية ياخذ الميل المربع أو الكيلو متر المربع كوحدة مساحية، فإن هذه الوحدات تكون كبيرة للغاية وغير مناسبة لمعظم المدن الصغيرة ولذلك فإن من الأفضل عند

حساب الكثافات السكانية للمدن عامة ، والصفير بوجه خاص ، استخدام وحدات مساحية أضغر مثل الفدان أو الهكتار (١) ·

وللتدليل على اهمية الفروق بين الكثافات الكلية والكثافات الصافية في المدن نضرب بعض الأمثلة فجريرة مانهاتان Manhattan تذكر أجيانا على اساس أن كثافتها ٤٠٠ نسمة للفدان اذا حذفت الاستخدامات التجارية والمعناعية والمنتزهات ولكن هذه الكثافة تنخفض الى ١٣٥ نسمة للفدان اذا حسبت على اساس المساحة الكلية ، وثمة رقم ثالث اذا حسبت الكثافة على أساس المناطق السكنية فقط ففي هذه الحالة ترتفع الكثافة الى ١٥٠ نسمة للفدان (٢) ، وبالنسبة لمدينة نيويورك كلها فان كثافتها الكلية هي ١١٥٨ نسمة / ميل٢ ( ١٣٥٣ نسمة / الفدان ) أما كثافتها الصافية فهي ١٤٢٥٣ نسمة / ميل٢ ( ١٩٧٣ نسمة / الفدان ) ديتضح الامر بدرجة فهي سنغافورة حيث تصل كثافة المنطقة الوسطى من قلب المدينة الى ١٩٤٠٠ نسمة / ميل٢ ( ٣٠٣ نسمة / الفدان ) فاذا استبعدت الأجزاء غير المستخدمة من المساحة ترتفع الكثافة الى ١٩١٠٠٠ نسمة / ميل٢ ( ١٥٠ نسمة / وللمقارنة فان الكثافة العامة لمدينة الفاهرة في عام ١٩٦٠ وصلت الى ١٥٠٠ نسمة / كم٢ ( ٢٥ نسمة /

<sup>(</sup>۱) يلاحظ ان مساحة الفدان المصرى ٢٠٠٠ مترا مربعا ، بينما الفدان البريطانى acre مساحته ٢٠٤٧ مترا مربعا فقط ، ولهذا يجب مراعاة ذلك في الحساب ، وعلى هذا فان الهكتار ومساحته عشرة الاف متر مربع يساوى ٧٤ر٦ فدان بريطاني في مقابل ٣٦٨ فدان مصرى ويساوى الميل المربع عدان بريطانيا في حين لا يساوى أخشر من ٥٦٦٦ فدان مصرى ، وأما الكيلو متر المربع فهو يساوى ٢٤٧ فدانا بريطانيا تقريبا أو ٣٣٨ فدان مصرى ويساوى الميل المربع ٣٥٩ هكتارا بينما الكيلو متر المربع = ١٠٠٠ هكتارا

<sup>(2)</sup> Ludlow, W. H., Measurement and Control of Population Densities, in Gibbs, J. P., ed., op. cit., p. 87.

<sup>(3)</sup> J. Beaujeu — Garnier and Chabot. G., op. cit., p. 266.

الفدان ) وارتفعت الى ١٩٥٩٥ نسمة فى الكيلو متر المربع فى نعداد ١٩٦٦ ( ٨٢ نسمة / الفدان ) ثم الى ٢٣٧٣٧ نسمة / كم٢ فى تعداد ١٩٧٦ ( أى ٧ر٩٩ نسمة / الفدان ) وكان قسم باب الشعرية هو اعلى الأقسام كنافة عام ١٩٦٦ حيث بلغت كثافة السكان العامة فيه ١٩٥٩٠١ نسمة / كم٢ دى ٥٧١ نسمة في الفدان .

وكما تختلف الكثافات الصافية عن الكثافات العامة في المدن ، فان المدينة الواحدة قد تكون لها حدود متعددة • فمدينة لندن اذا اعتبرت حدودها كمدينة فقط تصل مساحتها الى ١١٧ ميل مربع ( ٧٤٨٨٠ فدانا انجليزيا ) بينما تصل مساحة المنطقة الحضرية لشرطة لندن ( M.P.D. ) ٥٧٥٨ ميلا مربعا (١٠كثر من ٢٦٦ مليون فدان ) وتختلف مسلحات المدن عن بعضها كثيرا ، دون أن يكون لذلك مدلول يتعلق بالحجم السكاني فمدينة باريس مساحتها ٤ ميلا مربعا ( ٢٥٦٠٠ فدان ) بينما مساحة مدينة روما ٨٠ ميلا مربعا ( ٢٠ر٥١ فدان ) ومدينة ميلان مساحتها ٧٠ ميلا مربعا ( ٨٠٠ر٤٤ فدان ) واذا استبعدت مساحة كل من غابة بولونيا وغابة فنسان من مدينة باريس تنخفض مساحتها الى ٥ر٢٣ ميلا مربعا نقط ( ٢١٤٤٠ فدان ) • وعلى حين تصل مساحة مدينة بكين عاصمة الصين الى ١٩ ميلا مربعا فقط فان مساحة شنغهاى تصل الى ٢٧٠ ميلا مربعا ، ومع هذا فإن كثافة السكان في بكين أعلى من شنعهاي حيث تبلغ في الأولى ٥٢٠٠٠ نسمة / ميل٢ ، ( ٨١ نسمة / الفدان ) بينما لا تزيد عن ۲۰۰۰۰ نسمة / ميل٢ ، في شنغهاي(١) أي ٣١ نسمة للفدان ، ولو رتبت المدن الأمريكية ترتيبا تنازليا حسب المساحة فسوف نجد انه لا يوجد ارتباط بين اتساع مساحة المدينة وبين ارتفاع كثافتها السكانية ، وذلك لأن امتَّداد حدود هذه المدن لا يعنى اتساع مساحة المنطقة المبنية ، وكقاعدة عامة فان الكثافة تنخفض في المدن كلما اتجهنا من المنطقة الوسطى الى الاطراف بعد استبعاد القلب التجاري ، ويتضح ذلك بصفة خاصة حين تكون هذه الأطراف حديثة العهد بامتداد العمران اليها • وفي عام ١٩٦٠ احتلت مدينة

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 267 - 269.

لوس انجنوس اكبر مساحة بين المدن الامريكية حيث بلغت ١٥٤٥ مربع ( أى ٢٩١٠٠٠ فدان ) وكثافة السكان بها ٥٤٥١ نسمة / ميل٢ ، (مر٨ سمة / الفدان ) تليها مدينة هاوسنون Houston بولايه تكساس ومساحتها الر٣٢٨ ميل٢ وكثافة السكان بها ٢٨٦٠ نسمة / ميل٢ ، (عر٤ نسمة / الفدان ) ، ثم مدينة كلاهوما ومساحتها ٢ر٢١١ ميل٢ وكثافة السكان بها الفدان ) ، ثم مدينة كلاهوما ومساحتها ٢ر٢١١ ميل٢ وكثافة السكان بها ١٠٠١ نسمة / ميل٢ ، وكثافتها السكانية ٢٦٥ تعمين مدينة امريكية من حيث عدد نسمة / الفدان ) ، ومن بين اكبر خمسين مدينة امريكية من حيث عدد السكان ، تحتل جررى سيتى اكبر خمسين مدينة المريكية من حيث عدد وهي تحتل المركز الخمسين من حيث المساحة ، حيث لا نتعدى مساحتها الكثافة التى تصل الى ١٣٩٥ ٢١٠ نسمة في الميل المربع ( ٣٣ نسمة / الفدان ) ولا تزيد عليها في الكثافة سوى نيويورك وهي اكبر المدن الامريكية س ما منكن مدن العالم ـ سكانا ،

ويحدث احيانا ان تنخفض كثافة السكان في احدى المدن نتيجة لتوسعه حدودها بدرجة تزيد على نموها السكاني ، كما حدث في مدينة هاوستون سابقة الذكر ، فرغم ان سكانها قد ازدادوا بنسبة ٥٨٪ في الفترة بانعدادي ١٩٥٠ و ١٩٦٠ ، الا أن مساحة المدينة تضاعفت تقريبا ، وادي ذلك الى انخفاض كثافتها السكانية من ٣٧٢٦ نسمة / ميل في عام ١٩٥٠ الى ٢٨٦٠ نسمة / ميل في عام ١٩٥٠ (١) ٠

والى جانب خريطة توزيع السكان فى الوحدات الادارية والتعدادية عى المدينة ، فان خريطة توزيع السكان بالنقط ذات الدلالة الكمية ، يمكن ان تعطى صورة واضحة عن تركز السكان فى بعض أحياء المدينة بدرجة اكبر من غيرها ، وفى المدن الامريكية تيسر وفرة البيانات من توزيع السكان بالنقط على مستوى المربعات السكنية فى خرائط ذات مقياس رسم مناسب الموصة لكل ٢٠٠٠ قدم ) ويمكن استخدام النقطة كرمز نسبى لكل ٢٠ نسمة

<sup>(1)</sup> Murphy, R., op. cit., pp. 158 - 162.

هى حالة المدن الصغيرة او ٥٠ نسمة فى حالة المدن الكبيرة ، ولابد من الانسارة الى أن خريطة توزيع السكان ليست هدفا فى حد ذاتها من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فانه لابد من الاسترشاد فى توفيع النقط بحريطة استخدام الأراضى حتى لا توقع النقط على مناطق تشغلها استخدامات غير سكنية ، وهنا تظهر ميزة استخدام النقط اذا رسمت بدقة ، فهى تكون أكثر دلالة من خرائط الكثافة بطريقة التظليل النسبى ـ الكوروبلن وقد تمكن « وليام أبلبوم » من عمل خريطة مركبة تضم كلا من استخدام الاراضى وتوزيع السكان بواسطة النقطة معا فى المربعات السكنية (١) ، ولكن وفرة البيانات فى التعدادات الأمريكية ، وكذلك الخرائط المفصلة للمدن الأمريكية التى قامت باعدادها شركة « سانبورن » قد سهلت مهمته كنيرا ، وهو أمر تفتقر اليه كثير من مدن العالم خارج الولايات المتحدة ،

ومن الأمور الهامة في دراسة الكثافة والتوزيع السكاني في المدن ، حساب درجة التزاحم أو العلاقة بين عدد السكان وعدد الغرف في مختلف الأقسام الادارية بالمدينة ، ودرجة التزاحم مفتاح لكثير من العلاقات لاقنصادية والاجتماعية في المدينة ، نظرا لانها أحدى المؤشرات الهامة التي تشرح خصائص السكان من حيث الدخل والتكدس في الغرف السكنية ، فكلما ارتفعت درجة التزاحم ، أو انخفض نصيب الأفراد من الغرف السكنية ، كلما كان مسنوي السكان الاقتصادي والاجتماعي منخفضا ، فالعلاقة بين التزاحم والمستوى الاقتصادي علاقة عكسية ، أذا ارتفع الحدهما انخفض الآخر ، وكلما تكدس عدد أكبر من الأفراد في الغرفة المواحدة كان معنى ذلك انخفاض الدخل ، بينما في الاحياء الراقية سكنا حيت المساكن مكونة من فيلات ومساكن الأسرة الواحدة ، ترتفع الذخول ، المساكن مكونة من فيلات ومساكن الأسرة الواحدة ، ترتفع الذخول ، وتكون المرتفي المناح المرتفع فيها درجة وتكون المناح الذي التي ترتفع فيها درجة

<sup>(1)</sup> Applebam W., A Technique for Constructing a Populetica and Urban Land - Use Map, in Mayer H., and Kohn, C., eds., op. cit., pp. 270 - 273.

التزاحم ، ويلاحظ أن حساب درجة التزاحم يأخذ في اعتبارة المحبرات الصالحة للمعيشة فقط منل غرف النوم ، وقد تضم الصالة أحبانا وكذلك المطابخ الى عدد الغرف ، ولكن المخازن ودورات المياه والمكاتب والدكاكين لا تدخل في عدد الغرف ومن ثم تحذف عند حساب درجة التزاحم .

#### سكان المدينة بين الليل والنهار:

اذا كانت المدينة تمثل قطب جاذبية للهجرة الداخلية على حساب الريف ، مما يؤدى الى ارتفاع معدلات نمو سكان المدن بالقياس الى سكان الريف ، فان ثمة حركة اخرى للسكان تؤدى الى اختلاف سكان المدينة فى الليل عنهم فى النهار ، وهذه الحركة اليومية ترتبط برحلة العمل من حارج المدينة والسعادية العمل الى مئات الألوف ، ومدينة مثل لندن أو باريس و القاهرة أو الاسكندرية تحمل اليها القطارات والسيارات ووسائل النقل المختلفة كل صباح عددا كبيرا من السكان الذين يقيمون خارج تلك المدن ، بهم يسكنون خارجها ولكنهم يعملون فى مصانعها ومؤسساتها المختلفة ، ورغم أنه يوجد أحيانا تيار عكسى ، يتمثل فى انتقال عدد من سكان المدينة كل يوم للعمل خارجها ، الا أن معظم تدفق رحلة العمل اليومية يكون فى كل يوم للعمل خارجها ، الا أن معظم تدفق رحلة العمل اليومية يكون فى الاتجاه الى المدن وليس منها .

ولما كانت البيانات التعدادية ، وما يترتب عليها من احصائيات أو خرائط لسكان المدن تقوم على أساس محلات الاقامة المعتادة ، فان هدذا يؤدى الى قصور فى تلك البيانات اذا ما قورن سكان المدينة فى الليل بروادها فى النهار ، حيث أن أعدادا كبيرة من الذين يقومون برحلة العمل اليومية الى المدن لا يعملون فى أوجه النشاط الاقتصادى والحرفى فى المدينة عصب ، ولكنهم أيضا يحتاجون الى خدمات مختلفة تقدمها اليهم المدينة وان لم يكونوا من سكانها فى الليل ، فهم يشترون من أسواقها ، ويقصدون مدارسها ومستشفياتها ، ويستخدمون مواصلاتها الداخلية ويقضون معظم ساعات النهار بها ، وقد اهتمت بدراسة سكان المدينة من وجهة النظر هذه ، معض الدراسات ومن أهمها دراستان نعرض لهما بشيء من التفصيل ،

وكانت الأولى فى مدينة وينييج Winnipeg الكندية والثانية فى مدينة فلنت الأمريكية •

١ - دراسة سكان وينييج في النهار (١) :

فى هذه الدراسة قسم « ويبر » السكان الى أربعة اقسام أو فئان يرى أن أى منطقة حضرية لا تخرج عن تقسيم سكانها اليهم فى خلال النهار وهذه الاقسام هى:

- ( ا ) سكان لوجودهم بالمدينة صفة سكنية resedential وتشمل ربات البيوت والأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والهدم ومن في حكمهم ٠
- (ب) سكان يرتبطون بمؤسسات المدينة Institutional مثل الذين يوجدون في المستشفيات والملاجىء والاصلاحيات والمدارس والكليات الجامعية .
- (ج) السكان العاملون باجر gainfully employed وتضم كل من يعمل بأجر من السكان ، سواء كان يعمل داخل المبانى فى الكتلة العمرانية للمدينة ، أو فى مناطق مكشوفة مثل بعض المناطق التجارية والصناعية على المدينة ،
- (د) سكان عابرون ومتحركون Transitent and mobile وتشمل اولئك الذين يشترون من الدكاكين والمخازن ورواد المسارح أو الذين يتابعون الاعمال في المكاتب والادارات دون أن يكونوا من العاملين بتلك المكاتب وكذلك المشاة في الشوارع والمسافرون في وسائل النقل العامة والخاصة ومن الطبيعي أن هذه الفئة تضم أفرادا يتكسبون من أعمالهم ، ولكن ويير "قصر أفراد الفئة التالثة (ج) على من يقومون بأعمالهم فعلا أجراء دراسينه ،

<sup>(1)</sup> Weir, Thomas R., « A Survey of the Daytime Population of Winnipeg », Queen's Querterly, vot. 67. no. 4, Winter, 1961.

ولما كان تقرير عدد السكان الذي يدخل في كل فئة من الفئات الاربع السابقة في يوم ما ، أو في ساعة ما ، يكاد أن يكون أمرا مستحيلا من الناحية الواقعية ، فأن « ويير » يرى أنه بالامكان التوصل الى رقم تقريبي لتوزيع السكان في فترة الصباح درب بدء مواعيد العمل (mid-morning) في أيام العمل وفي وقت ما بعد الظهيرة (mid-afternoon) في أيام العمل العادية .

ويمكن المصول على بيانات السكان في الفئتين الثانية والثالثة دون صعوبة كبيرة سواء عن طريق الاتصالات التليفونية أو الزيارات الميدانية للمؤسسات العامة ودوائر الاعمال ، ولكن الفئتين الاولى والاحيرة فهد يصعب الحصول على بياناتهما بدقة ، وان كانت الفئة الاولى أقل أشكالا وكثيرا ما تتضمنها بيانات التعدادات ، ولكن العابرين والمتحركين ، همم الذين لا توجد عنهم احصاءات او بيانات من أى نوع ، كما أنهم يختلفون في اعدادهم من يوم الآخر ، وقد اوضح « ويير » ان عددا من مساعديه في دراسته قاموا بحصر المنشات التي تقوم بانشطة تجارية أو ماليه أو صناعية على اساس المربعات السكنية ، ثم قاموا بتوجيه أسئلة الى حراس المبانى وبوابى العمارات ورجال الامن والمؤسسات التجارية والصناعية عن عدد الذين دخلوا الى هذه المؤسسات في أحد أيام العمل المعتادة ، أما في حالة المنشآت الصغيرة ، فقد قام ولئك المساعدون بعملية عد فعلية ، وكذلك كان الحال بالنسبة للمشاة في الشوارع والمركبات في حي الاعمال المركزي ، وساعدت في ذلك شركات نقل الركاب التي أسهمت في حصر عدد الركاب الدين استخدموا وسائلها كما تباركت ادارة المرور بحصر عدد المركبات عى تلك الساعات التي جرت فيها الدراسة •

ومن خلال تجميع كل تلك البيانات توصل « ويير » الى ما يعتقسد بأنه يمثل عدد سكان مدينة ويديج في النهار فعلا •

## ٢ - سكان فلنت في مختلف الساعات (١):

اوضح كل من «شابين وسيوارت » في مقالهما ، ان معهد البحوث في العلوم الاجتماعية التابع لجامعة كارولينا الشمالية ، واحدى وكالات الدفاع ، قد أسهما في اجراء هذا البحث الذي يمثل المقال بعض ما جاء فيه من افكار ونتائج ، دون الاشارة الى الاساليب المنهجية التي اتبعاها ، وكان من أهداف البحث في هذه المدينة التي توجد بها بعض مصانع السيارات الامريكية الكبرى ، دراسة الكثافات داخل المدينة خلال ساعات اليوم الاربع والعشرين واعتمد الباحثان على دراسة أجرتها مصلحة الطرق وادارة المرور ، الى جانب عينة شملت ٥٪ من سكان المدينة خارج المنطقة السكنية ،

ومن النتائج التى توصل اليها الباحثان ، وبعضها جديد تماما ، ان عدد السكان يتزايد من خلال ساعات العمل فى المناطق الصناعية وحى الاعمال المركزى على حين يتناقص عدد السكان وتنخفض كثافتهم فى المناطق السكنية ، وأن أكبر قدر من التباين فى الكثافات يحدث فى مناطق العمل فى المدينة ففى حى الاعمال المركزى ، تكون الكثافة ، نسمة للفدان فى الساعة الساحة السادسة صباحا ، ولكنها ترتفع لاكثر من ٥٠ نسمة فى الفدان فى الساعة الثالثة عصرا ( انظر الشكل رقم ٣٣ ) ،

كما أن الكثافة تكون أقل نباينا في الاحياء السكنية عنها في مناطق العمل خلال ساعات اليوم ، ويصنق ذلك بصفة خاصة على المناطق السكنية العريبة من حي الاعمال المركزي والتي توجد بها بعض الانشطة التجارية ، وعلل الكاتبان ذلك بأن العاملين في هذه الانشطة يسكنون غالبا قرب اعمالهم ، أما الضواحي السكنية فأن اختلاف الكثافات فيها بين ساعات النهار المختلفة يزيد عن اختلاف الكثافة في بقية الاحياء السكنية وذلك

<sup>(1)</sup> Chapin F. S, Jr., and Stewart, p. H., « Population Densities Around the Clock », The American City, vol. 68, no - 10. October, 1953, pp. 98 - 99; reprinted in Mayer and Kohn eds., op. cit., pp 180 - 182.



لأن سكان الضواحى يتركون ضواحيهم فى ساعات العمل ويقصدون اماكن أخرى من المدينة •

اما اقرب ساعات النهار الى الكثافة التى تظهر فى أرقام التعدادات فهى الساعة الرابعة بعد الظهر ، حيث يكون السكان قد عادوا من أعمالهم ، منوجهين من العمل الى الأماكن التى يقضون فيها الليل عادة .

ويرى « مورفى » أن الدراسات الخاصة بتوزيع السكان على ساعات السهار المختلفة فى المدينة ، يمكن أن تخدم فى كثير من جوانب التخطيط ، وخاصة بالنسبة للنقل والمواصلات وتحديد مسارات الحركة بناء على المعرفة المفصلة بتوزيع السكان خلال ساعات النهار ، الى جانب معرفة أماكن النوم التى يقضى فيها السكان ليلهم ، ويمكن الافادة من تلك الدراسة فى تخطيط أماكن انتظار السيارات والتسوق وبعض المرافق والاستخدامات العامة ، وبعض الاعتبارات الدفاعية وتوزيع الصناعة ونجنب الكوارث ، وعموما فان أى تخطيط للمدينة ينبغى أن ياضذ فى اعتباره تباين سكان المدينة فى الليل عنه فى النهار (١) .

## مركر الثقل السكاني في المدينة:

يمكن تلخيص كثير من خصائص توزيع السكان في المدينة بواسطة المنقطة المركزية للسكان وهي التي يطلق عليها احيانا مركز السكان Center of Poputation واحيسانا اخرى مركز الثقل او الجاذبيسة Center of Gravity او المركز الوسيط mean Center ويقصد بذلك كله ، انها النقطة التي يكاد السكان أن يتوزعوا حولها توزيعا عادلا في كل اتجاه في المدينة ، ومن هنا فهي تختلف عن المراكز المساحي أو الهندسي للمدينة ، وتأتي أهمية النقطة المركزية للسكان من أنها تكاد

<sup>(1)</sup> Murphy. R. E., op. eit., pp. 171 - 172

تحنرُل توزيع السكان في مركز واحد بالنسبة لأى تعداد ، ولما كانت كثافة الوحدات الادارية ونمو السكان بها تختلف معدلاته من تعداد لآخر ، فان هذا يؤدي الى انتقال النقطة المركزية للسكان من تعداد لآخر في اتجاه حركة العمران وتركز السكان ، ومن المهم هنا أن نلاحظ أن هذه النقطة المركزية قد تكون خالية تماما من السكان وبعيدة عن تركزهم(١) ،

وللتوصل الى مركز الثقل السكاني يمكن اتباع الطريقة الآتية:

( 1 ) تعمل خريطة مفصلة للوحدات الادارية أو التعدادية التى تتوفر بياناتها السكانية ، ثم يحدد مركز السكان فى كل وحدة اذا كان لدى الباحث دراية بتوزيع السكان داخل هذه الوحدات ، فاذا لم يكن ذلك ممكنا ، يحدد المركز الجغرافى لهذه الوحدات الادارية بعلامة × مثلا ،

( ب ال يرسم محوران أحدهما راسى والآخر أفقى ، ويتقاطع المحوران بزاوية قائمة الى الجنوب الغربى من كتلة المدينة مباشرة ، بحيث لا يترك مسافة الى الجنوب أو الغرب ما أمكن ،

(جN يعمل جدول تكتب فى خانته الأولى اسماء الوحدات الادارية بالمدينة أو أرقامها ، وفى العمود الثانى يكتب عدد سكان كل وحدة ادارية ، نم يقاس البعد بين مركز كل وحدة ادارية ( وهو الذى سبق تحديدة فى N وبين المحور الرأسى ( المتجه من الشمال الى الجنوب ) ويوضع هذا البعد فى العمود الثالث من الجدول .

(د) يسجل فى العمود الرابع من الجدول حاصل ضرب عدد سكان الوحدة التعدادية فى البعد بين المركز الجغرافى والمحور الراسى ، وتجمع نتائج العمود فى نهايته بالنسبة لكل الوحدات ثم تقسم على جملة عدد السكان فنحصل على رقم ما ،

<sup>(1)</sup> Sviatlovsky, E. E., and Eels, Walter C., « The Centrographical Method and Regional Analysis », Geographical Review vol. 27 (1937 (, pp. 240 - 247.



شكل رقم ( ٣٤ )

(ه) بنفس الطريقة السابقة يجرى قياس المسافة بين كل مركز مساحى والمحور الأفقى (الذي يتجه من الشرق الى الغرب) وتعمل الحسابات وتسجل كما جرى في حالة المحور الراسى، ثم نقسم ناتج جمع انعمود على جملة السكان فنحصل على رقم ثان كما في اعلاه.

(و) الرقمان اللذان نحصل عليهما في الخطوتين السابقتين بمثلان

المسافة التي يجب ان ينتقل اليها المحوران ، فاذا اخذنا مسافة الرقم الأول الى الشرق من المحور الرأسى ، ثم مسافة الرفم الثانى الى الشمال من المحور الافقى ، فان تقاطع النقطتين هو المركز الوسيط او مركز أندفل السكانى للمدينة كلها .

ولكن ينبغى كما سبق أو نتذكر أن قيمة مركز الثقل السكانى تكون أكبر أذا عملت بالنسبة الأكثر من تعداد ، حيث تظهر مدى نحرك كثافة السكان ، وفى أى اتجاه ، وقد قام المؤلف بعمل النقطة المركزية لسكان مدينة أسيوط فى التعدادات من ١٩٢٧ – ١٩٦٦ واتضح أن النقطة المركزية انتقلت فى هذه الفترة حوالى ١٤٠ مترا الى الشرف ، وكانت الفترة بين تعدادى ١٩٦٠ – ١٩٦٦ هى التى شهدت أكبر قدر من حركة النقطة المركزية نظرا لارتفاع معدلات نمو السكان وكثافتهم فى الاجراء الشرقية والحديثة – من مدينة أسيوط ، بالقياس الى المنطقة الغربية أو القديمة من المدينة (١) ، انظر شكل رقم (٣٤) ،

#### وحدات الجوار:

تمثل وحدات الجوار او المجاورات السكنية تمثل وحدات الجوار او المجاورات السكنية في معظم الأحيان مقسيم المدينة الى مجاورات طبقا لأسس عامة متفق عليها وكانت نقطة البداية في تقسيم المدينة الى مجاورات هي الدراسة التي قدمها «بيرى» البداية في تقسيم المدينة الى مجاورات هي الدراسة التي قدمها «بيرى» الخبرى لا يمكن النظر اليهم كوحدة واحدة بل ان أحياء المدن نمثل مساحات واسعة وتضم أعدادا سكانية كبيرة جدا ، ولكن اذا بظرنا بدقة فاننا نجد داخل الاحياء وحدات أصغر يتقارب فيها السكان اجتماعيا وافتصاديا ، ونوجد بينهم علاقات يومية مباشرة ، ويتراوح عدد مكان المجاورة السكنية بين ١٠٠٠ نسمة و ٤٠٠٠ نسمة ، وان كان الاتجاه حاليا هو أن يحدد سكان المجاورة السكنية بحوالي ٥٠٠٠ نسمة ،

<sup>(</sup>۱) أحمد على اسماعيل ، مدينة أسيوط ، ص ٢٣٤

وفكرة المجاورة عند «بيرى » هى انها ليست مجرد وحدة مساحية تضم عددا معينا من السكان ، ولكنها تمثل اطارا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وذلك لأن افراد المجاورة يشعرون عادة بانتماء والفة وذلك من خلال تعارفهم ومقابلاتهم اليومية ، وهى مساحة صغير يقطعها السكان عادذ سيرا على الاقدام ، وكانت فكرته فى ان المدرسة الابتدائية تمثل محورا هاما فى المجاورة وان اطفال المدرسة يعرفون بعضهم البعض ويعرفون منازل بعضهم ، وهم واهاليهم يتعاملون مع الدكاكين القليلة التى توفر لهم حاجاتهم اليومية ويتراوح عدد هؤلاء التلاميذ بين طرق شريانية (۱) ،

هذا وقد تطورات فكرة وحدات الجوار فى الولايات المتحدة ثم انتقلت بعد ذلك الى اوربا واصبحت وحدة تخطيطية تراعى فى تقدير احتياجات السكان من الخدمات ، بل ان بعض المدن الجديدة فى بريطانيا الخذت بالفكرة ثم عدلت من التسمية ، ومثال ذلك « واشنجتن » وهى احدى المدن انجلترا ، حيث قسمت الى ١٩ مجاورة تتسع كل واحدة ميها لسكان عددهم ، ٤٥٠ نسمة يعيشون فى مساحة تصل الى ١٥٠٠ كم مربع ويطلقون على هذه الوحدة اسم « القرية » Village تأكيدا لما يوجد من تقارب نفسى ووجدانى بين السكان مما نالفه فى القرى عادة ، وعلى تنمى احساسا بالانتماء الى وحدة صغيرة دون الاحساس بالمدينة ككل ، تنمى احساسا بالانتماء الى وحدة صغيرة دون الاحساس بالمدينة ككل ، ولكن ذلك يمكن التغلب عليه بتوفير انشطة اجتماعية وثقافية تتعدى حدود المجاورة سواء عن طريق اندية الأحياء او المدارس الثانوية ،

وفى العادة توجد فى المجاورة خدمات اخرى غير المدرسة الابتدائية ودار الحضانة ، فهى تضم مسجدا او مكانا للعبادة وحديقة صغيرة

<sup>(1)</sup> Perry, Clarence Arther, « The Neighborhood Unit. » Regional Survey of New York and ItsEnvirons vol. VII, Regional Plan Association, New York, 1929, pp. 34 - 35.

وال كانت كثير من المجاورات قد اصبحت تتوفر بها الآن مجمعات اسواق للمن المحمولة المواق للمن المحمولة المريكية على نحو خاص ازدهرت تجارة التجزئة في المجاورات بدرجة افضل منها في المنطقة المركزية من المدينة نظرا لتسهيلات البيع والانتظار(١) .

والذى يهمنا هنا هو ان دراسة سكان المدينة ينبغى ان تأخذ فى اعنبارها محاولة ايجاد علقة بين توزيعهم مكانيا وبين خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية بتقسيم المدينة الى وحدات جوار او مجاورات ، وتؤدى هذه الدراسة عادة خدمة طيبة لأى مخطط يريد أن يورع الخدمات ذات المرتبة الدنيا على أجزاء المدينة بعدالة ، كما أن ربط توزيع السكان بعاداتهم الاجتماعية وخصائصهم الاقتصادية كما تعكسه فكرة المجاورات السكنية يخدم أهداف التخطيط بدرجة أحبر من مجرد الكثافة و درجة التزاحم ،

#### ثالثا ـ تركيب السكان:

تشمل دراسة تركيب السكان كثيرا من المتغيرات التى يدرس بعضها فى المدن عموما ، بينما يوجه الاهتمام الى البعض الآحر فى مدن بذاتها وفق ظروف هذه المدن ، ومن المتغيرات التى تدرس فى المدن عامة التركيب النوعى للسكان او تقسيم السكان الى ذكور واناث ، نم التركيب العمرى وفئات السن لكل من النوعين ، وعمل اهرام سكانية للمدينة أو المدن محل الدراسة ومقارنة المدن ببعضها أو مقارنتها بالريف ، أو مقارنة مدن متماثلة الشحجام فى اقطار مختلفة ، تتفق أو تختلف فى دربجة نموها الاقتصادى وفى المرحلة التكنولوجية ، أما التركيب العرقى والدينى فهو كما سبق الدول يدرس فى حالات خاصة ،

<sup>(1)</sup> King, Leslie J. and Reginald G. Colledge, Cities, Space and Behavior, The Elements of Urban Geography, Prentice - Hall, Englewood cliffs, 1978, pp. 249 - 250; Hudson F. S., Gnography of Settlements, Macdonald and Evans. Norwich, 1977, p. 248.

١ - التركيب النوعى: توجد بصفة عامة فروق في التركيب النوعي بين المدينة والريف في المجتمع الواحد ، ولكن قد تنعكس الصورة في مدن الدول المتقدمة عنها في مدن الدول النامية ، وفي المجتمعات المفتوحة عنها في المجتمعات التقليدية ولكن ذلك ليس قدرا دحتوما ، ففي المجتمعات الغربية والمتقدمة ترتفع نسبة الاناث بالقياس الى الذكور في المدن وتنخفض في الريف ففي انجلترا وويلز يوجد ١٠٢ امرأة في معابل كل ١٠٠ من الذكور ، وترتفع النسبة في فئات العمر ٢٥ ــ ٤٤ الى ١٠٥ من الاناث في مقابل كل مائة من الذكور (١) وفي السويد يوجد ٩٢ رجلا في مقابل كل مائة أنثى ، وكذلك الحال في اسبانيا ( ٥ر ٨٦ رجل لكل ١٠٠ أنثى ) وفي كندا ( ٩٧ ٨ رجل لكل مائة أنثى ) وفي الولايات المتحدة ( عرعه ذكر لكل ۱۰۰ أنثى ) وفي البرازيل ( عر۱۹ رجل لكل مأئة أنثى )(٢) ٠ أما المجتمعات الشرقية والتقليدية التي لم تتطور صناعية بعد في آسيا وأفريقية ، فأن النسبة النوعية في مدن تلك المجتمعات تكون عي عكس ما راينا في الدول المتقدمة ففي المدن من فئة ٢٠٠٠٠ نسمة فأكثر في تركيا يوجد ٩٣ انثى لكل مائة من الذكور ، وفي الهند ٨٦ أنثى لكل ۱۰۰ رجل ، وفي سيلان ۷۸ وفي باكستان ۷۵ أنثى في مقل كل ١٠٠ ذكر (٣) وقد يفسر البعض هذا التباين في النسبة النوعية لعوامل تنعلق بالدين كما يرى « جونسون » الذي يذكر ان نظام العمل في المجتمعات المسلمة يؤدي الى ألا نصبح النساء جزءا رئيسيا من قوة العمل ، ويسرب مثالا بمدينة لاهور الباكستانية حيث يوجد ٧٧٥ انثى في مقابل كل الف من الذكور (٤) ولكن تفسير هذا التباين على اسس دينيه لا يستقيم، والا فلماذا تتفق الصورة في كل من الهند وباكستان وسيلان رغم الاختلافات الدينية المعروفة وكيف تتفق الصورة في مدينة هندوكية مثل اجرا مع مدينة

<sup>(1)</sup> Johnson, James, op. cit, P. 44.

<sup>(2)</sup> J. Beaujeu — Garnier and Chabot, G., op. cit., p. 359.

<sup>(3)</sup> Jones, E., op. cit., p. 114.

<sup>(4)</sup> Johnson, J., op. cit., p. 44.

مالمة مثل لاهور؟ ففى أجرا يوجد ١٢٢ رجلا فى مفابل كل ١٠٠ امراة ٠ ان نسبة التعليم بين الاناث ، ومركز المراة فى المجتمع ، ودرجة التطور الاقتصادى ، كلها متغيرات أساسية تؤدى الى تفاوت فى النسبة النوعية بين مدن الدول المتقدمة والدول النامية أو المتخلفة، تحدد مدى أعبال المراةعلى الهجرة من الريف الى المدينة ، كما أن فرص العمالة وارتفاع الأجور فى مدن الدول المنتجة للبترول تجتذب هجرة خارجية الى جالب الهجرة الداخلية ، وتكون الهجرة للذكور بالدرجة الأولى ، وفى دراسة عن مدينة جدة اتضح أن الذكور يشكلون ١٩٧٣ من السكان على حين نشكل الاناث الرائث الوافدات بقصد الاقامة يشكلن نسبة ٢٠٪ من جملة القادمين أن الاناث الوافدات بقصد الاقامة يشكلن نسبة ٢٠٪ من جملة القادمين من غير السعوديين وعلى حين اسهمت الهجرة الداخلية بنسبة ٣٣٪ من من غير السعوديين وعلى حين اسهمت الهجرة الداخلية بنسبة ٣٣٪ من نوين سكان جدة فقد أسهمت الهجرة الخارجية بنسبة ٣٥٪ تقريبا(١) ،

ومن أجل فهم مدى انسجام النسبة النوعية في أحدى المدن مع المجتمع ينبغى مقارنة هذه النسبة في المدينة والريف والدولة جميعا ، فف تكون مدينة مثل أجرا الهندبة مدينة شاذة ، ولكن دراسه بقية المدن الهندية في فئتها تظهر أنها ليست مدينة فريدة في هــذا المجال ، بل أن الأمر يتعدى الهند إلى مدن جنوب شرقى آسيا عامة ، حيث ترتفع فيها نسبه الذكور عن الاناث ، ونجد عكس ذلك في مدن أمريكا اللاتينية ، حيث تزيد أعداد النساء عن اعداد الذكور ، ولذلك لابد من البحث عن تسير له أبعاد اجتماعية واقتصادية (٢) ،

ويؤثر فى التركيب النوعى للسكان مدى التخصص الوظيفى فى المدن ، ففى مدن الصناعة يسود الذكور الانهم قاعدة العمالة الصناعية ، كما هو الحال فى مدن شيفلد أو بروستول فى انجلترا ، بل أن هذا

ن ۱۸ - ۱۲۹ مدينة جدة ، ص ۱۲۹ (۱) (2) Browing, H. L., Methods for Describing Age - Sex Structure of Cities, in Gibbs, J. P. cit., pp. 360 - 361,

يلاحظ في مدن الدول النامية حديثة العهد بالصناعة مثل البرازيل أو الهند ، ففي كلكتا يوجد ١٧٥/٤ رجلا وفي احمد 'باد يوجد ١٢٠/١ رجلا في مقابل كل ١٠٠ انثى ، وتعتبر مدن النقاهة أو المنتجعات مناقضة في تركيب سكانها النوعي للمدن الصناعية ويرتبط ذلك عادء بارتفاع مسبة الهولة بين النساء عنها بين الرجال فمن المعروف أن النساء يعمرن اكثر من الرجال وفي مدينة بورنموث Baurnmouth البريطانية يوجد آر١٧ رجلا في مقابل كل ١٠٠ انثى من كل الاعمار ، ولكن في فئة العمر ١٥ فاكثر تبلغ النساء تسعة أمثال الذكور ، وفي مدينة نيس الفرنسية تكاد الغلبة في التركيب النوعي أن تكون للنساء ، وفي فئة النمر ١٥ عاما فاكثر تشكل النساء نسبة ٢٦٦٪ من جملة السكان ، ويظهر الانجاه نفسه في مدن النقاهة الامريكية في فلوريدا وكاليفوريا(١) .

وتكاد بعض مدن التعدين ومدن الحاميات العسكرية ان تكون مدنا مذكرة بنسبة ١٠٠٪ احيانا ، وخاصة اذا كانت هذه المدن في مناطق معزولة عن بقية المعمور ، وهي في هذه الحالة اقرب الى المعسكرات منها المدن الدائمة ، وكثيرا ما يكون السكان في الحالتين غير مستقرين تماما ، فهم يقضون نصف الزمن الذي يعيشون فيه ـ نظريا ـ في هذه المعسكرات ، في خارجها ، حيث يذهبون الى اسرهم في مقارها ادائمة ، اما المدن منعددة الوظائف فانها تكون عادة اكثر توازنا في النسبة النوعية من المدن التي تغلب عليها وظيفة واحدة ، ويرتبط ذلك بفرص العمالة للاناث ، فقد لاحظ « نلسون » من دراسته للخصائص السكانية لما يقرب من ١٠٠٠ مدبنة امريكية واثر الوظيفة على تركيب السكان ، أن مدن التعدين التي الا تقدم فرص عمالة للنساء عادة ، ترتفع بها نسبة الذكور ، فهم يشكلون الا تقدم فرص عمالة للنساء عادة ، ترتفع بها نسبة الذكور ، فهم يشكلون المريكية وأثر العمل في مدن تعدين الفحم وترتفع النسبة الى ١٤٧٤٪ كمتوسط في مدن البترول وتنخفض نسبة النساء في قوة العمل الى ١٧٧١٪ كمتوسط علم لمدن التعدين الأمريكية وهو عكس الحال في مدن الخدمات ، وفي

<sup>(1)</sup> Beaujeu - Garnier and Chabot, op. cit., pp. 360 - 361.

مدن الجامعات مثلا يزيد عدد النساء العاملات عن عدد الذكور العاملين من مدينة برنستون بولاية نيوجرزي(١) .

7 - التركيب العمرى: وهو مكمل لدراسة التركيب النوعى ، وبخاصة لأر, المدينة كقطب للجذب السكانى تؤثر فى فئات عمرية معينة بدرجة النبر كثيرا من فئات عمرية أخرى ، وإذا كان عدم التوازن النوعى بصورة حادة يؤثر فى الخصوبة ومعدلات الاحلال أو التعويض ، فأن تركز فئات السن المرتفعة فى مدينة ما يمكن أن يكون له نفس الأثر ، فأذا ارتفعت نسبة السكان من فئة أربعين عاما فأكثر وخاصة بين النساء ، فأن هذا يؤدى الى انخفاض معدلات الانجاب ، فى حين يحقق التوازن السكانى فى النوع وفئات للعمر معدلات خصوبة واحلال أكثر استقرارا ،

وتمثل المدن مراكز جذب للسكان البالغين الذين لم يرتبطوا بالزواج بعد ، لهذا ترتفع الهجرة بين فئات العمر الوسطى من الشبان البالغين ، وعلم فئات العمر بين ١٥ ـ ٣٥ عاما هى اكثر الفئات التى تجنذبها الهجرة المي المدن ، وغالبا ما تكون الدوافع الاقتصادية هى السبب الرئيسي في السجرة ، ويقدر كل من « السيدة بيجو ـ جارنييه وشابو » أن الهجرة الامباب اقتصادية تشكل ٥٠٪ من جلمة المهاجرين الى المدن في فئات العمر دون الثلاثين عاما ، ومن خلال دراسة عديد من الأقطار خرجا بنتيجة مؤداها أن عدد السكان البالغين أكبر في المدن منه في الريف ، ويصدق وان عدد الأطفال والكهول أقل وجودا في المدن منه في الريف ، ويصدق ذلك بصورة أوضح كلما ازدادت المدن ضخامة ، ويشيران الى مدينة «ساوباولو » في البرازيل ، والى المدن الأمريكية الخمسة والعشرين الأكبر حجما ، ولكن كلما كانت المدن تتحول الى مجمعات حضرية تضم الضواحي ، هان نسبة الأطفال تبدأ في الارتفاع ، ومعنى ذلك أن ظاهرة ارتفاع نسبة الشبان ترتبط بالمدن المركزية دون الضواحي (٢) ،

<sup>(1)</sup> Nelson, H., « Some Characteristics of the Population of Cities » in Mayer and Kohn, eds., op. cit., pp. 170 - 171.

<sup>(2)</sup> Beaujeu - Garnier and Chabot. op. cit., pp. 363 - 364.

اما فى المدن الافريقية التى تتدفق عليها الهجرات من الريف المجاور فن فئات العمر من ٢٠ ـ ٤٠ عاما ترتفع نسبتها بالقياس الى غيرها من النئات العمرية على حين تنخفض فئة الأطفال والمراهقين ( ١٠ ـ ٢٠ عاما ) ففى مدينة دكار يشكل الذكور ٤ر١٥٪ والاناث ٢ر٨٤٪ من جملة السكان ، أما توزيعهم على فئات العمر المختلفة فهو كالتالى :

- \_ الفئة صغر \_ ٩ سنوات تشمل ١ر٣٠٪ من السكان (الانات ١ر١٥٪)
- الفئة ١٠ ١٩ سنة تشمل ٧ر١٣٪ من السكان (منها ٨ر٧٪ اناث)
- \_ الفَّلة ٢٠ \_ ٣٩ سنة تشمل ١ر٣٨٪ من السكان (الانات ٢ر١٨٪).
- ـ الفئة ٤٠ ـ سنة تشمل ٣ر١٤٪ من السكان (الاناث منها ١٤٥٪)
- ـ الفئة ٦٠ عاما فأكثر تشمل ٨ر٣٪ من السكان (الاناث ٧ر١٪منها)

ويظهر من أرقام كل نوع أن الاناث في فئات العمــر الشابــة لديهن رغبة في الهجرة بدرجة أكبر من النساء في فئات العمر الكبيرة(١)٠

وفى دراسة عن مدينة جدة اتضح للمؤلف ان فئة العمر ٢٥ ــ 22 عاما تشكل ٢٧٧٪ تقريبا من جملة السكان ، وهذا يفسر مدى الاقبال المرتفع على الهجرة فى هذه الفئة العمرية ، ولما كانت فئات السن العاليـــة (١٥ ــ ٢٢ عاما ) هى ٥ر٥١٪ من السكان ، فان هـذا يعنى ارتفاع عبء الاعالة وخصوصا بالنسبة للمعالين الصغار (صفر ــ ١٤ عامما ) ، الذين تصل نسبتهم الى ٢ر٦٪ تقريبا من جملة السكان ، بينما تنخفض فئات اعمار الكهول ( ٦٥ عاما فأكثر ) الى ٢ر٢٪ نتيجه لانخفاض منوسطات الاعمار من ناحية ، وعدم اقبال كبار السن على الهجرة من ناحية اخرى (٢) .

<sup>(1)</sup> Ibid., pp.  $365 - 36_{\lambda}$ .

<sup>(</sup>۲) أحمد على اسماعيل ، مدينة جدة ص ۱۸۰ – ۲۸۱ – ۲۵۸ – ۳٤۸۰ –

ولمقارنة فئات السن الرئيسية الثلاثة ( الأطفال والمراهقين ، الشبان والبالغين والكهول ) في المدينة والريف المصرى ومفارنتها بالنول النامية والمتقدمة ، نجد أنه طبقا الأرقام تعداد ١٩٦٠ ترتفع نسبة الاعالة في مصر الى ٨٦٪ عموما ، وهي نصل الى ٨٦٦٪ في المراكز الحضرية في مقابل ٥ر٥٥٪ في المراكز الريفية بينما تنخفض نسبة الاعالة في كولمبو ( سيلان ) الى ٩ر٥٤٪ وفي جنيف بسويسرا الى ٧ر٧٤٪(١) .

٣ ـ اهرام السكان: وهي اشكال بيانية تجمع كلا من التركبب النوعي وانعمرى معا ، ولهذا فان دراسة أهرام السكان في المدن ومقارنتها ببعضها البيض تعطى كثيرا من النتائج الطيبة ، وتظهر انعكاسات الهجرة والعمالة على الاهرام السكانية بوضوح شديد ، كما تظهر أي أحداث مؤنرة على السكان ، فالهرم السكاني يمثل سجلا واضحا لكل ما مر بالسكان من احداث خلال فترة طويلة تمتد حتى أعلى الفئات العمرية في الهرم ، وفي بعض الاحيان يمكن عمل أكثر من هرم سكاني للمدينة الواحدة ، وذلك في حالة تعدد العناصر القومية أو العرقية ، فأهرام السكان لمدينة الكويت يظهسر منه كيف ترتفع نسب المهاجرين للعمل من الذكور بدرجة واضحة على هرم غير الكويتيين ، وتكون الاجزاء الوسطى من قسم الذكور ممتدة الى المدارج بوضوح في فئات العمر الوسطى التي تمثل قوة العمل الرئيسية ، الما في حالة أهرام السكان الوطنيين فان شكل الهرم منتظم كنيرا ويشبه النامية عموما (٢) ،

ويظهر فى حالة الآهرام السكانية لمدينة جوها نسبرج بجمهورية جنوب افريقية (انظر الشكل رقم ٣٥) أن ثمة قدرا كبيرا من الانتظام فى هرم السكان الاوروبيين وهو يقرب فى شكله العام من اهرام كثير من الحدول الاوروبية سواء من حيث ارتفاع فئات العمر الوسطى أو اتساع قمة الهرم

<sup>(</sup>١) أحمد على اسماعيل ، مدينة أسيوط ، ص ٢٤٥ ٠

<sup>(</sup>٢) احمد على اسماعيل ، اسس علم السكان وتطب قاته الجفرافية ، ص ص ٠

كدليل على ارتفاع متوسطات الأعمار ، او وجود انكماش في بعض فئات العمر الدنيا بتأثير ازمة الثلاثينات حين انخفضت معدلات المواليد في الدول الاوروبية ، أما هرم السكان الوطنيين فانه متأثر بقوانين التفرقة العنصرية وتصاريح المرور التي تحظر على الافريقيين من البانتو أن يعيشوا في المدن البيضاء الا كعمالة ، ولهذا تنكمش قاعدة هرم الافريقيين لدرجة ونضحة جدا ، على حين تتسع فئات العمر الوسطى ، خاصة بالنسبة للذكور الذين يمثلون عمال المناجم ، واما هرم السكان الاسيويين فانه يورب في ملامحه العامة من اهرام سكان الدول النامية ،

# أهرام السكان حسب السكلالة في مذيب ت

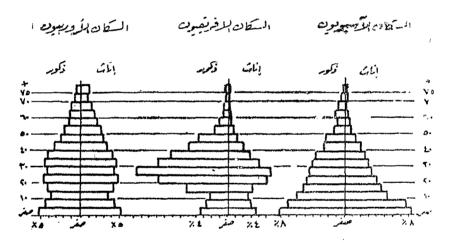

شكل رقم (٣٥)

3 ــ التركيب العرقى: كثيرا ما يكون للتركيب العرقى أو السلالى للسكان أثر واضح فى البناء السكانى والاجتماعى ، كما قد يكون له آثاره من حيث استخدام الأراضى فى السكن ويظهر ذلك فى حالة احياء العزلة السلالية ، وحى العزلة Ghetto سمة مميزة لكثير من المدن الأمريكية ، وانواقع أن احياء العزلة ظهرت تاريخيا الاسباب ديبية واجتماعية ترتبط بالميهود الذين كانوا يعيشون كأقليات فى كثير من مدن العالم ــ وهم سكان

مدن أساسا ـ يعيشون في احياء خاصة بهم لها خصائصها المميزة من حيث النصميم العمراني ، وكانت أحياء مقفلة على اليهود لا يعيش فيها غيرهم ونندات نتيجة لمخاوف اليهود وريبتهم في غيرهم من السكان والجماعات ، وكما توجد هذه الاحياء في مدن شمال افريقية ، غانها توجد في المدن الأوروبية والأمريكية ، وكانت حارة اليهود في مصر واحدة من هذه الاحياء ، ولكن مفهوم المعزلة أو « الغيتو » أصبح الآن لا يقتصر على حارات اليهود واصبح يستخدم كمصطلح للدلالة على وجود أي جماعة معزلة من الناحية العرقية أو الدينية ، ولذلك يستخدم للتدليل على أحياء الرنوج في المدن الأمريكية وإن كان يستخدم أحيانا لوصف الاحياء التي يسكنها الفقراء من البيض في مدن معظم سكانها من الزنوج وعندئذ يسمى White ghetto وقد تكون احياء العزلة هذه كبيرة المساحة وتضم عددا كبيرا من السكان ، ولكنها تبقى دائما أحياء متميزة عن بقية أحياء المدينة من حيث كثافة السكان والمساكن ودرجة التزاحم وتناسب الخدمات ، وحين كون الأمر مقترنا بفروق اجتماعية واقتصادية تختلف صورة الحياة تماما عن بقية أحياء المدينة ومن أمثلة ذلك حي هارلم في نيويورك وأحياء الرنوج المختلفة في مدينة شيكاغو ٠

ويمكن أن نجد كثيرا من الاحياء التى تكاد أن تخصص لسكنى المهاجرين من دول معينة فى المدن الأمريكية ، فالجماعات الصينية القليلة التى هاجرت الى مدن الغرب الامريكى لها أحياؤها الخاصة التى تختلف كتيرا عن الاحياء الامريكية ، فالمطاعم واللافتات والاسماء وطابع العمارة الصينى يظهر فى هذه الاحياء التى تسمى بحق المدينة الصينية Tohina Town وأقدمها يوجد فى سان فرانسيسكو .

وقد تتعدد الجماعات المهاجرة التى تعيش فى أحياء منعزلة أو شبه منعزلة فى مدينة واحدة ، كما هو الحال فى حى South End فى مدينة

<sup>(1)</sup> Morrill, R, « The Negro Ghetto: Problems and Alternatives ». Geographical Review, LV (1965), pp. 339 - 361; Abler Adoms and Gould, op. cit., pp. 230 - 231.

بوستن ، ففي عام ١٩٥٠ كان سكان بوستن ١٠٠٠٨ نسمة يعيش ١٩٥٠ معهم في هذا الحي ، وعلى حين كانت الكثافة العامة للمنطقة المبنية في بوستن ٩٥ نسمة / الفدان فانها كانت في « ساوت أند » تصل الى ٣٥٠ نسمة للفدان ، ويضم الحي جماعات تنتمى الى ٢٩ مجموعة عرقية وسلالية وغرمية ، واحتل الايرلنديون المرتبة الأولى يليهم السكان ذوى الأصول العربية ، ثم ياتي الزنوج في المرتبة الثالثة ، ريعطى تركيب السكان العمرى نمطا غريبا ، حيث اغلبية السكان يتركزون في الفئة بين الأربعين والستين عاما ، وعلى حين كانت أعداد السكان فوق ٦٠ عاما هي ١٩٥٥ نسمة ، فان السكان دون الثامنة عشرة كن عددهم ١٤١٩ فقط ، ورغم انخفاض نسبة الأطفال ، فان وفيات الأطفال ترتفع عن المتوسط العام للمدينة بنسبة ٥٥٪ ، وترتفع نسبة البارات والمجرائم والمخالفات في هذا الحي عن بقية أحياء المدينة بدرجة واضحة (١) ،

وهكذا فان دراسة الخصائص العرقية والسلالية عى بعض المدن تفسر كنيرا من جوانب الحياة فى المدن التى تتعدد بها العناصر ، فى حين لا يكون لتلك الدراسة أهمية فى المدن المتجانسة عرقيا وقوميا .

٥ ـ التركيب الدينى للسكان: للدين اثر هام فى حياة الانسان منذ اقدم عصور التاريخ ، وقد رأينا الله المعبد كان لحد المعالم الأساسية فى هندسة المذن وتركيبها منذ فجر التاريخ فى مدن الحضارات القديمة ، كانت الكاتدرائية او المسجد الجامع سمة تميز المدن عن القرى قبل أن تتزايد أحجام القرى والمدن فى عصر الصناعة ، وعلى الرغم من أن بعص الدول تنادى بالعلمانية ـ مثل تركيا ـ وأن دولا أخرى قد يصل الامر فيها الى محاربة الدين ـ مثل الدول الشيوعية ـ فأن النس فى كل المحتمعات ترتبط بقيم دينية ، وكثيرا ما يتولى السكان انشاء مؤسساتهم الدينية اذا لم تقم الدولة بذلك ،

واذا كانت الاديان كلها تنادى بالقيم الفاضلة ، فان اتباع مختلف

<sup>(1)</sup> Bergel. E. E.. Urban Sociology, Mc Graw - Hill, New York, 1955, pp. 413 - 415.

الديانات قد يظهرون الوانا من التعصب التى لا تتفق مع تعاليم دياناتهم، حتى ولو كانت ديانات وضعية وفي بعض الأحيان قد توجد في الأقطار أو في المدن أقليات دينية أما على شكل عقائد وديانات مستقلة أو في صورة مذاهب مختلفة ينقسم اليها اتباع الديانة الواحدة ، وتكون لهذا التباين المذهبي آثاره في تركيب المدن أو في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية للسكان ، بل قد يصل الأمر الي صراع يؤدي الى التخريب والمحرب ، وهنا لابد من دراسة التركيب الديني للسكان على مستوى المحباء المدينة أو الوحدات الأصغر مثل الحارات أو الشياخات والمجاورات،

ومن الأمثلة الأساسية للمدن التى يصعب فهم كثير من جوانب تركيبها المتمرانى والسكانى دون الاشارة الى التركيب الدينى كثير من مدن الهند ويجيريا وكذلك كل من مدينة بيروت ومدينة بلفاست فى أيرلندا الشمالية .

ومدينة بيروت ـ ودولة لبنان أيضا ـ تضم عديدا من المذاهب الدينية وانعرق المتباينة ، حيث لا يقف الامر عند المسيحية والاسلام ، اذ تتعدد المداهب في كل منهما فالمسيحيون ينقسمون الى مذاهب متعددة اكبرها الموارنة الذين ينقسمون بدورهم الى فئات ومجموعات شبه عشائرية ، وكذلك المسلمون الذين ينقسمون الى سنة وشيعة الى جانب الدروز وغير هؤلاء من الديانات والمذاهب الاخرى ، وحين آندلعت المحرب الاهلية والمطائفية في لبنان كانت بيروت اكثر المدن معاناة وتعرضا للتخريب وانتدمير ، وقسمت بيروت الى قسمين : بيروت الشرقية وهي التي يسكنها وبسيطر عليها المسيحيون أساسا ، وبيروت الغربية وهي تضم أحياء وضواحي المسلمين ، وكانت منطقة خط التماس وهي التي تضم أحياء وضواحي متن ساحة البرج وساحة الشهداء في الوسط التجاري والشياح وعين الرمانة في الضواحي ، كانت هـذه الاجزاء هي أكثر المناطق عرضة للتدمير في بيروت منذ عام ١٩٧٥ (١) ،

<sup>(</sup>۱) محمد محمد سطيحة ، ظاهرة التحضر في لبنان ، في التحضر في الوطن العربي ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، ١٩٧٨ ، الجزء الأول ، ص ٢٩٦ ٠

وهذه الأجزاء هي التي شهدت نشاط القناصين وما يعرف بالقتل على الهوية .

كما أضاف الاجتياح الاسرائيلي للبنان وسقوط بيروت تحت سيطرة الغزاة كأول عاصمة عربية تخضع للاحتلال الاسرائيلي خارج حدود فلسطين ، أضاف ذلك مشكلات أخرى الى مدينة بيروت ، ولذلك فان اى فهم حقيقي لجغرافية مدينة بيروت ينبغي أن ياخذ في اعتباره التركيب الديني للسكان ، وهو امر لا يتوفر بدقة لعدم وجود تعدادات سكانية أو احصاءات موثوق بها في لبنان ـ وهذا في حد ذاته احد انعكاسات التركيب الديني ـ ويبالغ كل طرف في تقدير اتباعه .

اما فى بلفاست فان المشكلة قائمة بين الروم الكاثوليك والبروتستانت ويمثل توزيع الكاثوليك فى بلفاست أحد الملامح المؤثرة بقوة فى عدم استفرار الأحوال فى هذه المدينة النى يتحارب فيها أبناء المسيحية بمذهبيها وحين كانت المدينة مسورة فى القرن السابع عشر لم يكن بها سكان من الروم الكاثوليك يعيشون داخل الأسوار ولكن كانت لهم بعض انتجمعات من الأكواخ الواقعة خارج سور المدينة ، وقد بنوا كنيسة لهم فى هذه المنطقة فى أواخر القرن الثامن عشر وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر أدى النمو فى حركة التصنيع الى اجتذاب العمالة وانتجرة ، فتدفق تيار من الايرلندين على بلفاست وبدأت احياء الروم الذانوليك فى الظهور بوضوح وضوح .

وبدات عمليات الفصل بين السكان من أتباع المذهبين حين تاكد للاعلبية من البروتستانت أن الاقلية الكاثوليكية في تزايد مستمر ( وهم الآن يشكلون ربع السكان ولكنهم كانوا يصلون الى الثلث في منتصف القرن التاسع عشر ) .

وفى أوقات الرخاء والسلم كانت منطقة الحدود بين البروتستانت والكاثوليك هادئة ، ولكن أثناء الاضطرابات كانت الحدود تاخذ صفة حادة وعنيفة ، ويرى « ايمريز جونز » في دراسة له عن بلفاست أن الاحياء الني يشكل فيها الكاثوليك نسبة نتفق مصع نسبتهم في المدينة ككل

( ٢٥/٥٪) لا توجد فواصل عازلة بين اتباع المذهبين ، أما حين يكون السكان بكاملهم في احدى الوحدات الادارية أو التعدادية في المدينسة اما من الكاثوليك وأما من البروتستانت فقط ، فأن العزلة والفصل يكونان كاملين .

ويظهر العزل واضحا فى الفسم الغربى الصناعى من مدينة بلفاست وكذلك فى منطقة مركز المدينة · أما فى الأحياء السكنية التى تسكنها الطبقة الوسطى فان مظاهر الفصل بين المذهبين تقل كثيرا(١) ·

ويصدق الأمر نفسه فى ضرورة دراسة التركيب الدينى للمدن بالنسبة لاتباع كل من الاسلام والهندوكية او السيخ فى مدن الهند وبنجلاديش وباكستان ومنطقة كشمير ، حيث تدور حرب المدن أحيانا بين هذه الفئات الدينية المختلفة .

<sup>(1)</sup> Emrys Jones, op. cit., pp. 131 - 132.

# الفصال محادى عشرة

# تخطيط المدينة

عرضنا في الفصول السابقة لبعض المشكلات التي تعانى منها المدينية المعاصرة ، وكيف ان التزايد المستمر في سكان المدن ، ونمو المدن المركزية في بعض الأحيان الى درجة التضخم ، ادى الى عدم كفاية المرافق والخدمات وشبكات الأبنية الأساسية لهذه المدن ، وقد اسفر ذلك عن ظهور الانجاه التخطيطي في المدن المعاصرة ،

ويعتبر تخطيط المدن واحدا من الأنظمة العلمية التى تحسدمها تخصصات مختلفة ، او انه فى الواقع يمثل مزيجا من انظمة علميسة متعددة Multi-diciplinary وعلى الرغم من صعوبة تعريفه ، فانه خنيرا ما يحدد بأنه مزيج من الفن والعلم ، وأنه يهدف الى التوصل الى نرتيب أو تنظيم معقول ومناسب من استخدام الأراضى ، وتحديد مواقع الأنشطة المختلفة داخل المدينة . وتقرير شبكة مناسبة للشوارع والطرق التى تحقق أكبر فأئدة عملية للسكان وبما يؤدى الى اختيار مواضع مناسبة لاستخدامات الأراضى توفر لسكان المدينة الاحساس بالراحة والجمال معا .

ولا يمكن القول بان تخطيط المدن بهدذا المعنى يمثل امرا بالغ الحداثة ، فقد نشأت في الماضي بعض المدن المخططة ، وقد اشرنا الى بعضها مثل موهنجو دارو وتل العمارنة وبابل وغيرها من المدن القديمة ، كما أشرنا الى الخطة الشبكية التي طبقت في الاسكندرية ( انظر شكل رفم ٢ ) واخذها الرومان عن الاغريق وطبقوها في معسكراتهم ومدنهم ومستعمراتهم ، وكانت تلك المدن مقسمة الى بلوكان ، وتقاطع فيها الشوارع بزاويا قائمة ، على ان اهم طرقها كانت تتمثل في محورين يمتد احدهما من الشمال الى الجنوب ( ويطلق عليه Cardo ويمتد الآخر

منعاقدا عليه من الشرق الى الغرب ( ويطلق عليه Decumanus وعند نهايات هذين الشارعين كانت توجد بوابات المدينة التى تتقاطع عند المركز بزوايا قائمة (١) ٠

وعلى الرغم من أن الاعتبارات الصحية والجمالية تمثل اهدافا رئيسية يراعيها تخطيط المدن عادة ، الا أنه لا يمكن اغفال الجوانب الافتصادية ذات العناصر المتشابكة لان المدن تمثل تركيزا للانشطة الافنصادية في بقعة محدودة من سطح الأرض(٢) · فاذا أخذنا في الاعتبار بان الانسان يسعى لبذل أدنى جهد لتحقيق أكبر قدر من أهدافه ، وطبقنا ذلك على الهندسة الداخلية للمدينة وعلى السكن بنوع خاص فأن تعنيل المسافة وسرعة الوصول وسهولته تعتبر من أهم الأهداف التي يعنى بها تخطيط المدن ، وهي أمور ترتبط باقتصاديات المكان والوقت في أن معن ، ولذلك ينعكس أثرها على الطلب على الأراضي وعلى العائد الافتصادي للاستخدامات المختلفة داخل المدن (٣) ·

والواقع ان تخطيط المدن لا ياخذ في اعتباره شبكة الشوارع الداخلية ونوزيع الأنشطة والوظائف في أجزاء المدينة فحسب ، فهو يعنى ايضا بكثير من جوانب الموقع والموضع لان ثمة كثيرا من العوامل المحددة التى تؤثر في عملية التخطيط الداخلي متأثرة بالطبغرافية ، وعلى نحو خاص من حيث دراسة الميول في السطح ، وشبكات المجارى المائية من انهار ومخرات سيول وأودية جافة ، وبعض الجوانب الجيولوجية وبخاصة تركيب التربة ومدى مناسبتها لاقامة المبانى والمنشات كما أن لحركات الرياح وما يمكن أن تحمله من رمل وأتربة آثارا لابد من مراعاتها عند نظيط المدن ، بل أن التخطيط الحديث للمدن يأخذ في اعتباره كثيرا من

<sup>(1)</sup> Smailes, A. E., The Geography of Towns, Hutchinson, London. 1953, p. 99.

<sup>(2)</sup> Losch, A., The Economics of Location, English edition, New Haven, 1954, p. 440.

<sup>(3)</sup> Garner, B. J., Models of Urban Geography and Settlement Location pp. 304 - 305.

الأدور في المناخ التفصيلي مثل زوايا سقوط اشعة الشمس ومدى الاعتماد عيها في التدفئة او في بعض العمليات الصناعية واستخدامها كمصدر نظيف للداقة بعد الشكوى من التلوث نتيجة لاستخدام وسائل تقليدية للطاقة وهي احدى المشكلات المعاصرة للمدن .

ويهدف تخطيط المدن الى اشباع حاجات السكان وتلبينها فى اطار قاندنى مشروع وفى غيبة تخطيط المدن تصبح رض المدينة خاضعة لنتافس الذى يتحكم فيه سعر الأرض وتفاعله مع العرض والطلب ، وفي ظل سوق حر لبيع الأراضى فانها تستخدم من أجل تحقيق أكبر عائد فى اقل مدى زمنى ممكن ، وقد لا تخصص للاستخدام الامثل مما قد يؤدى الى مشكلات كثيرة تعانى منها المدن فى الأجيال التالية ، هذا الى جانب أن بعض استخدامات الأرض قد لا تعطى عائدا للأفراد ولكنها ضرورية للغاية ، مثل المحطات النهائية للمواصلات ، والطرق ، ومحطات المجارى والكهرباء ، فهذه الاستخدامات كلها استخدامات عامة لا يربح من ورائها أفراد بذاتهم ، ولكن سكان المدينة جميعا يجنون الكثير من ورائها ، كما أن وجودها يرفع من أسعار الأراضى التى تفيد منها .

# دور الجغرافي في تخطيط المدن:

اذا كان التخطيط عملية لا يقوم بها فرد ، ولكن تقوم بها مجموعة منذوى التخصصات المختلفة، فهل للجغرافى دور يقوم بهفى هذه العملية، وما هى الاضافة التي يمكن أن يسهم بها ؟

فى الاجابة عن هـذا التساؤل يقول « دوكسيادس »: ان المحلات العمرانية ليست وليدة الامس ، والعلوم التي تتناولها بالدراسة قديمة جـدا ، وكان لدى الجغرافيين دائما اهتماماتهم بالمحلات العمرانية ، اما المهندسون المعماريون فقد بنوا المدن ، ويهتم مخططوا المدن بأن يعملوا على ايجاد نظام في المدن ، وقد اسهم المؤرخون بكتاباتهم عن تطور القرى والمدن ، ومع ذلك فان هذه العلوم والمعارف جميعا لم نقم بدورها في دراسة كافة جوانب مشكلات المحلات العمرانية ، ولذلك أضيفت علوم

اخرى مثل الاقتصاد والاجتماع والانثروبولوجيا وعلم النفس والطب ، لان تخطيط المدن يهتم بجوانب تدخل في اهتمامات المتخصصين في كل هذه المعلوم ، الى جانب علوم أخرى مثل الاحياء والبيئة والرياضة وغيرها ، ويعتمد قدر كبير من نجاح التخطيط على مدى التفاعل بين الخبراء في هده المجالات ،

ثم يضيف « دوكسيادس » قائلا بأن ثمة ثلاثة من العلوم التي تعتبر المحلات العمرانية محورا لاهتمامها بصورة كلية وهى : جغرافية المدن وعلم الاقليم والعمران Ekisties ، وتعتبر الجغرافيا اقدم هذه العلوم بعدة آلاف من السنين ، وهي تهتم بدراسة المحلات العمرانية دراسـة اصولية من خلال جغرافية المدن ، وان كان احد اوجه قصورها هو انها تكتفى بالاهتمام بالجانب الوصفى للمحلات العمرانية ، على الرغم مد. أن المجغرافيين يذهبون أحيانا الى ما وراء الوصف ، الى التحليل والتقنين والتصور ، وهكذا كان « دينوقراطيس » وهو الذي صاحب الاسكندر كمستشار له ، ولعله هو الذي ارشده الى انشاء عدد من « الاسكندريات » ، وعلى الرغم من أن المتخصصين في جغرافية المدن في الماضي لم يهتموا كثيرا بالتقنين والتصور بطريقة منظمة الا أن « كريستالر » الذي قدم نظرية المحلات المركزية في عام ١٩٣٣ كان جغرافيا، ووضع اساس كثير من التساؤلات عن العلاقة بين مواقع المحلات العمرانية ونوزيعها المكانى ، وإذا كان بعض الجغرافيين قد شاركوا أخيرا في عمليات تحطيطية فان مشاركتهم لم تسفر عن حركة واضحة وقوية ، ولم ينتج عن ذلك أفكار منظمة حيال مشكلات المحلات العمرانية (١) ٠

ثم يضيف « دوكسيادس » بأن ثمة تشابها في المصطلحات في كل من علم الاقليم والعمران وجغرافية المدن ، وأن جغرافية المدن هي الني تدرس على نحو خاص كيف أن كل اقليم توجد به منطقة تتمثل فيها بأكبر قدر من الوضوح خصائص الاقليم الاساسية ، وهذه المنطقة تمثل نواة الاقليم ،

<sup>(1)</sup> Doxiadis, C. A., Ekistics, An Introduction to the Study of Human Settlements, Hutchinson, London, 1968, p. 57.

وحولها توجد مناطق هامشية ، ويمكن أن تطبق فكرة الاقليم على النحو السابق في دراسات المدن بالنسبة لتوزيع الوظائف أو استخدامات الاراضي (١) .

والواقع أن الجغرافي يمكنه أن يسهم بدور فعال في تخطيط المدن ، وذلك من خلال ما توفره له خبرته من فهم للعلاقات المكانية واثرها في تحديد مواقع المدن الجديدة أو تحليل شبكات الاتصال وامتدادات الاقاليم في المدن القائمة ، التي جانب اسهامه في دراسة الخصائص الموضعية للمدن من تحليل للخريطة الكنتورية ودراسة شبكات التصريف المائي والمسطحات والميول تجنبا لأى اخطار يمكن أن يوفرها اختيار غير مناسب للموقع ، وكذلك يمكنه أن يقوم بدراسات في المناخ التفصيلي وعناصر البيئة المختلفة التي يساعد تحليلها على توفير أكبر قدر ممكن من مرونة التخطيط فيما يتعلق باتجاهات الشوارع واتساعها وتجنب اشعة الشمس أو الافادة منها واختيار مواقع مصدات الرياح وبعض الوظائف تبعا لحركة الرياح واتجاهاتها .

وفى التخطيط الداخلى للمدن يمكن للجغرافى ان يسهم فى رسم خريطة استخدامات الأراضى بالنسبى للمدن القائمة ، أو اقتراح مثل هذه الخريطة بالنسبة للمدن الجديدة ، وكذلك فان له دوره فى الدراسات الاجتماعية والسكانية عن حركات الهجرة واتجاهات المهاجرين وحصائصهم الاجتماعية والاقتصادية وما يمكن أن يعكسه ذلك من اتجاهات فى الطلب على السكن ومواصفات المسكن ، كما أنه يمكنه دراسة احتمالات نمو السكان فى المستقبل وخصائص تركيب السكان النوعى والعمرى ، وتوريعهم على وحدات الجوار ، وتقرير الخدمات العامة التى تناسبهم عمريا ونوعيا ولكن ذلك كله لا يتطلب جغرافيا تقليديا بقدر ما يتطلب جغرافيا واسع ولكن ذلك كله لا يتطلب جغرافيا تقليديا بقدر ما يتطلب جغرافيا واسع الاخرى وبخاصة فى الاجتماعية والسكان .

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 58.

وعلى الجغرافي الذي يشترك في عمليات التخطيط أن يدرك انه جزء من مجموعة عليها أن تخرج عملا متناسقا . ومن المهم هنا أن نلاحظ أن التخطيط ليس في حاجة الى ميزانية لتنفيذه فقط ، ولكنه يحتاج الى مخططين قد تمرسوا بالخبرة والتجربة ، هذا الى جانب انه لا بصد من أن تتوفر لديهم القدرة على التخيل ، كما أن التخطيط في حاجة الى من رجال السياسة ، والى أن تتضافر جهود أولئك جميعا في ظل طروف مناسبة ، كما أن من الضروري هنا أن نشير الى أن التخطيط لبس وظيفة يقوم بها موظفون حكوميون يستندون في قوتهم الى مراكزهم الوظيفية ، بل أن هؤلاء قد يشكلون عقبة أمام التخطيط ، لانهم قد ينعايشون مع الواقع ويسلمون به ، بينما ينبغي للمخططين أن تكون لنيهم دائما الرغبة في تغيير بيئة المدن الى بيئة جميلة وعملية ، تحقق راحة العين والسمع معا ، الى جانب توفير الجوانب النفعية والعملية ، وفي بعض اللاحيان قد يكون على المخطط أن يلجأ الى حلول جدرية حاسمة والا يقنع بحلول جزئية (١) .

#### خطـة الدينـة:

يقصد بخطة المدينة المساعة المدينة المساعة المارها المارها الفارجى المسكل العام الندى تأخذه المنطقة المبينة المسواء في ذلك اطارها الخارجى او شبكة الشوارع الداخلية فيها وتتأثر خطة المدينة عادة بكثير من العوامل المرضعية وبخاصة فيما يتعلق بمظاهر السطح من حيث توزيع اليابس والماء والانحدارات والميول ومع ذلك فقد تتشابه المعالم الرئيسية للطح في مناطق السهول ومع ذلك تتباين خطط مدن السهول وذلك تبعا للمرحلة الزمنية التي نشأت فيها والتطور التاريخي الذي شهدته وللمدة والمناهة المعادة المسهول المسهول المسهول المسهول المدينة التي نشأت فيها والتطور التاريخي الذي

وعندما تتضح المدينة ، فتتحول الى واقع مادى ملموس تفصل فيه الشوارع بين مربعاتها السكنية ومنشأتها المختلفة ، تصبح هذه الخطة

<sup>(1)</sup> Jensen, Rolf, Cities of Vision, Applied Science Publishers, London, 1974, pp. 2 - 4.

حفيقية ثابتة يصعب تعديلها ، فالى جانب ضخامة الاستثمارات التى تنفق و نسق الشوارع وتعبيدها ، وكذلك في المبانى التى تطل على هسذه الشوارع ، فان نمط ملكية الاراضى في المدن يكون عادة بالغ التعقيد ، لأر الارض تكون مقسمة الى قطع صغيرة ، ويؤدى ذلك الى أن تبقى خطة المدينة أو تخطيطها العام ثابتا على الرغم من أنه قد لا يكون مناسبا ويصدق ذلك على نحو خاص بالنسبة للمدن التى نمت خطتها تدريجيا وشكلت نسيجا معقدا على مراحل متباينة ، أما في حالة المدن التى أنشاتها الادارات الشئت دفعة واحدة ، أو وفق خطة مسبقة مثل المدن التى أنشاتها الادارات الاستعمارية فوق أرض بكر ، فكانت عادة أكثر حظا من التخطيط(١) .

ويمكن ايجاز أهم الاشكال التي تأخذها الخطة فيما يلي :

## ١ - الخطة الشبكية:

ويطلق عليها احيانا خطة رقعة الشطرنج Chequerboard أو خطة شبكة الشواء Gridiron واهم خصائص هذه الخطة أن شوارعها تتقاطع مع بعضها البعض بزاويا قائمة ، وكما سبق ، فان هذه الخطة قديمة جدا وترجع للالف الثالث قبل الميلاد ، حيث كانت مطبقة في مدن هارابا وموهنجو دارو ، وان كانت قد نسبت فيما بعد الى هيبوداموس السذى طبقها في تخطيط كل من بيريه ورودس في القرن الخامس قبل الميلاد ، كا انتشرت في المدن الاغريقية في العالم الهلنستى بعد فتوحات الاسكندر الاكبر ، وتعتبر مدينة الاسكندرية واحدة من المدن التي طبق فيها التخطيط الشبكى ، ثم طبقها الرومان بعد ذلك في معسكراتهم ومستعمراتهم التي شروها في امبراطوريتهم الواسعة (٢) ،

ولعل بساطة هذه الخطة سواء في رسمها على الورق أو في تنفيذها على الطبيعة كانت من أهم عوامل انتشارها ، ولكنها مع ذلك لا تخلو

<sup>(1)</sup> Johnson. J., Urban Geography, pp. 21 - 23.

<sup>(2)</sup> Bacon, Edmond ., Design of Cities, Penguin, Baltimore, 1976, p. 75.

من عيوب وبصفة خاصة بالنسبة للمرور ، حيث تنعدم الرؤية فيها عمليا في تقاطعات الشوارع ، مما أدى الى ادخال بعض التعديلات عليها في مناطق التقاطعات الرئيسية ، ولكن تلك التعديلات كانت تؤدى الى اشكال غير مناسبة للمبانى الواقعة حول هذه التقاطعات ، حيث كان بعضها يئخد شكل مثلثات مشطورة ، وان كان استخدام هذه المناطق كحدائق أو متنزهات صغيرة يمثل أحد أوجه المعالجة ، ولكن كثيرا ما كان يعنى توقفا متكررا للمركبات في نقاط التقاطعات مما يؤدى الى عرقلة حركة المرور واضاعة الوقت ، ويضاف الى عيوب هذا التخطيط الشبكى احيانا ويتضح ذلك عندما لا يكون هذا الأثر مرغوبا فيه ،

ومن عيوب الالتزام حرفيا بالتخطيط الشبكى ، ان تطبيقه بلا تعديل فى بعض المناطق التلية قد يؤدى الى انحدارات غير مناسبة فى الشوارع ، ومن امثلة ذلك سان فرانسيسكو ، كما انه يؤدى الى ان تشغل الشوارع مساحة كبيرة ، ففى مانهاتان مثلا تغطى الشوارع ٣٠٪ من المساحة الكليسة ،

وقد طبق التخطيط الشبكى في كثير من المدن الأمريكية ، وفي عام ١٨١١ اقترحته احدى لجان التخطيط في مدينة نيويورك ، فأصبح هو النمط السائد في جزيرة مانهاتان ، ولم تراع فيه أية تعديلات ليتناسب مع الطبغرافية ، بل ان المساحات التي تركت كمناطق مكشوفة كانت قنيلة للغاية ، وظل الأمر كذلك حتى عام ١٨٦٥ حين تم شراء ١٤٠٠ فدانا خصصت للحديقة المركزية Central Park وقد ساد التخطيط الشبكي منظم المدن الأمريكية خلال القرن التاسع عشر (٢) ،

هذا ، وقد ادى التنافس في تقسيم الأراضي وعمليات بناء المدن من تويات مختلفة الى أن تكونت بعض المدن من عدد من الخطط الشبكية

<sup>(1)</sup> Beaujeu - Garnier, J. and G. Chabot, Urban Geography, P. 212

<sup>(2)</sup> Johnson, J., op. cit., p., 26.

النى لا تتوارى فيها محاور الشوارع فى كل الشبكات مما يؤدى الى تعديلات فى الاتجاه كما هو الحال فى كل من لوس انجيلوس وشيكاغو ، او كما هو الحال فى هلسنكى التى تتكون من شبكتين تتجه احداهما من الشمال الى الغرب الأخرى من الشمال الى الشرق(١) ، كما أن مدينة الاسماعلية فى مصر خططت ونفذت وفق عدد من الخطط الشبكية التى تتجاور مع بعضها البعض ،

#### ٢ ... الخطـة الدائريـة:

ظلت الخطة الدائرية لفترة طويلة من تاريخ المدن معلما رئيسيا في التخطيط وذلك عندما كانت المدن مسورة ، وكانت أية اضافات أو عمليات نمو للمدن تحدث عن طريق احلال السور بشارع دائرى وبعمل سور آخر كما يظهر من مراحل نمو مدينة باريس ( انظر شكل ٤ ) أو من الشكل العام لنمو مدينة لندن حتى الآن ، وذلك على الرغم من أن كد المدينتين يمتد فيهما العمران عبر النهر الذي تقع عليه كل منهما ، ومع ذلك فقد حافظت كل منهما على الشكل الدائري كاطار للخطة العامة، بل أن كثيرا من المدن البريطانية اخذت بفكرة الخطة الدائريه في عمليات التخطيط والتنمية التي شهدتها المدن بعد الحرب العالمية الثانية (٢) .

کما آن الخطة الدائریة قد سادت کثیرا من مدن آوریا فی القرنین انسابع عشر والثامن عشر ، وتجد بعضا من آثارها فی تخطیط کل من فرسای وسانت بطرسبورج (لیننجراد) و کارلسروه (۳) .

<sup>(1)</sup> Beaujeu-Garnier and Chobot, op. cit.,p 217.

<sup>(2)</sup> Reynolds, J. P., The Plan. The Changing Objectives of the Drawn Plan. The Town Planning Review,, Vol. 32, Livepool, 1961, pp. 175 - 175.

<sup>(3)</sup> Hudson, F. S., A Geography of Settlements, PP. 287 —

ولكن الخطة الدائرية أقدم عمرا من ذلك بكثير ، فقد كانت نموذجا لنحطيط لمدن في العصور القديمة والوسطى ، وكانت مدن الحيثيين في أسيا الصغرى مدنا دائرية منذ العصور القديمة ، كما كانت القدس نرسم في خرائط العصور الوسطى دائرية الشكل(١) • وعندما بني المنصور مدينة بغداد ، كانت خطتها الأولى دائرية ، وقد أطلق عليها تسمية « المدينة المنورة » ، ولعلها لم تكن أول مدينة دائرية في العام الاسلامي ، فدد خططت على نهج مدينة عراقية اسبق منها وهي الحضر التي لا تزال بعص بقاياها قائمة حتى اليوم ، وكذلك كانت مدينة مارب اليمنية ، وكانت طيسفون دائرية الشكل أيضا ، وهي أسبق من بغداد ، ولكن مدينة المدصور كانت أكثر ضخامة ، حتى انه ليقال انه أحضر مائة الف من أهل المهن والصناعات لانشائها ، وأنه وجه لاحضار المهندسين أهل المعرفة بالبناء والعلم بالذراع والمساحة وقسمة الارض ، وكتب الى كل بلد في حمل من فيه ممن يفهم شيئا من البناء حتى اجتمع له هـذا العدد ، وينال أن المنصور أحب أن ينظر إلى المدينة قبل انشائها فأمر أن تخط بالرمل ثم وضعت على تلك الخطوط كرات من القطن وصب عليها النفط فأوقدت فيها النار لابرازها بشكل واضح ، وحفرت اسس الاساوار والخندق المحيط بها من الخارج بحسب هذه الخطوط الموضوعة واجرى انساء في الخندق • وكان في أسوارها الخارجية أربعة أبواب متقابلة هي باب الشام في الشمال الغربي وباب الكوفة في الجنوب الغربي وبب البصرة في الجنوب الشرقى وباب خراسان في الشمال الشرقى ( انظر الخريطة شكل ٣٦ ) وفي وسط الدائرة ، أو في الرحبة الوسطى للمدينة أنشا المنصور مسجده الجامع وبنى الى جواره قصر الذهب المشهور بقبته الخضراء ، وجعل من حول ذلك قصور اولاده ثم دواوين المكومة • وكانت حصون مدينة المنصور تماثل اقوى المدن المحصنة في

<sup>(1)</sup> Webster, H., Early European History, Heath and Co. Boston 1920, pp. 614 - 614, and Beaujeu - Garnier and Chabot, op. cit., 212.

العصور الوسطى ، حيث تتعدد أسوارها والأبواب التى فى تلك الأسوار ، وكانت هذه الأبواب تغلق عند الحاجة ، وكانت للدكاكين أماكنها المحددة وللشوارع أسماء نابعة من حرف المكان ،

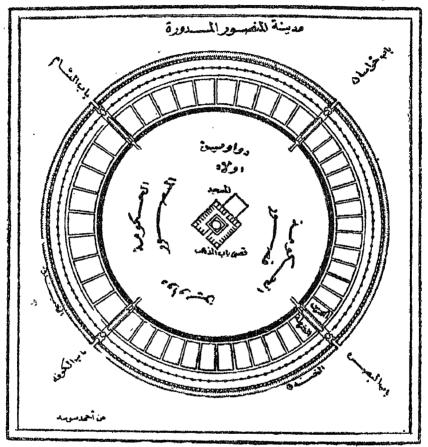

شكل رقم (٣٦) المدينة المدورة ( بغداد ) كما بنيت في عهد المنصور هذا ، قد قدر بعض الباحثين بأن طول السور الخارجي يصل الى عشرة كيلو مترات وان قطر مدينة المنصور يصل الى ثلاثة كيلو مترات ومساحتها حوالى سبعة كيلو مترات مربعة ونصف ، على حين قدر آخرون أن مساحة المدينة كانت في حدود ثلاثة كيلو مترات مربعة (١) ، ولكن (١) مصطفى جواد واحمد سوسه ، دليل حارطة بغـداد قديما وحديثا ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، ١٩٥٨ ، ص٧٤-٣٠٠

- 411

الذى لا خلاف عليه هو ان المدينة وضعت لها خطة وعمل لها نموذج « ماكيت » ونفذت عمليا بدقة وعناية •

كما كانت بعض المدن في جنوب آسيا دائرية الشكل مثل مدينة سريكشترا Srikshetra التى تنسب الأساطير بناءها للآلهة على نسق مدينة سوندرسانا Sundarsana الهندية ، وتدل بقايا المدينة على الشكل الدائرى ، كما أن من المدن ذات الشكل الدائرى أيضا بعض مدن الهنود الأمريكيين مثل مدينة سركافيل Circleville في ولاية أوهايو الأمريكية ، وقد أنشئت في عام ١٨١٠ ، وكانت ذات أصول هندية وقد تنبى المخططون الشكل الدائرى الذي وضع الهنود خطته الأولى ، ويتوسط الخطة ميدان تتفرع منه أربع طرق رئيسية وعدد مماثل من الطرق الفرعية والشوارع ، وتوجد حلقات من الشوارع الدائرية يحيط بها من الخرج صفان من المساكن التى تجعل شكلها النهائى يبدو كدائرة وسط مربع ، ونفذ ذلك بين أعوام ١٨٣٧ و ١٨٤٩ (١) .

والواقع ان الخطة الدائرية المكتملة قد تعترض تنفيذها بعض العقبات الجغرافية ممثلة في موانع النمو من الناحية التضاريسية او من حيث صلاحية الموضع للبناء ، كما ان النمو لا يحدث عادة بدرجة منتظمة منطلقا من مركز المدينة بقدر متوازن في كافة الاتجاهات مما يؤدى الى خروج عن الشكل الدائرى ، ومع ذلك فانه اذا كان الشكل الدائرى يمثل نظريا افضل الاشكال بالنسبة لسهولة الاتصال وعدالته بين المركز والاطراف الخارجية للمدينة في كل اتجاه ، فان الواقع المعاصر للمدن الكبرى يوصح مدى احتقان المرور في المنطقة الاوسطى ، وان أي محاولات للوصول الى مركزها أو المخروج منه يتطلب وفتا اطول من الانتقال لسافة مساوية على الاطراف ، وتتضح صورة ذلك على نصو خاص لهي المدن المليونية ، والتى انعكس نموها على ازدياد المسافة بين مواقع

<sup>(1)</sup> Carter. H., The Study of Urban Geography, pp. 160 - 163.

السكن والعمل مما يجعل النقل أعلى تكلفة في المدن الكبيرة عنه في المدن الصغيرة ، وخاصة في المدن الكبرى في الدول النامية (١) .

وقد ظهرت الخطة الدائريه الاشعاعية Radio centric أو الخطة الني يمتد فيها النمو من منطقة مركزية الى الأطراف على شكل عدد من الحلقات المنتظمة حول المركز ، وتكون الطرق خارجة من المنطقسة المركزية الى الأطراف على شكل محاور أو اشعاعات بحيث يمكن أن تشبه انظرق في نمطها شكل النجمة ، ويطاق عليها احيانا نسيج العنكبوت Spider's Web ، كما تشبه الطرق المتشعبة بالاذرع التي تخرج من قلب العجلة ، وهذا النمط يؤدي الى مزيد من التركز والازدحام في المنطقة الوسطى من المدينة وتصبح المساكن في المنطقة الوسطى ذات ايجارات مرتفعة ويكون النمو على الأطراف في كثير من الأحيان على شكل أحياء للفقراء ، وال كان هدذا لا يمنع ظهور ضواحى سكنية راقية تنخفض كشافتها السكانية وترتفع فيها ملكية السيارات الخاصة (٢) • ومع ذلك فان شكل النجمة في نمو المدن يحدث بدرجة أكبر في ظل وفره وسائل النقل العام ، أما وسائل النقل الخاصة ، فانها على الرغم من تأثيرها على نمو المدن الأمريكية ، فانها ليست مناسبة تماما لنمو مدن الدول اسامية • ويحدث الأثر الأكبر للنمو الذي يأخذ محاور متعددة في ظل وجود ظروف سكنية افضل وبتكلفة أقل في المناطق الهامشية وأطراف المدن ، مع وجود وسائل نقل عام ذات كفاءة وفعالية لنقل السكان من الطرف الى قلب المدينة • وتنمو الأحياء السكنية الخارجيه على طول محاور الطرق مخلفة فراغات ومناطق غير مبنية بين هده الاذرع المتدة من الشوارع والتي تمثل شكل النجمة ، وعلى الرغم من أن الفراغات ما تلبث أن تمتلىء بالعمران ، الا أن الشوارع تزداد طولا فتبقى خطة

<sup>(</sup>۱) البنك الدولى ، الاسكان ، ورقة عن السياسة في قطاعه ، مايو ١٩٧٧ ، مطابع الأهرام ، القاهرة ، ١٩٧٧ ، ص ١٦٠٠

<sup>(</sup>٢) البنك الدولى ، النقل المضرى ، ورقة عمل قطاعية ، مطابع الاهرام التجارية ، القاهرة ، ١٩٧٧ ، ص ٥٨ ٠

المدينة محتفظة غالبا بشكلها النجمى ، وهنا يلاحظ ان سبكة النقل العام ليس من الضرورى أن تكون للسيارات ، فقد تكون خطوطا للسكك المحديدية ، سواء فى ذلك السطحية أم تحت السطحية ومن امثلة ذلك كل من باريس وطوكيو وكثير من المدن اللهانية (١) .

واذا كانت طرق النقل بواسطة الانفاق في قطارات كهربية سريعة هد مثلت حلا طيبا للوصول الى المنطقة المركزية في المدن الكبرى بالدول المفدمة ، فان الصورة ليست كذلك في الدول النامية الفقيرة التي قد لا تستطيع اقتصادياتها أن تتحمل تكاليف هذه المشروعات ، وبالتالي فقد لا يكون التركيز القائم في المنطقة المركزية لمدن تلك الأقطار امرا مرغوبا فيه ، ومن أهم الحلول هنا أن يكون المسكن قريبا من مكان العمل بحيث يمكن قطع المسافة سيرا على الأفدام أو باستخدام الدراجات ، كما أنه قد يكون من الضروري اعادة توزيع اماكن العمل والأسدواق والمؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات التي لا تتطلب موقعا مركزيا واننها تسبب توليد حركة مرور كثيفة في ساعات الذروة(٢) .

وتاجنبا لعيوب الشكل الدائرى والنجمى ، فقد اقترحت وطلورت اشكال جديدة من الخطط شبه الدائرية والتى تتيح رؤية افضل مثل الشكل السداسى او الاشكال متعددة الاضلاع من الخارج ، ومن امثلة ذلك بعض المدن التى وضعت لها اشكال جمالية ومنها مدينة بالمانوفا Palma بعض المدن التى انشئت في عام ١٥٩٣ في مقاطعة فينيسيا ( البندقية ) الابطالية ، وكانت المدينة محاطة بتحصينات تتفق مع ما كان سائدا في نهابة القرن الساس عشر ، وكان نمط الشوارع يترك مساحات معقولة ومناسبة لاراضى البناء ، وتخرج الشوارع في ترتيب منتظم من مكان مركزى تؤدى اليه طرق ثلاثة رئيسية تنتهى ببوابات في سوره المدينة ، مركزى تؤدى اليه طرق ثلاثة رئيسية تنتهى ببوابات في سوره المدينة ، أما بقية الشوار فكانت مرتبة هى الاخرى بما يتفق مع الخطة الاشعاعية

<sup>(1)</sup> Beaujeu - Garnier and Chobot, op. cit., pp. 225 - 226.

<sup>(</sup>۲) البنك الدولى ، النقل الحضرى ، مرجع سلبق ، ص ص ۵۸ ـ ۱۱ ·

المركزية ، وان كانت توجد ستة ميادين ثانوية الى جانب الميدان الرئيسى الذى يوجد فى مركز المدينة (١) · أنظر الشكل رقم (٣٧) ·



شکل رقم (۳۷)

(1) Johnson, J., op. cit., pp. 31 - 32.

وكما يرى « لوش » فان الشكل السدسى للمدن ، وهو الذى يوجد حول نواة مركزية ويتشكل اعاره الخارجى من ستة اضلاع ، تحبب فيه شوارع رئيسية ويتفرغ منه اثنا عشر شارعا ، انما يمث لشكلا مقبولا من الناحية النظرية ، كما أنه يمكن تحقيقه عمليا مثلما حدث فى العاصمة الأسريكية واشنجتن ، حيث يمثل مبنى الكابيتول مركر الشكل بينما يمثل انبيت الأبيض مركزا ثانويا ، كما أن الشكل السداسى لا يزال واضحا فى العاصمة الاسترالية كانبرا ، سواء حول المنطقة الادارية أو المكاتب الحكومية ، ولكن هذا الشكل السداسى ينتهى غالبا ؛ الشكل النجمى ، نظرا لرجود الفراغات بين المناطق المبنية ، وبذلك فان شكل الماسة السداسى ينتهى عادة بشكل النجمة وتكسون اذرعتها هى الطرق أو السكك الحديدية (٢) ،

ومع ذلك فان هذه الأشكال الهندسية كثيرا ما يوجه أليها النقد من المخططين الذين يرون أن « قبيلة الأشكال الهندسية تنها ليست دات معنى ، وأن كل الدماء الفنية قد استنزفت من عروقها »(٣) .

## ٣ ـ الخطة الشريطية:

فى هذه الخطة يكون نمو العمران متأثرا بمحور طولى أو طريق رئيسى وتنتشر المنطقة المبنية على جانبيه ، ويمكن أن تمد على شكل نطاقات طولية أو أشرطة وهذا هو الذى أعطاها اسم الخطة الشريطية .

ويكون كل شريط في العادة متميزا بتخصص وظيفي يغلب عليه ، وتربط الطرق الثانوية بين المساكن ومناطق العمل أو النزهة والترفيه ، وقد أعدت بعض الخطط الشريطية لامتداد نمو مدينة لندن الكبرى في عام ١٩٤٣ بواسطة مجموعة من الخططين وكانت هذه الخطة ( انظر الشكل رقم ٣٨ ) تقوم على لاأساس اقامة عدد من المجتمعات

<sup>(1)</sup> Losch, A., op. cit., p. 443.

<sup>(2)</sup> Sitte, C., The Art of Building Cities, Van Nostrand New York, 1945, quoted from Jonson, R. op., cit., p. 620.



شکل رقم (۳۸)

السكنية ذات الشكل الشريطى ، والتى ترتبط بالسكك المحيدية التى تدسل مناطق السكن بكل من مناطق العمل والمناطق التجارية ، على ان تفع المساكن على الأطراف الخارجية وتمتد المناطق التجارية والصناعية على شكل نواة مستطيلة وسط الخطة المقترحة ، ويظهر من الشكل كيف أن التخطيط الذى اقترح لنمو مدينة لندن ياخذ شكلا تقرب ملامحه من الهيكل العظمى لسمكه الرنجة ، يمثل العمود الفقرى فيه طريقا رئيسيا تشع عليه مراكز الادارة والتجارة ، وتمتد منه أشرطة طولية تصل الى المريطا تمثل أحياء سكنية يتسمع كل حى منها لسكنى ١٠٠٠٠٠٠ نممة ، وتتقاطع مع الطريق المركزى بزوايا قائمة ، ويوجد فى الخطة خطان للسكك المحديدية احدهما رئيسى والثانى فرعى ، كما توجد عدة مراكز متدرجة فى هيراركية واضحة للخدمات الاجتماعية ويخدم ادناها مستوى الف نسمة وتشكل كل ستة من هذه المراكز مجاورة سكنية ، كما تشكل من كل ست مجاورات وحدة بلدية المورة الشريطية الانتشار الخطة لم تجد طريقا للتنفيذ (۱) ، ولم يكتب للخطة الشريطية الانتشار في بريطانيا على العكس من اقطار القارة الاوربية ،

ولم يكن الشكل الشريطى للمدن مقبولا فى الماضى الا للمدن ذات الاحجام الصغيرة ، وكان يرتبط فى معظم الاحوال بوجود عوامل مانعة أو محددة الاشكال النمو الاخرى ، وعلى نحو خاص بالنسبة لمظاهر السطح ، ولكن مع ذلك فقد طبقت الخطة الشريطية فى بعض المدن الكبرى مشر مدريد فى عام ١٨٩٤ ، كما استخدمها المخططون الروس فى مدينة سنالنجراد ( فولجو جراد حاليا ) .

وترتبط الخطـة الشريطية باسـم Don Arturo Soria Mata الذى كان قد نشر فكرة عنها فى عام ١٨٨٢ واقترح لها حجما سكانيا فى حدود ٣٠٠٠٠ نسمة ، ورسم خطتها العامة بحيث تمتد على طول طريق

<sup>(1)</sup> Ratcliffe, John, An Introduction to Town and Country Planning, Hutchinson, London, 1975, pp. 36 - 37.

رئيسي لا يتعدى امتداد العمران العرضي حوله نصف كيلو متر ، اما طوله فانه يتحدد وفقا لدرجة نمو المدينة ، وتقتصر الاستخدامات السكنية على عمق لا يتعدى ٢٠٠ مترا على كلا جانبي الطريق الرئيسي، ثم توجد بعدذلك حقول الريف المفتوح ، وقد طبق سوريا ماتا افكاره بعد ذلك على مدينة مدريد • وفي مطلع القرن العشرين نشر المهندس الفرنسي « توني جاربييه » Tony Garnier خطة لمدينة صناعية ذات مركز متوسط ، ولكنها تمتد شريطية ، وتنقسم الى مناطق خاصة بكل وظيفة ، أما التطور الهام لفكرة المدينة الشريطية فقد تم على يد المهندس المعماري السويسري «لوكوربوزيه» Le Corbusier الذي كان مخططا ومستشرفا للمستقبل ، وقد صمم مدينة شانديجاراه عاصمة البنجاب ، ونشر فكرته عن المدينة المشرقة أو الوضاءة La Ville Radieuse وهي تقوم أساسا على فكرة التخطيط الشريطي ، وللتغلب على التكدس والازدحام نادى بفكرة استخدام ناطحات السحاب العلوية ، وتتسع مدينة المستقبل عند « لوكوربوزيه » لثلاثة ملايين نسمة ، وتوجد بها انفاق وممرات سفلية ونظام مترابط للنقل ومنطقة للأعمال المركزية تضم التجارة والترفيه ترتفع عالية في الأفق وتحيط بها مربعات سكنية تتراوح ارتفاعاتها ما بين خمسة طوابق الى سبعة ، ثم توجد على الأطراف ضواحي سكنية تتكون أساسا من الحدائق وتليها مدينة شريطية ذات كثافة مرتفعة ومبانيها في معظمها من ناطحات السحاب(١) ٠

وقد خصص « لوكوربوزيه » ٩٥٪ من مساحة المدينة التى اقترحها للمناطق التى تسهل فيها الحركة ، على حين أن مناطق ناطحات السحاب تشغل مساحة محدودة ويمكن أن ترتفع فيها الكثافات الى ألف نسمة للفدان ، والى هذا المخطط ترجع كثير من الأفكار التى عرفت طريقها للتنفيذ بعد ذلك في عديد من مدن العالم الكبرى مثل الأنفاق وطرق المرور السريعة والطرق العلوية التى أدت الى انسياب حركة المرور منذ عام السريعة والطرق العلوية لوس انجيلوس من أوائل المدن التى طبقت فيها

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 34 - 36.

هذه الأفكار ثم تلتها كثير من المدن الأمريكية وما لبثت أن انتشرت فى كثير من الأقطار ، ومع ذلك فقد ظهرت منذ نهاية العقد السادس من هذا القرن كثير من الانتقادات لبناء الأبراج العالية وناطحات السحاب على أساس إن مقاييسها غير انسانية (١) .

كما قدم « سفن دال » Sven Dahl خطة لمدينة شريطية مثالية تمتد فيها المساكن بطول كيلو مترين ، وتتشكل من عدد من البلوكات المستطيلة التى تتوزع على كلا جانبى طريق أو خط يمتد بطول عشرة كيلو مترات ، وتوجد على طول هذا الطريق وظائف التجارة والأعمال والخدمات والادارة والصناعة ، كما توجد على هذا الطريق محطات على أبعاد متساوية هى كيلو متر واحد ، ويكون شكل المدينة النهائي طوليا ، ويمكنها أن تستوعب كيلو متر واحد ، ويرى أن الحياة فيها يمكن أن تصبح سمهلة ميسرة والواقع أن همذا الشكل قريب من التخطيط الشبكي وأن كان شريطيا ، وهو يجد كثيرا من التشجيع من أنصار البيئة المفتوحة الأنه يحقق كثيرا من المزايا الصحية ويكفل للسكان اتصالا سملا بالهمواء الطلق والأماكن المفتوحة (۲) ،

واذا كانت فكرة المدينة الشريطية تجد اليوم صدى وانتشارا بين المخططين ، مما جعل كثيرا من المدن الجديدة تتاثر بها ، فأن ذلك يرجع لعدد من المزايا وهي :

١ - انها تمتاز بشكلها البسيط الذي لا تنتج عنه مشكلات في الوقت والتكلفة وحركة المرور ٠

- ٢ سهولة فهم الموقع واتجاهات الحركة للمواطن العادى ٠
- ٣ ـ امكانية النمو العمراني لمركز المدينة بما يتفق مع التوسع في المساكن والصناعة •

<sup>(1)</sup> Hall, Peter, Urban and Regional Planning, Penguin, London, 1979, pp. 73 - 76.

<sup>(2)</sup> Beaujeu Garnier and Chabot, op. cit., pp. 216 - 217.

٤ - امكانية استيعاب اعداد سكانية أكبر وفقا لامكانية نمو العمران ٠

أما أهم العيوب التي تؤخذ على الخطة الشريطية فهي :

١ -- صعوبة الوصول للمنطقة المركزية من الأجزاء البعيدة الناتجة
 عن زيادة النمو .

٢ - صعوبة الفصل في بعض الأحيان بين المرور السريع والمرور المحسلي .

٣ - وجود الخدمات المركزية على مسافة طويلة مما يعنى تكلفة اكبر ٠

#### نماذج تطبيقية لتخطيط المدن

### أولا \_ تخطيط المدن في بريطانيا:

سبقت الاشارة الى تطور فكرة مدن الحدائق ثم البلدان الجديدة فى بريطانيا كاتجاه تخطيطى ، ولا شك فى ان بريطانيا كانت سباقة فى هذا المجال ، ويرجع الفضل فى ذلك الى السير « أبنزار هوارد » الذى ازعجه ما رآه من نمو فى المدن الأمريكية ، وخشيته أن يحدث ذلك فى بريطانيا ، كما أنه تأثر بافكار كثيرة لبعض رجال الصناعة فى كل من بريطانيا والولايات المتحدة ، والذين كانت تشغلهم الأمور الانسانية إلى جانب حياتهم المادية ، وقد بنى بعض هؤلاء مساكن لعمالهم فى المناطق الريفية تجنبا لضوضاء المدينة ، ومن هؤلاء روبرت أوين Robert Owen والسير تيتوس صولت Titus Salt وقد قام أولهما ببناء منطقة سكنية لعماله فى عام ١٨٣٥ بنقل عماله فى عام ١٨٣٥ بنقل مصانعه وعماله من براد فورد الى موقع يتوسط الحقول اطلق عليمه George Cadbury كما تأثر أيضا بأعمال وافكار جورج كادبورى George Cadbury الذى قام فى عام ١٨٧٩ بانشاء مصانعه ومساكن عمالها فى ضاحية كنارج برمنجهام هى عام Bourneville ، وكذلك وليام ليقر Roulliam Lever

صاحب مصانع الصابون الدى قام فى عام ١٨٨٨ بانشاء بورت سانلايت Port Sunlight

وكذلك قام مهندس الطرق جورج بولمان المدنة مدينة ( وهو الذي تنسب اليه عربات البولمان ) في عام ١٨٨٠ بانشاء مدينة نموذجية خارج شيكاجو ، وقد فعل ذلك أيضا في المانيا مجموعة شركات كروب Krupp في عام ١٩٠٦ حين انشات عددا من المستوطنات في منطقة الرور ، وكما تأثر هوارد بأفكار أولئك « العمليين » فقد تأثر كذلك بافكار الفلاسفة و « الأخلاقيين » مثل جيمس سلك بكنجهام كذلك بافكار الفلاسفة و « الأخلاقيين » مثل جيمس سلك بكنجهام الشرور القومية وعلاجها العملي » المعرور القومية وعلاجها العملي » Remedi:s

وقد اقترح فى هذا الكتاب انشاء مدن مخططة فى قلب الريف على ان تكون مساحة كل منها ميلا مربعا واحدا ويسكنها عشرة آلاف نسمة ويحيط بها ١٠٠٠٠ فدان من الأراضى الزراعية ، ويملكها ويديرها شركة عامة يملك السكان اسهمها ، وكان من آرائه الا تدخل فى هذه المدن اية انواع من الخمور والأسلحة والتبغ (٢) ، كما تأثر هوارد بآراء فلاسفة وعلماء اقتصاد ومؤرخين كثيرين اشار الى بعضهم فى كتاباته مثل الفريد مارشال ، احد كبار المفكرين الاقتصاديين فى العصر الفكتورى ، وادوارد جيبون المؤرخ الفذ ، ولكن الأمر الذى تميز به هوارد هو اتجاهه العملى الذى يتجلى فى انه قام باعداد تخطيط يعبر عن الفكاره ثم تولى بنفسه بعد ذلك مباشرة تنفيذ هذا المخطط .

وكان من افكاره الاساسية التى اقنع الكثيرين بها ، ما يعرف بفكرة مغناطيسات الجذب الثلاثة ، ويتمثل احدها فى الريف والثانى فى المدينة على حين يجمع الثالث بين المدينة والقرية معا ، ثم تساءل : الى اين يتجه

<sup>(1)</sup> Ratcliffe, J., op. cit., pp. 26 - 29.

<sup>(2)</sup> Ibid., pp. 27 - 29.

السكان ، اذا كان في الريف وحدة أو في المدينة وحدها مزايا وعيوب على حين يعنى اجتماعهما معا التخلص من العيوب وتحقيق المزايا ؟

ففى كل مغناطيس مزاياه التى تمثل القطب الموجب وعيوبه التى تمثيل القطب الموجب وعيوبه التى تمثيل القطب السالب وفى مغناطيس المدينة تتمثل اهم المزايا فى المجاذبية التى تقدمها الأجور المرتفعة وفرص العمل والترفيه وكل ما يبعث الأمل فى شوارعها ذات الاضاءة الجيدة وأما أهم عيوب مغناطيس المدينة فهى ارتفاع القيمة الايجارية للمساكن وغيرها من الأراضى وارتفاع الاسعار وساعات الانتظار والشقاء الطويلة وبعد مكان العمل عن السكن والهواء غير النقى والأحياء المتدهورة ووجود حانات شرب الخمر والهواء غير النقى والأحياء المتدهورة ووجود حانات شرب الخمر

اما مغناطيس الريف فان اهم عوامل الجذب فيه جمال الطبيعة والشمس المشرقة وخضرة الحقول وانخفاض القيمة الايجارية ، ولكن عوامل الطرد في الريف تتمثل في الافتقار الى حياة اجتماعية وانخفاض الأجور وندرة الماكن الترفيه والكآبة ( ونلاحظ أن تجربته هنا مستقاه من الريف البريطاني ) .

اما اذا اجتمعت خصائص كل من المدينة والقرية فان كفة الحسنات ترجح كثيرا: جمال الطبيعة ، الفرص الكثيرة ، الايجارات المنخفضة والاسعار المناسبة والاجور المرتفعة ووفرة الماء والهواء النقى ، حيث لا يوجد دخان أو مناطق متدهورة ، وحيث المساكن جميلة مشرقة ، وحيث توجد الحياة الاجتماعية الطيبة التى تسودها الحرية والتعاون ، اما المساوىء فانها تكاد فى رأيه أن تتلاشى ، وهدذا هو الذى تحققه مدينة الحدائق(۱) .

ثم أضاف كل من باتريك جيديس وباتريك أبركرومبى Gealdes and مُ أضاف كل من باتريك جيديس ومتعددة لتخطيط المدن في بريطانيا ، وكان باتريك جيديس أحد علماء الأحياء الاسكتلنديين ، ولكنه ما لبث أن

<sup>(1)</sup> Reissman, Leonard, The Urban Process, Cities in Industrial Societies, the Free Press, Glencoe, 1964, pp. 46 - 49.

تحول الى ما أطلق عليه علم « الايكولوجيا البشرية » او العلاقة بين الانسان والبيئة ، ثم درس العناصر والقوى التى تشكل نمو المدن الحديثة وتسؤدى الى تغييرها ، ونشر ذلك فى عام ١٩١٥ فى كتابه « Cities in Evolution » وقد أوضح فى كتابه أن ثمة أرتباطا وثيقا بين السكن وبين عناصر الأرض والاقتصاد ، وكان فى ذلك متأثرا بعالم الاجتماع الفرنسى « لو بلاى » Place, work, Folk صاحب الثلاثية : المكان ، التعمل ، الشعب Place, work, Folk ، وقد توصل جيديس لدراسة الاقليم الطبيعى للمدينة ، وقرر أنه ينبغى أن يمثل الاطار الأساسى الأى عملية لتخطيط المدينة ، وكان بذلك من أوائل القائلين بأن التخطيط يمثل لونا من الهندسة المعمارية التطبيقية ، كما كان من أضافاته الأساسية فهمه لدور المجغرافي فى العملية التخطيطية وهو القيام بعمليات المسح الاقليمي ، ثم القيام بخطوة تالية أكبر قيمة وأهمية وهي تحليل نتائج هذا المسح والذي يمكن بعده الشروع فى اعداد التخطيط .

اما « ابركرومبى » فقد تبنى فى تخطيطه لمدينة لندن الكبرى فى عام ١٩٤٤ كثيرا من المؤثرات والأفكار التى قال بها كل من هوارد وجيديس ، وكان من اهدافه التى وضع من اجلها تخطيط لندن أن يقلل من مركزية الصناعية والسكن فى العاصمة البريطانية ، كما كان يرى أن شق الشوارع الجديدة فى مركز المدينة عن طريق نزع ملكيات الأحياء المتدهورة ودفع تعويضات للملاك وتوفير مساكن لشاغلى هذه المناطق يعتبر أكثر اقتصادا من توسعة الشوارع الحالية التى تمتاز رغم ضيقها فى وسط المدينة بأن اسعار الأراضى مرتفعة فيها وبأن تكلفة واجهات العرض كبيرة للغاية وأن تخطيط قلب المدينة ينبغى أن ياخذ فى الاعتبار خفض الكثافة السكانية وأفساح المكان للتجار(١) .

كما أن اكتمال الدراسات التى قام بها الجغرافى البريطانى « ددلى ستامب » ، وقام بها بمعاونة مئات من الباحثين والمساعدين

<sup>(1)</sup> Abercrombie, Sir Patrick, Town and Country Planning, Oxford Univ. Press, London, 1961, p. 154.

والطلاب ، واسفرت عن مئات التقارير ، ثم توجت بظهور كتاب « الأرض البريطانية ، استخداماتها وسوء استخدامها » ، في ابريل عام ١٩٤٧ قد وضع تحت يد المخططين ثروة من البيانات والمعلومات ، وقد أسهم ذلك بلا شك في خدمة حركة المدن الجديدة التي كانت تطورا لحركة المجاردن سيتي ، وقد وضع هذا الكتاب حلولا لكثير من المسكلات وناقشها بموضوعية ، فعلى حين يذكر مشلا أنه عندما تتساوى كافة الظروف ، فان الىسياسات لتنمية المدن وتطويرها ينبغي أن تتجنب استخدام الأرض الأعلى جودة ، بل تستخدم عوضا عنها الأرض التي تقل عنها جودة ، وان لم يكن ذلك بالأمر السهل أو الممكن دائما ، ولكن ينبغي لأى قرار وان لم يكن ذلك بالأمر السهل أو الممكن دائما ، ولكن ينبغي لأى قرار على المدى الطويل أن يأخذ في اعتباره المصلحة القومية ، وفي رأيه أن مدينة لندن ـ التي كانت ما تزال عاصمة للامبراطورية ـ تحتاج بوضوح مدينة لندن ـ التي كانت ما تزال عاصمة للامبراطورية ـ تحتاج بوضوح الى مطار دولي من الدرجة الأولى ، وربما يقتضي ذلك ضرورة التضحية بارض زراعية من الدرجة الأولى ، ولكن يبرر ذلك أن الحاجة القومية تعطى أولوية لانشاء مطار فهو أكثر أهمية من بقاء الأرض واستمرارها كارض زراعية () .

هذا ، وقد اثمر التخطيط البريطانى ثمرة باهرة تتمثل فى المدن الجديدة ، التى خضع اختيار مواقعها لدراسات كثيرة ، واختلفت خطة هـذه المدن الجديدة طبقا لتغيرات مختلفة منها العوامل الموضعية واستخدامات الأرض والحجم السكانى المستهدف ، ومن نماذج المدن الجديدة نتناول بايجاز كلا من ويلين جاردن سيتى وستيفنج ، حيث تعرض لملامح التخطيط العام لكل منهما مع الاشارة الى النمو الاقتصادى والسكانى ، وان كانت توجد حول لندن مدن أخرى جديدة ونطاقات خضراء كما يظهر فى الشكل رقم ( ٣٩ )

<sup>(1)</sup> Stamp. L Dudlly, The Land of Britain, Its Use & Misuse, Longmans, London, 1950, p. 445.



النظراة المخضرة وللدن المجارية حولانك

شکل رقم ( ۳۹ ) - ۳۸۲ -

### ( أ ) ويلبن جاردن سيتى :

بدات عمليات اختياره موقع هذه المدينة الجديدة في عام ١٩١٩، ثم بدأت الدراسات التمهيدية وعمليات التخطيط المبدئي في عام ١٩٢٠، حيث بدأت المساكن الأولى في الظهور في أواخر ذلك العام، ولم يكن عدد السكان يتعدى ٢٠٠٠ نسمة، ولكنهم تزايدوا في عام ١٩٣٧ الى ٥٠٠٠ نسمة، في مساحة بلغت ٢٥٧٦ فدانا، وأصبحت تتمنع بصفة المدينة، وعلى الرغم من أزمة الكساد المعالى في الثلاثينات، فقد ازداد عدد السكان الى ١٩٢٠ نسمة في عام ١٩٣١، وفي عام ١٩٥١ تمت اضافة أرض جديدة الى المساحة المدنية فأصبحت ٢٣١١ فدانا،

وكانت خطة « ويلين » تعتمد في الأساس على أن الحد الأقصى السكان كهدف لا ينبغي تجاوزه هو ٤٦٥٠٠ نسمة ولكن هذا الحد رفع الى ٥٠٠٠٠ نسمة ، وفي عام ١٩٧١ كان عدد السكان قد وصل الى ٤٢٠٠ نسمة ،

وفى ويلين جاردن سيتى توجد كثير من المصانع والمؤسسات ، حيث يزيد عددها عن مائة مؤسسة ، ويعمل فيها ١٨٠٠٠ عامل من عمال الصناعة ، والأراضى التى تقوم عليها المصانع مؤجرة بعقود يتراوح مداها الزمنى بين سبعة أعوام و ٩٩٩ عاما ٠

ورغم ان الدكاكين التجارية لم تكن متوفرة في بداية الأمر ، مما اضطر شركة الاستثمار الى انشاء وحدة مجمع تسوق ، فقد اصبحت توجد الآن دكاكين كثيرة ومتنوعة ، ويوجد الى جانب المركز التجاري الرئيسي مكان كبير لانتظار السيارات ، ويوجد في ويلين جاردن سيتي ٢٢ مدرسة الى جانب كلية التعليم العالى ومكتبة عامة وثلاثة مراكز صحية اكبرها هو مستشفى اليزابيث الثانية الذي يضم ٣١٥ سريرا ، وهو اول

المستشفيات البريطانية العامة التي بنيت بعد الحرب العالمية النانية وقد افتح في عام ١٩٦٣ ، وبه جناح للامراض النفسية يضم ١٠٠ سرير أخرى ٠

اما الملاعب والمتنزهات فهى تنتشر فى كل مكان وتوجد حديقة كبيرة مساحتها ١٢٦ فدانا تعرف باسم Stanborough park ، وتضم حماما للسباحة وبحيرة لسباق القوارب التى تنظم كل أسبوع وفى عام ١٩٧١ بدأ المعمل فى مركز للترفيه والترويج يضم مسرحا وقاعة للعرض ، وقاعات للموسيقى والاجتماعات ومطعما ، والى جانب ذلك كله يوجد أستاد رياضى ضخم وملاعب للجولف والاسكواش والتنس (١) .

اما شوارع ويلين جاردن سيتى فقد روعى فيها تجنب الزرايا القائمة والتقاطعات الحادة وبدلا من ذلك فهى تاخذ اشكالا هندسية متعرجة حتى لا تسرع فيها السيارات كما أن كثيرا من الحارات المقفلة ون خوف تؤدى الى المنازل بما يسمح للأطفال أن يلعبو أمام منازلهم دون خوف من السيارات وتوجد في بعض الأحيان اشجار قديمة ضخمة اعترضت مسار بعض الشوارع ، وقد تمت المحافظة على هذه الاشجار وعدلت مسارات الشوارع لتدور حول مثل تلك الاشجار ، أما في بقية الشوارع فقد وزعت أشجار من أنواع متنوعة لا تتكرر غالبا ، بحيث يظهر كل شارئ كأن له شخصية ولونا مميزا ، وبعض شوارع ويلين لا يمكن أن يقارن من حيث جماله الا بطريق الشانزليزيه في باريس ، على حين لا تكاد توجد طرق مماثلة له في مدينة لندن ،

وفى جوار ويلين جاردن سيتى توجد غابة طبيعية بقيت على حالها لتضيف جمالا طبيعيا الى تلك البلدة الجميلة الهادئة ، التى تنتشر الخضرة فيها فى كل مكان بما فى ذلك المناطق الصناعية ( انظر الخريطة شكل رقم (٤٠) ٠

<sup>(</sup>١) البيانات مأخوذة من ادارة جاردن سيتى وبعض نشراتها ٠



شکل رقم ( ٤٠ )

- ۳۸۵ -( م ۲۵ - جفرافیه المدن )

## ( ب ) ستيفنج:

كانت اول مدينة جديدة تقام طبقا لمرسوم المدن الجديدة في بريطانيا ، وقد بدا أعدادها في نوفمبر عام ١٩٤٦ ، وكانت واحدة من المدن الأربع الأولى التي تقرر انشاؤها حول مدينة لندن ، وقد اتفق المخططون على ان تكون مدنا متكاملة لا مدنا تابعة ، وان يكون منها مركز تجارى وادارى مستقل ، وان تخصص في ارضها حصة للصناعة والسكن والخدمات المختلفة والا تكون مجرد مدينة سكنية للنوم ، وتقع ستيفنج شمال مدينة لندن في نقطة متوسطة بين ليتشورث شمالا وويلين جاردن سيتي جنوبا ،

ويظهر من خريطة خطة مدينة ستيفنج كيف أن الخط الحديدى يفصل بين المنطقة الصناعية في عربه وبقية الاستخدامات في شرقه ، ومع ذلك فأن المنطقة الصناعية توجد بها مسلحات واسعة من الأراضي المكشوفة ، وتحيط بها الحقول والمزارع في غربها ، أما المدارس وبقية الخدمات فهي موزعة على احياء المدينة ومجاوراتها ، كما توجد أكثر من منطقة خضراء خصصت للغابات التي تتخلل خطة المدينة ، هـذا التي جانب المناطق المكشوفة والمسلحات الخضراء الاخرى ، انظر شكل رقم (11) ،

وحين بدأ تعمير هذه المدينة الجديدة في عام ١٩٤٦ لم يكن سكانها يتجاوزون سبعة آلاف نسمة ولكن عددهم ارتفع في عام ١٩٧٠ الى ٢٠٠٠٠ نسمة وينتظر أن تصل الى العدد السكاني المستهدف وهو ١٠٥٠٠٠ نسمة ويوجد بها ٢٦ مشروعا صناعيا وتجاريا ويعمل بها ١٦٧٠٦ عاملا وبها ٣١٧ دكانا وتشغل منطقة المكاتب ٢٥٠٠٠ مترا مربعا(١) ٠

<sup>(1)</sup> Everson, J. A. and Fets Gerald, Inside the City, Longman, London, 1972, p. 186.



شكل رقم ( ٤١ )

ثانيا ـ تخطيط المدن المصرية: تخطيط القاهرة الكبرى:

قام الجهاز التخطيطى والتنفيذى للقاهرة الكبرى بعدد من الدراسات تمهيدا لاعداد تخطيط عام للقاهرة الكبرى حتى عام ١٩٩٠، وقد استغرقت هذه الدراسات الفترة بين عامى ١٩٦٦ و ١٩٦٩، ثم استمرت مناقشة المشروع الذى تم اعداده حتى منتصف عام ١٩٧١، وكانت أهم الدراسات التي اسفرت عنها جهود الجهاز هي التي تناولت تحديد اقليم القاهرة الكبرى ، ومناطق النمو العمراني الحالية والمستقبلة واستخدامات الأراضي وشبكة الطرق الرئيسية داخل الاقليم وخارجه ، والمناطق ذات القيمة المضارية التي يوصى باعادة تخطيطها ، وتقدير حجم الخدمات وبخاصة المدارس والمستشفيات والمناطق المفتوحة ، والتخطيط العام المقترح لشبكة مترو الأنفاق واتصاله بشبكة النقيل السطحية ، وأهم ما اسفرت عنه مترو الأنفاق واتصاله بشبكة النقيل السطحية ، وأهم ما اسفرت عنه هده الدراسة هو كما يلي :

١ ـ فيما يختص بالأوضاع الحالية:

(أ) النمو العمراني:

تعتبر القاهرة أقدم مدن العالم احتفاظا بموقعها ، وان اختلفت المواضع التى قام عليها العمران من عصر لآخر ، وهى ترجع الى عصور ما قبل التاريخ ممثلة فى حضارة المعادى ثم أون ( عين شمس ) وبعد ذلك الى مدينة منف الفرعونية ، وبابليون فى عهد البطالة والرومان وهى تقع بمنطقة مصر القديمة حاليا ، وكانت قائمة أبان الفتح الاسلامى لمصر ، ثم أنشأ عمرو بن العاص مدينة الفسطاط فى عام ١٦٠ الميلادى وتطورت حين أنشأ على بن مالك مدينة العسكر فى عام ١٧٠ الميلادى وتقلورت على موضعها حاليا أحياء السيدة زينب والسيدة نفسية ، ثم أنشأ أحمد بن طولون مدينة القطائع فى عام ١٧٠ الميلادى ، وهى تقع بين مسجده ومنطقة قلعة الكبش الحالية ، وقد أنشئت وفق خطة شبكية ، واعطيت كل قبيلة منطقة محددة ، وكانت العسكر مقرا للحاكم ، على حين ظلت الفسطاط هى المدينة الأم والمركز الرئيسى للاعمال والتجارة ،

وفى عام ٩٦٩ الميلادى وفد جوهر الصقلى كقائد للدولة الفاطمية واختار موقع المدينة التى الخذت اسم القاهرة منذ ذلك التاريخ ، ويقع موقعها شمال شرق مراكز العمران السابقة ، بعد أن ترك مساحة من الأرض الفضاء بين القاهرة والمحلات التى سبقتها ، ومع ذلك فقد بقيت الفسطاط مركزا رئيسيا للأنشطة الادارية والتجارية حتى عام ١٠٦٨ حين أصابها حريق مدمر ، وبذلك حلت القاهرة مكانها فى تأدية كل وظائف العاصمة ، وفى عام ١١٧١ طور صلاح الدين الأيوبى بعض معالم القاهرة فأنشأ حولها سورا وبنى القلعة ، وطوال تلك الفترة كانت العوامل الموضعية فى شرق النيل تجعل نمو العمران أكثر ما يكون التصاقا بحافة الهضبة على حين النيل تعرض للفيضان وتكثر بها الجزر والمستنقعات ، ولذلك لم يتجه العمران اليها ، وظل الحال كذلك حتى القرن الثامن عشر ، حين وفدت العمران اليها ، وظل الحال كذلك حتى القرن الثامن عشر ، حين وفدت الحملة الفرنسية ،

ولعل ما ذكره «على مبارك » في خططه ملخصا عمران القاهرة حتى مطلع العصر الحديث يعطى فكرة طيبة عن ذلك ، حيث يذكر ان الفاطميين كانوا يريدون القاهرة مقرا لعساكرهم وخلفائهم ، لذلك اقاموا حولها سورا تتخلله ابواب منيعة واشترطوا للمرور بها شروطا ، ولم يبيحوا سكناها لكل الناس كما هو شأن الحصون ، ولم يحدث تهاون في ذلك الا في نهاية مدتهم حين سكنها بعض الناس وبنوا في رحابها ، وكانت عاصمة الحكومة مدينة الفسطاط ، ولما زالت دولة الفاطميين اباح الايوبيون سكنى القاهرة ، وأخذ رجال الدولة يغرسون حولها البساتين ويبنون بها القصور للنزهة وتغيير الهواء ، ثم أخذ الناس بعد أن زادت شروتهم يبنون في الفضاء وأرض البساتين وما تخلف من النيل في الأراضي وحول البرك المتخلفة عنه ، فأخذت المدينة غايتها من النمو في زمن وحول البرك المتخلفة عنه ، فأخذت المدينة غايتها من النمو في زمن على حافتيه ، وامتدت المدينة في زمانه فأصبحت تلال المقطم تحدها على حافتيه ، وامتدت بين المطرية شمالا وأثر النبي جنوبا ، وعملت الميادين

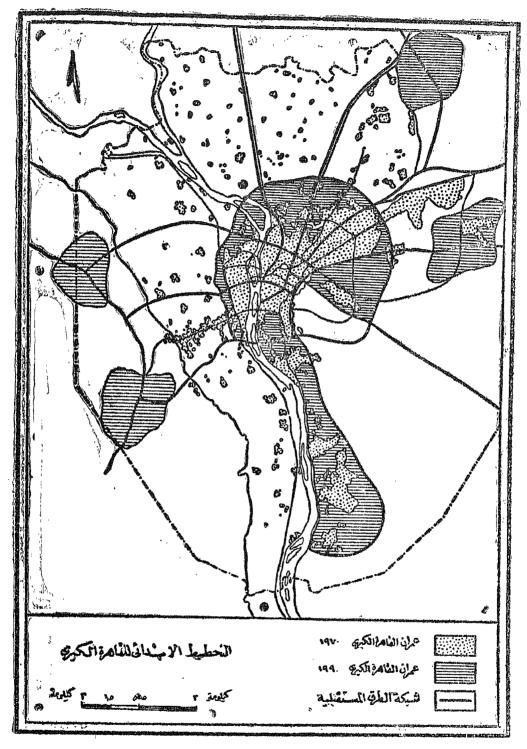

شـــکل رقم ( ٤٢ ) ــ ٣٩٠ ــ

بمنية السيرج وشبرا • ثم يضيف بأن القاهرة قسمت \_ كالفسطاط \_ الى اثمان وخطط « وكل خط يحتوى على شوارع والشوارع بها دروب وحارات وعطف ، وأغلب الحارات والعطف غير نافذ الى الدرب ، فكان المتأمل يراها كعدة قرى متلاصقة • وكانت البلد الى زمن الفرنساوية عليها البوابات موضوعة على الدروب والحارات · والعطف منها العمومية ومنها الخصوصية ، وكل بوابة تغلق عند العشاء ، وينام خلفها بواب بأجرة من أهلها ، أي من أهل تلك الحارة ، ولا يتأخر بعد العشاء خارج الحارة الا لضرورة ، مع تنبيهه على البواب حتى يفتـح له اذا حضر ٠٠ واما الحارات فكانت كثيرة الانعطافات ضيقة المسالك ، ليست على هيئة انتظامية ، بل ان بعض البيوت بارز في الطريق ، والبعض داخل عنه ، وهذا من أسفل ، وأما الأعلى فكانت بعض المشربيات تتلاصق من جوانبها ، وتتلاقى مع ما واجهها ، حتى تحدث ساباطا مركبا على جميع الطرق ، فضلا عن الاسبطة الحقيقية ٠٠٠ وكذا الشوارع لا تزيد عن الحارات في السعة الا قليلا ، فكان اذا تلاقى جملان تعذر المرور ، وسد الطريق اللهم الا في بعض اماكن قليلة ، وكان للبلد بوابات تقفل بالليل ويقف عليها الحرس »(١) .

وفى عهد محمد على واسماعيل انشئت احياء جديدة وشقت شوارع واسعة ، فقد انشئت احياء عابدين واسماعيلية ( ميدان التحرير ) والاوبرا والدقى ، كما مد شارع الهرم ، وفى مطلع القرن العشرين اسست ضاحية مصر الجديدة فى عام ١٩٠٤ ثم تبعتها ضاحية المعادى فى عام ١٩٠٠ ، وبدأ عمران القاهرة يأخذ شكله الحالى الذى يمتد على ثلاثة محاور اساسية : يمتد أولها من الشمال الى الجنوب محصورا بين النيل غربا وتلال المقطم شرقا ، ويغطى هذا الامتداد المنطقة بين حلوان جنوبا وشبرا الخيمة شمالا ، ويتمد المحور الثانى من الشمال الشرقى الى الجنوب

<sup>(</sup>۱) على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ۱۹۸۰ ، صص ۱۹۸ - ۱۹۸۰

الغربى ممتدا بين مصر الجديدة والهرم ، واما المحور الثالث فيمتد بين الجيزة وامبابة وهو يقع غرب النيل ، ومن الواضح أن هذه المحاور تأخذ شكلا شريطيا يمتد على طول المحاور الاساسية التى تشكل العمران وتؤثر في شكله وهي نهر النيل وتلال المقطم ومداخل القاهرة ثم امتداد شارع المهرم ، وبصفة عامة فان خطة نمو مدينة القاهرة تأثرت بكل من المخطة الشريطية والخطة الدائرية المتشعبة ذات النسيج العنكبوتي ولكنها تأثرت بمحددات النمو وهي النهر والتل ، وباقطاب الجذب ممثلة في الطرق والسهل المفتوح ،

اما الحدود التخطيطية لاقليم القاهرة الكبرى فهى تشمل الى جانب « محافظة القاهرة » بحدودها الادارية ، أجزاء من محافظتى الجيزة والقليوبية ، وهى مكونات « مدينة الجيزة » وبعض قرى مراكز امبابة والبدرشين والصف ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة ، الى جانب مدينة شبرا الخيمة ومركز القناطر الخيرية لاوبعض القرى في مركزي شبين القناطر والمخانكة من محافظة القليوبية وبذلك تبلغ مساحة هذا الاقليم التخطيطي والمخانكة من محافظة القليوبية وبذلك تبلغ مساحة هذا الاقليم التخطيطي الزراعية وحوالي ٦٨٥٠٠٠ فدان منها العمران والمناطق المبينة ، اما الباقي فهو مسطحات مائية تمثل في مجرى النيل (١) ،

# ( ب ) الدراسات السكانية:

ظهر من خلال تتبع نمو السكان فى اقليم القاهرة الكبرى حسب حدوده السابقة أن عدد السكان فى تعداد ١٨٩٧ كان اقل من مليون نسمة ( ٩٨٦٠٠٠ نسمة ) لكن توالت الزيادة تدريجيا فى أعداد السكان بمعدلات مرتفعة للغاية ، وبخاصة نتيجة لتضافر كل من الزيادة الطبيعية والهجرة الداخلية ، وأثر ذلك خاصة على نمو سكان مدينة القاهرة حسب حدودها الادارية حتى عام ١٩٤٧ ، ولكن بعد ذلك التعداد أصبحت كل من الجيزة

<sup>(</sup>۱) اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى ، التخطيط الابتدائى العام الاقليم القاهرة الكبرى ، مارس ۱۹۷۰ ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ، ۱۹۷۱ ، ص ۲ ۰

جدول رقم ( ۸ ) التغير السكانى باقليم القاهرة الكبرى ( ۱۸۹۷ ـ ۲۰۰۰ )

| مدينة القاهرة |                     | اقليم القاهرة الكبرى |                     | التعداد                  |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| ٪ منالاقلىم   | عددالسكان<br>بالالف | %منجملة<br>مصر       | عددالسكان<br>بالالف | المعداد<br>أو<br>التقدير |
| ٥ر٦٠          | 097                 | ۲ر۱۰                 | <b>ዓ</b> ለጓ         | 1897                     |
| . ځر ۳۰       | ጓሊ٤                 | ١٠٠١                 | 1144                | 19.4                     |
| ٠٠٠           | ۸٠٢                 | ٥ر١٠                 | ١٣٣٧                | 1917                     |
| ٠ر٢٤          | 1.44                | ٨١١                  | 1777                | 1977                     |
| ٠ر٥٢          | 1414                | ۷ر۱۲                 | 7 • 1 ٧             | 1987                     |
| ۱ر۲۰          | r.v^                | ۳ر۱۵                 | 7777                | 1927                     |
| ۲۹۶۲          | 770 Y               | ٥ر١٨                 | ٤٨٢٠                | 197.                     |
| ٠ر٢٩          | ٤٣٢٠                | ۳۲۰۳                 | 7112                | 1977                     |
| ۷۳٫۷۲         | ٥ • ٨ ٤             | ٧ر٢١                 | <b>V9</b>           | 1977                     |
| ا و ۲۳        | 4574                | 7777                 | 4 ۲۳7               | 194.                     |
| ا ٧ر٨٥        | V1V٣                | ۲۳٫۲۲                | 17710               | 199.                     |
| ۲ر۲۵          | ለዓሞέ                | ۰ در۲۶               | 109.2               | ۲                        |

# (١) المصدر:

Toulan, Nohad A., New Tows in the Greater Cairo Urban Region, Regional Study, General Organization for Physical Ptanning, Cario August, 1979, p. 22.

وشبرا الخيمة تزيدان بمعدلات اكبر من القاهرة لاسباب كثيرة ترتبط بالتوسع الصناعى والخدمى فيهما الى جانب نمو العمران بدرجة اكبر ·

هذا وتشير بعض التقارير والدراسات التى قامت بها الامم المتحدة ، الى ان بعض مكونات اقليم القاهرة الكبرى وهى القاهرة ، الجيزة وامبابة سوف يصل عدد سكانها فى عام ٢٠٠٠ الى ١٦٦٤ مليون نسمة ، وبذلك تقفز القاهرة الى المرتبة الحادية عشرة بين مدن العالم الكبرى كما سبق القولي .

ومن الأمور الهامة أن موجز تقرير اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى أشار الى حركة العمل اليومية الى القاهرة ، وهى لا تدخل ضمن هذه الأرقام الأنها لا ترد فى التعدادات ، وأوصى بضرورة عمل دراسات عنها ، حيث ذكر « أما عن السكان النهاريين الذين يقصدون الاقليم لقضاء مصالحهم ولا يسكنون به وكذلك المواطنين الذين يعملون بالاقليم يسكنون خارج حدوده ، فلا توجد حتى الآن دراسات أو بيانات احصائية عنهم يمكن الاعتماد عليها ، ويستلزم الأمر عمل دراسة خاصة فى المرحلة القادمة لتقرير ذلك العدد الضخم الذى يؤم الاقليم يوميا لما لذلك من اثر كبير على الخدمات ووسائل النقل والانشطة الجارية »(١) ،

ويتضح من دراسة الجدول رقم ( ٨ ) ان سكان « مدينة القاهرة » حسب تعريفها الادارى تضم نسبة آخذة فى الانخفاض منذ تعداد ١٩٤٧ وذلك بالقياس الى جملة سكان اقليم القاهرة الكبرى ، فعلى حين كانت نسبة سكان مدينة القاهرة تصل الى ٥ر-٣٪ من سكان الاقليم فى تعداد ١٨٩٧ ثم ارتفعت الى ١ر٧٠٪ فى تعداد ١٩٤٧ فقد انخفضت الى ٧ر٣٣٪ فى تعداد ١٩٧٦ ، ويقدر أنها وصلت الى ٢٢٪ فى عام ١٩٨٠ ، كما ينتظر أن يتوالى انخفاض نسبة سكان مدينة القاهرة الى ٢ر٥٥٪ من جملة سكان اقليم القاهرة الكبرى فى عام ٢٠٠٠ ليصبح عدد سكان « مدينة القاهرة » فى حدود تسعة ملايين نسمة أو اقل قليلا .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق مباشرة ، ص ٨٠

اما من حيث تركيب السكان النوعى والعمرى ، فيلاحظ فيه انخفاض عدد الاناث عن الذكور ، ويرجع ذلك فى معظمه الى اجتذاب المهاجرين المذكور فى فئات العمر الوسطى ، وان كانت نسبة الاناث فى فئات العمر ( ٢٥ – ٢٩ ) أكبر من نسبة الذكور ، وقد عللت دراسات الجهاز التنفيذى والتخطيطى للقاهرة الكبرى ذلك بأن هذه الأعمار تضم الرجال فى سن التجنيد ، كما أن بعضهم قد هاجر الى الخارج ، كما لاحظ التقرير أن الاحتمام بهذا العدد مستقبلا نظرا لحاجته الى خدمات من نوع خاص .

اما من حيث القوى العاملة فقد لاحظ التقرير طبقا لبيانات تعداد مداد المره المره السكان في سن العمل لا يمارسون العمل فعلا ، لأن هذه الأعمار تضم ربات البيوت والطلبة ومن لا يجدون فرصة العمل ، أما الذين يعملون فعلا ويقع عليهم عبء الاعالة فعليا فيشكلون ٢ر٧٪ من السكان في سن العمل .

وتأتى الصناعة فى المرتبة الأولى من حيث نسبة العاملين بها وتليها الخدمات ثم المشتغلون بالبيع ، ونسب هذه الأنشطة فى الاقليم على الترتيب هى ٥٠٠٣٪ ثم ٢٠٢١٪ و ٢٠٢١٪ ، ولما كان الاقليم حسب تحديده السابق يضم مساحة كبيرة من الاراضى الزراعية التى تصل مساحتها الى ١٠٠٠٠ فدان ، فان الاقليم يضم نسبة لا بأس بها ممن يعملون بالزراعة ، وتصل هذه النسبة الى ٣٠٢٠٪ من جملة العاملين ، ثم يلى ذلك العاملون بالاعمال الكتابية ونسبتهم ٢٠٨٪ ثم أصحاب المهن العلمية والفنية ونسبتهم ٧ر٦٪ واخيرا العاملون بالنقل والمواصلات ونسبتهم ٥٥٪ من جملة العاملين فى الاقليم ،

# ( ج ) المكونات العمرانية واستخدام الأراضى:

تبلغ مساحة اقليم القاهرة الكبرى ٦٨٥ اللف فدان ، تشكل الأراضى الصحراوية والتلال ٥٨١٧٪ منها وتشكل الأرض الزراعية ٥٠٠٠٪ منها ،

كما تشكل المسطحات المائية ٧٥ر١٪ منها بينما يشغل العمران ٥٠ر٩٪ من هذه المساحة ، ويشمل التكوين العمراني المكونات الآتية :

١ ــ منطقة قلب المدينة وتصل مساحتها الى ٦٪ من مساحة العمران
 الكلية وتتركز بها الأنشطة التجارية والمالية والادارية •

٢ ـ المنطقة الانتقالية وتقع حول منطقة قلب المدينة وتصل مساحتها
 الى ٥ر٢٪ من مساحة العمران الكلية وتختلط فيها الاستخدامات الخادمة
 لانشطة قلب المدينة .

٣ \_ المناطق السكنية وتضم ٥ر٣٤٪ من المساحة الكلية للعمران ٠

٤ - الخدمات الفرعية وتشغل ١٥٪ من مساحة العمران الكلية
 وهى موزعة فى كل من مصر الجديدة ، مدينة نصر ، العباسية ،
 الجيزة والدقى .

۵ ـ مناطق الصناعة وتشغل ٥ر١٣٪ من مساحة العمران وتتركز
 اساسا في منطقة حلوان وشبرا الخيمة ٠

7 ــ المدافن وتشغل ٥ر٢٪ من مساحة العمران الكلية ، وقد لاحظت كثير من الدراسات ان تفاقم مشكلة الاسكان ادى الى اختلاط استخدامات المدافن بالاستخدامات السكنية ، ومع ذلك فان هذا الامر يحتاج الى دراسات أكثر تفصيلا وتخصصا (١) ، هذا الى جانب ضرورة انتهاء هذا الاستخدام السكنى الغريب ،

٧ ـ يبقى بعد ذلك ٢٦٪ من جملة مساحة العمران وهى تستخدم استخدامات مختلطة ومتنوعة .

انظر مثلا:

<sup>(</sup>۱) فتحى مصيلحى خطاب ، النمو العمرانى للقاهرة الكبرى فى القرن العشرين ، رسالة دكتوراه ، مقدمة الى كلية الآداب جامعة القامرة ، ١٩٨٠ ، غير منشورة ، وانظر أيضا ديزموند ستيورات ، القاهرة ، ترجمة يحيى حقى ومقدمة جمال حمدان ، كتاب الهلال ، القاهرة ، ١٩٦٩ ،

ويلاحظ بأن انخفاض نسبة المناطق السكنية المنفردة يرجع لان الاستخدامات المتعددة تشغل كثيرا من المبانى ، سواء كانت هدف الاستخدامات صناعة أو تجارة أو سكنا ، مما يؤدى الى عدم وضوح الانماط الوظيفية داخل المدينة أو الاقليم ، كما أن العمران في مناطق النمو حدث دون تخطيط أو دراسة عن أنسب الاستخدامات ، وقد حدث ذلك على نحو خاص بالنسبة للتجارة التي زحفت على كثير من الوحدات التي أنشئت للسكن أصلا مما أسهم في زيادة مشكلة الاسكان حدة ، كما أن ثمة افتقارا في الخدمات على مستوى المدينة كلها ، وعلى نحو خاص بالنسبة للأجزاء القديمة من المدينة ، وذلك طبقا للمعايير والمعدلات التخطيطية المتعارف عليها ،

كما أوضحت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أن حوالى ثلثى اجمالى المبانى مكون من طابق واحد أو طابقين ( ٢٠٢٢٪ من اجممالى المبانى ) وأن ٣ر١٤٪ فقط تعتبر فى حالة جيدة و ١٩٠٤٪ فى حالة متوسطة و ١٠٠٤٪ فى حالة مقبولة ، وأما النسبة الكبرى وهى ٨ر٥٥٪ فهى فى حالة رديئة ، وتقع معظم المبانى الرديئة والمتدهورة فى أقسام باب الشعرية والموسكى التى تتكون ٨٥٪ من مبانيها من ابنية قديمة متهالكة على حين تنخفض هذه النسبة فى قسم قصر النيل الى ٨٪ فقط ، ويلاحظ أن هذه الاقسام تضم قسم باب الشعرية وهو من أعلى أقسام القاهرة فى كثافته السكانية ، أما كل من الموسكى وقصر النيل قان نسبة الاستخدامات التجارية فيهما مرتفعة ، ومن هنا فان مشكلة قسم باب الشعرية اكثر وضوحا والحاحا .

د \_ شبكات البنية الاساسية:

١ نه مياه الشرب:

بدات عمليات تغذية القاهرة بالمياه الصالحة للشرب في عام ١٨٦٥، وتوجد عدة محطات لتغذية المدينة بالمياه ، سواء عن طريق مآخذ مباشرة من نهر النيل مثل محطات شمال القاهرة وروض الفرج وجنوب القاهرة

والجيزة وامبابة ، أو عن طريق الآبار الارتوازية مثل منطقة الهرم ( آبار منطقة نادى الرماية ) ، وشبرا الخيمة ، وتبلغ جملة تصرفات مختلف محطات التغذية ١٩٨٨ مليون متر مكعب يوميا ، ونظرا للنمو السريع في عدد السكان وارتفاع مستويات الاستهلاك التي تجاوزت ٤٠٠ لتر للفرد يوميا ( بما في ذلك استهلاك الصناعة والخدمات والانشطة الأخرى ) في بعض مناطق القاهرة مثل مصر الجديدة ، نظرا لذلك ، فان المحطات تعمل بأكثر من طاقتها القصوى ، وكثيرا ما تكون الخزانات خالية من كميات المياه الاحتياطية ، وخاصة اثناء النهار مما يقلل من ضغط المياه ويعنى عدم وصولها الى الأدوار العليا ، هذا الى جانب أن حوالى ٥٠٪ من اجمالى مبانى القاهرة لا تزال محرومة من المياه ، أما على مستوتى المجمع الحضرى للقاهرة الكبرى فان ١٩٦٧٪ من المبانى غير موصل بشبكات المياه الصالحة للشرب في عام ١٩٦٤ وربما لم يتغير الموقف كثير في عام ١٩٦٠ .

## ٣ \_ المجارى والصرف الصحى:

نفذ مشروع مجارى مدينة القاهرة فى عام ١٩١٤ ، على اساس تصرف يومى ٤٨٠٠٠ متر مكعب يوميا ، بمتوسط ٥٠ لترا للفرد يوميا على اساس سكان تصل جملتهم فى عام ١٩٣٢ الى ٩٦٠٠٠٠ نسمة ، ولكن فى ذلك العام ارتفع التصرف الى ٩١٠٠٠ متر مكعب يوميا ، ثم ارتفع فى الأربعينات الى ١٥٠٠٠٠ متر مكعب يوميا ، وفى عام ١٩٦٠ الى نصف مليون متر مكعب يوميا ، مما أدى الى حدوث مشكلات كثيرة وانهيار كفاءة شبكة الصرف الصحى فى عام ١٩٦٤ ، وعملت عدة مشروعات عاجلة رفعت كفاءة الصرف الى د ٧٨٠٠٠٠ متر مكعب يوميا فى عام ١٩٦٩ .

اما مجارى الجيزة فقد نفذت فى عام ١٩٤٥ على اساس تصرف يومى مدر مكعب يوميا وقد تزايدت حتى وصلت الى ١١٠٠٠ متر مكعب يوميا فى عام ١٩٦٩ ، وفى حلوان نفذت شبكة صرف طاقتها تصريف ٢٠٠٠٠ متر مكعب يوميا ، وبصفة عامة فان كثيرا من مناطق القاهرة والجيزة وبخاصة التوسعات العمرانية الجديدة لا تزال محرومة من شبكة الصرف

الصحى ، وقد نفذت اخيرا شبكة المعادى في عام ١٩٨٠ ولكن لا تزال كثير من مناطق التوسعات المجديدة في حلوان والأهرام بلا شبكة ويقدر أن ٢٠٪ من مبانى مدينة القاهرة غير موصل بالمجارى وترتفع النسبة الى ٤٤٪ في اقليم القاهرة .

#### ٣ ـ الطرق والشوارع الرئيسية:

تبلغ مساحة الشوارع والطرق اقل من ٢٥٪ من الكتلة السكنية ، وقد اتضح أن كثيرا من الشوارع لا تصلح لمرور العربات ، وتختلف نسبة الطرق من قسم لآخر في القاهرة ، ويدخل في ذلك الطرق غير الصالحة لمرور العربات لضيقها أو تعرجها ، وتتراوح هذه النسبة بين ١٨٪ من مساحة العمران في مصر القديمة الى ٤٣٪ في قسم الأزبكية ، ويلاحظ أن نسبة الطرق الجيدة الصالحة لمرور مختلف أنواع السيارات لا تقل في المدن التي تماثل القاهرة حجما ووظيفة عن ٤٠٪ من مساحة المنطقة المتطورة ، ويلاحظ أن معظم شوارع القاهرة تضم خليطا متنافرا للغاية من وسائل النقل ، سواء من حيث أحجام المركبات أو سرعتها أو القوة المحركة التي تستخدمها ، بما في ذلك العربات التي تجرها الدواب ، ولما كان الطريق ملكا لهذه الوسائل جميعا دون تخصيص مسارات لكل نوع منها ، فأن النتيجة تكون في كثير من الأحيان احتقان المرور ووجود مناطق اختناقات لا ينساب فيها المرور وتخضع أكثر الوسائل سرعة لقيد أكثرها بطئا ، وبالتالي تنخفض كفاءة الشوارع والطرق ،

وعلى الرغم من ان ملكية السيارات الخاصة واعداد سيارات الأجرة منخفضة في مصر نسبيا بالقياس الى عدد السكان ، فان ضيق انشوارع وعدم وجود مساحات مناسبة أو كافية للانتظار ( ٥٦٠٠ متر مربع فقط في المنطقة المركزية لمدينة القاهرة ) قد ادى الى ان أصبحت السوارع تتخذ مواقف لسيارات العاملين والمترددين على المنطقة المركزية ، وبالنسبة للركاب فقد تزايد عدد ركاب وسائل النقل العام ممن ثلاثة ملايان راكب يوميا في عام ١٩٦٦ الى ما يزيد عن خمسة ملايين راكب يوميا في عام ١٩٦٠ الى ما يزيد عن خمسة ملايين راكب يوميا في

#### ٤ \_ الخدمات :

#### (١) بالنسبة للتعليم:

كان استيعاب المدارس الابتدائية في عام ١٩٦٦ يصل الى نسبة ٢٠٦٧ ممن هم في سن الالزام ، وتصل النسبة الى ٢٠٥١ ممن هم في اعمار المرحلة الثانوية ــ المرحلة الاعدادية والى ٢٨٨٤٪ ممن هم في اعمار المرحلة الثانوية ــ ولا تزال هــذه المنسب مع تغييرات قليلة سائدة في عام ١٩٨٠ ويظهر من نسبة الاستيعاب في المرحلة الابتدائية أنها لا تزال قاصرة عن شمول كل الملزمين مما يعنى وجود مصدر دائم الأمية الصغار ، وبرغم مشروعات رفع سن الالمزام الى ١٥ عاما فيما يعرف بمدرسة التعليم الاساسي التي تشمل كلا من المدرســتين الابتدائية والاعدادية وتطبيق ذلك ابتداء من العام الدراسي ١٩٨١ / ١٩٨١ فان نسبة الاستيعاب لا تزال دون ٩٠٪ في الصف الاول من التعليم الاساسي ٠

هـذا المى جانب المشكالات المدرسية الأخرى مثل ارتفاع كثافة الفصول وتشغيل معظم مدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية الحالية فترتين وأحيانا ثلاث فترات مما جعل دور المدرسة مقصورا على مجرد التعليم دون الاهتمام بالجوانب التربوية والثقافية ، كما أن بعض مبانى المدارس لا تصلح لهـذا الاستخدام ولا تتوفر بها المنشات الخدمية من ملاعب ومعامل ومكتبات وفصول للأنشطة .

( ب ) بالنسبة للصحة كان يوجد ٢٤,٠٠٠ سرير بالمستشفيات العامة ومستشفيات الولادة بمعدل ٢٢ر٣ سرير لكل الف نسمة ، واحد عشر مستوصفا اللامراض الصدرية بمعدل وحدة لكل ١٦٢٥/١ مليون نسمة و ٢٤ مركزا لرعاية الطفل بمعدل مركز لكل ١٦٦٠٠٠ نسمة و ٢١ عيادة شاملة بمعدل عيادة لكل ١٨٠٠٠٠ نسمة و ٢٨ مكتب صحة بمعدل مكتب لكل ١٤٠٠٠ نسمة و ٣٤ وحدة صحية مدرسية بمعدل وحدة لكل ١٦٦٠٠٠ نسمة ، وتقل هذه المعدلات جميعا عن المستويات المطلوبة لمواجهة احتياجات سكان الاقليم ، خاصة وأن بعض الاقسام الادارية



شکل رقم ( ۲۳ )

- £ + 1 -

تكاد ان تكون خالية من الخدمات الطبية برغم ارتفاع كثافتها السكانية مثل إقسام المطرية والظاهر والموسكى والجمالية ، وكذلك كانت كثير من مكونات مدينة الجيزة حتى وقت قريب ، ويصدق دلك بصفة خاصــة بالنسـبة للعيادات الشاملة .

- (ج) بالنسبة للترفيه والحدائق والأماكن المكشوفة اتضح مدى القصور الذى تعانى منه القاهرة ، حيث أن ما يخص الفرد من هذه الخدمات على مستوى القاهرة الكبرى يبلغ ١٦٦ مترا مربعا ، وتتركز هذه الخدمات فى كل من حدائق القناطر الخيرية وحدائق الحيوان والاورمان ومنطقة الهرم السياحية ، وبقايا حديقة الازبكية وكورنيش النيل والمجرى المائى نفسه وبعض النوادى المتفرقة بالاقليم ، وينبغى هنا ملاحظة أن النسبة السابقة تنخفض الى أكثر من نصف ذلك فى مدينة القاهرة وذلك على الرغم من ان معدلات المناطق المفتوحة فى المدن الكبرى المماثلة تتراوح بين ١٦ و ٤٠ مترا للفرد ،
- ( د ) بالنسبة للخدمات الدينية اتضح انه يوجد مسجد واحد لكل ٦٢٠٠٠ نسمة على مستوى الاقليم وانه توجد كنيسة لكل ١٢٠٠٠ نسمة ، وان كانت المتوسطات تتفاوت ارتفاعا وانخفاضا من منطقة سكنية لاخرى .

# ۲ ــ فیما یختص بنمو السکان والعمران مستقباد ۱ فیما یختص بنمو السکان:

أجرى الجهاز التخطيطى والتنفيذي للقاهرة الكبرى عدة دراسات بهدف التوصل الى الحجم السكانى المنتظر في عام ١٩٩٠ أى بعد عشرين عاما من بداية الفترة المتخطيطية ، وقد توصل الى ثلاثة احتمالات بناء على الاختلافات المنتظرة في كل من الزيادة الطبيعية والهجرة ، ففى حالة ثبات هذين المتغيرين يصل عدد السكان في عام ١٩٩٠ الى ٢٦٦ مليون نسمة والاحتمال الثانى يفترض بقاء معدلات الزيادة الطبيعية ثابتة وانخفاض معدلات الهجرة نسبيا ، وطبقا لذلك يصل عدد السكان الى ١٩٥٠ مليون نسمة في عام ١٩٩٠ وأما الاحتمال عدد السكان الى ١٤٥٨ مليون نسمة في عام ١٩٩٠ وأما الاحتمال

الثالث فيفترض أن تختفى الهجرة الداخلية الى القاهرة بعد عام ١٩٨٥ ويكون النمو السكانى وقفا على الزيادة الطبيعية وفى هـذه الحالة يصل عدد السكان الى ١٣٦١ مليون نسمة فى عام ١٩٩٠ وقد تبنى الجهاز الاحتمال الثانى الذى يصل فيه عـدة السكان الى ١٤٦٨ مليون نسمة فى عام ١٩٩٠ وذلك على اساس البدء الفورى فى اتباع تخطيط اقليمى يشمل كل اجزاء الجمهورية لتنخفض الهجرة الداخلية الى القاهرة الى نصف معدلها ابتداء من عام ١٩٨٥ ٠

#### ( ب ) فيما يختص بنمو العمران :

توجد بعض المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة للغاية بحيث إصبح من الصعب أن تستوعب هذه المناطق سكانا آخرين ، فهي تزيد عن ٢٠٠ نسمة للفدان في خمسة عشر قسما من أقسام القاهرة وترتفع في بعض الاقسام مثل باب الشعرية وروض الفرج الى ٥٠٠ نسمة للفدان ، ويمكن لكتلة العمران المرئيسية ان تستوعب حوالى ٥ر٩ مليون نسمة على أن تستوعب التجمعات العمران المحيطة بالقاهرة وبعضها ريفي وبعضها الآخر حضرى ، حوالي ١١١٧ مليون نسمة ويبقى بعد ذلك حسب الأسقاط السكاني المرجع لعام ١٩٩٠ حوالي ١٢ر٤ مليون نسمة ، فاذا لم يتم حل مشكلة هـذا العدد بأسلوب تخطيطي فسوف يؤدي ذلك الى تضاعف الكثافات السكانية وارتفاع الضغط على المرافق والخدمات التي تعانى بصورتها الحالية قصورا كبيرا ، ومن هنا فان من الضروري حل مشكلة هذا العدد بامتدادات عمرانية خارج كتلة العمران الحالية ، ويحتاج هذا العدد الى حوالى ٠٠٠٠٠ فدان تقريبا بافتراض كثافة متوسطة تصل الى ١٠٠ نسمة / الفدان فاذا وضعنا في اعتبارنا أن أي توسع عمراني لا ينبغي أن يتم في ظل أي ظروف على حساب الأراضي الزراعية ، لابد من الاتجاه الى الصحراء في التوسيع العمراني مستقبلا وعلى ذلك فانه توجد عدة احتمالات لمناطق التوسيع العمراني الجديد هي: ١ - أن يمتد العمران في الأراضي الصحراوية المتاخمة للكتلة العمرانية
 على شكل انتشار حلقى •

٢ ــ أن يمتد العمران في الاراض ىالصحراوية حول الشرابين الرئيسية
 المؤدية للكتلة العمرانية على شكل انتشار أو نمو شريطي .

٣ ـ ان يأخذ النمو العمرانى صورة ضواحــى سكنية نابعـــة للمدينة الام ٠

٤ ــ ان يحدث العمران على الأراضى الصحراوية بعيدا عن الكتلة العمرانية الرئيسية في صورة مدن مستقلة لكل منها قاعدة اقتصادية تبرر قيامها وتعمل على نموها .

ثم يقارن التقرير بين الاحتمالات السابقة فيرى ان الاحتمالين الأولين يسهمان في مضاعفة أعباء القاهرة من حيث شبكات المرافق والخدمات وأن اللحل الثالث يزيد من أعداد المشتركين في رحلة العمل اليومية ولذلك فأنه يبقى أن افضل الحلول هو الرابع والذي يقضى بتبنى فكرة انشاء مدن جديدة مستقلة تتوفر لها ركيزة اقتصادية قوية ، وقد أوصت الدراسة بانشاء أربعة مدن جديدة تقع اثنتان منهما في شرق القاهرة واثنتان تقعان الى الغرب من القاهرة الى جانب تعمير منطقة حلوان لاستيعاب تقعان الى الغرب من القاهرة الى جانب تعمير منطقة حلوان لاستيعاب نموا متتابعا في شكل شريطي .

#### ( ج ) فيما يختص باستخدامات الأراضي مستقبلا:

وهى التى تتضح من الخريطة (شكل رقم ٤٣) وتضم الاستعمالات السكنية والصناعية ومنطقة وسط المدينة بما فيها القلب التجارى وتضم الحدائق الترفيهية التى اقترح لها أن ترتفع مساحتها بما يصل بها الى معدل ٥ر٨ متر للفرد ( بدلا من ١٦٦ متر حاليا ) • الى جانب مراعاة المحافظة على المناطق الأثرية والتاريخية ذات الطابع المتميز ، كما تضم المناطق التى تحتاج الى اعادة تخطيط وتعمير ، الى جانب الطرف الجديدة المقترحة ومناطق المدن الجديدة ، وقد أخذت الخطة في اعتبارها المحافظة على استخدام الأراضى الحالى كلما أمكن ذلك وتخصص

مساحات كافية تلبى حاجات السكان حسب المعدلات المناسبة وفصل الكتلة العمرانية الرئيسية عن مناطق الامتداد المقترحة بحزام من الأراضى الزراعية مع ربط المناطق بعضها البعض بالطرق السريعة .

هذا وقد اخذت السياسة التخطيطية في مصر بالفعل في اختيار مواقع مدن جديدة في اقليم القاهرة تمتص جزءا من النمو السكاني ، واهم هذه المدن الجديدة هي كما سبق القول كل من مدن ٦ اكتوبر والأمل والعبور والسادات .

## نماذج من خطط المدن الجديدة في مصر: ١ مدينة ٦ اكتوبر:

تم اختيار موقع مدينة ٦ اكتوبر الجديدة في موقع متميز من المناحية الطبيعية ومن الناحية الحضارية ، فهي تقع على بعد يزيد قليلا عن عشرة كيلو مترات من النقطة التي يتفرع فيها طريق الفيوم الى الطريق المؤدى الى الواحات البحرية ، ويبلغ متوسط ارتفاع الموضع الذي ينتظر أن تقوم عليه المدينة حوالي ١٩٠ مترا فوق مستوى سطج البحر ، ويمكن رؤية اهرام الجيزة من المنطقة الشرقية في المدينة الجديدة ، وكذلك رؤية الاراضي الزراعية في المسهل الفيضي على امتداد خط الأفق ،

وتتمثل الركيزة الاقتصادية لمدينة ٦ اكتوبر في كل من الصناعة والسياحة والخدمات ، وتحدف الفلسفة الاقتصادية للمدينة للمدينة وللمدن الجديدة عامة للى أن تكفل المدينة فرصا كافية للعمل للسكان في اعمار قوة العمل ، وذلك حتى لا تكون المدينة مجرد سكن ، كما أن الخدمات التي تقدم في المدينة لابد من أن تكون من نوعية متميزة ، لتمثل في ذاتها عنصر اجتذاب للسكان ، وبذلك تجمع المدينة بين كونها مقرا للعمل والسكان معا ، وتوفر فرص العمالة والدخل المرتفع الى جنب المسكن المناسب ومؤسسات الخدمات المتميزة والبيئة التي تحقق الراحه والجمال. .

وقد اعدت بدائل كثيرة لتخطيط المدينة ، كما تمت دراسة امكانات قيام أنشطة صناعية متميزة يكون من شانها الا تنتج مخلفات أو عوادم تؤدى الى تلوث البيئة ، وفي سبيل ذلك قامت مجموعة تخطيط المدينة



شكل رقم (٤٤)

بدراسة الطلبات المقدمة لاقامة صناعات في اقليم القاهرة الكبرى واجرت اتصالات بالراغبين في اقامة هذه الصناعات من الهيئات والأفراد لمعرفة احتياجات كل صناعة من المياه والمطاقة والمواد الخام ونوعيتها وطبيعة المخلفات الناتجة عن الصناعة وطرق حماية البيئة وتم بناء على الاسس المتفق عليها اختيار الصناعات المناسبة التي ستقام في المنطقة الصناعية بجنوب غرب المدينة .

اما المنطقة الشرقية من المدينة فقد اتفقت المجموعة التخطيطية على ان تخصص للسياحة ، فتقام فيها منشآت سياحية متكاملة من فنادق وملاعب ومساكن للعاملين في السياحة وأنشطة تجارية وصناعية مرتبطة بالسياحة من دكاكين وصناعات حرفية ترتبط بالطبيعة الأثرية للمنطقة ، وقد خصص للمنطقة السياحية والخدمات الرياضية ، ٤٠٠٠ فدان ،

وقدر أن سكان مدينة ٦ اكتوبر سيصلون الى العدد المستهدف تخطيطيا وهو ٣٥٠٠٠٠٠ نسمة في عام ٢٠٠٠ ، وان كان احتمال زيادة عدد سكان المدينة الى نصف مليون نسمة قد اخذ في الاعتبار ، وقد تمت دراسة دفعات المهاجرين الى المدينية وخصائصهم الديموغرافيية والاجتماعية والاقتصادية في كل مرحلة من مراحل نمو المدينة ، وتصل الكثافات السكانية الكلية على مستوى الكتلة العمرانيية الى حوالى ١٣ نسمة للفدان ( أي حوالى ٧٧ نسمة للهكتار ) أما الكثافة الصافية على مستوى المناطق السكنية وحدها فتصل الى ٢٩٨ نسمة / الفدان ( أو ٧٠٠ نسمة / الهكتار ) وبصفة عامة فان متوسط نصيب الفرد من الاستعمالات السكنية يصل الى ٢١ مترا مربعا ،

وفيما يتعلق بخطسة مدينة ٦ اكتوبر فقد تم الاختيار بين خمسسة بدائل للتشكيل العمرانى ، وان كانت تلتزم كلها بالشكل الشريطى ، وقد رجحت مجموعة التخطيط ما يعرف بالشكل الشريطى غير المتماثل ، وفيه يقسم مركز المدينة كتلتها العمرانية الى جزئين غير متساويين ، فالكتلة الشمالية أكبر من الجنوبية ، وبذلك تختلف الحجام اللاحياء ، وكان من عوامل ترجيح هذا الشكل ارتباطه العضوى بالموقع والتقليل من

امتداد نمو المدينة جنوبا ، وزيادة نموها الى الشمال بعيدا عن الصناعة ، وللافادة من رياح الشمال ، كما تستغل منطقة المثلث الواقع في جنوب شرق المدينة وشرق المنطقة الصناعية كحديقة عامة على مستوى المدينة ( انظر الشكل رقم ٤٤ ) ،

اما المنطقة المصناعية: فقد خصص لها ٢٥٠٠ قدان ، وروعى في ترتيب الصناعات بها أن يتفق بعد الضناعات عن المنطقة السكنية مع درجة الضوضاء واحتمالات التلوث وحركة النقل والمسطحات اللازمة للتخزين والتوسع ، وبناء على ذلك قسمت المنطقة الصناعية الى ثلاث مناطق فرعية ، شمالية ووسطى وجنوبية ، تمثل الشمالية اقلها تاثيرا على المساكن وأقلها احتمالا لاحداث التلوث أو الضوضاء .

وبالنسبة للطاقة فانه الى جانب استخدام كل من الكهرباء والغاز فقد برز الاتجاه فى تخطيط المدينة الى ضرورة استخدام وسائل غير تقليدية وبخاصة الطاقة الشمسية ، وخاصة لان متوسطات ساعات سطوح الشمس تشجع على ذلك ،

وتبلغ مساحة الكتلة العمرانية الأساسية لمدينة ٦ اكتوبر ١١٤٠٠ فدان ، وعمران المدينة يأخذ الشكل الشريطى كما سبق ، ويتوسطه محور مركزى يضم خدمات وسط المدينة وتتعامد عليه الأحياء السكنية ، وتتشكل المدينة في مرحلة النمو الأولى من ثلاثة قطاعات يضم كل واحد منها أربعة أحياء ، ويتراوح عدد سكان الحي بين ٢٥٠٠٠ و ٣٥٠٠٠ نسمة ، ويتكون كل حي من عدد من المجاورات السكنية ما بين ستة الى ثمانية مجاورات ، ويبلغ متوسط عدد سكان المجاورة حوالي الى ثمانية مجاورات ، ويبلغ متوسط عدد سكان المجاورة حوالي الحي ما بين ٢٨٠ الى ١٤٠ فدانا ، وقد اخذت المجموعة التخطيطية الحي ما بين ١٨٠ الى ١٤٠ فدانا ، وقد اخذت المجموعة التخطيطية للمدينة بفكرة جديدة في تركيب المنطقة السكنية ، وهي محاولة ايجاد روابط بين السكان على أساس الوحدات المحلية الصغرى التي تقرب في مفهومها من مجتمع القرية أو مجتمع الحارة الذي كان سائدا في المدن المصرية في مطلع العصر الحديث ، والذي كان يتشكل

من مجموعة من الاسر التي يكاد كل فرد فيها أن يعرف جيرانه ، ويتعاملون تعاملا يوميا يصل الى الألفة والصداقة ، وقدر أن هذه المجموعة السكنية المحلية تضم حوالي ٢٠٠ أسرة أي ألف نسمة ،

وقد بدأت في اواخر عام ١٩٨٠ وأوائل عام ١٩٨١ بعض مشروعات التعمير في مدينة ٦ اكتوبر ، وتمثل بعضها في تخصيص مليون متر مربع من أرض الاسكان في المدينة للنقابات المهنية ، على ان تقوم بانشاء مساكن لاعضائها في المدينة ، كما بدات بعض عمليات الاستثمار السياحي ، وبدات بعض الصناعات المتميزة في المدينة تنشيء مصانعها ومؤسساتها ، ومن هذه الانشطة صناعة الطباعة والنشر وبعض المؤسسات الصحفية ، هذا الى جانب تخصيص جزء من المنطقسة السياحية لانشاء مجمع طبى وعلاجي على احدث مستوى .

## ٢ \_ مدينة العاشر من رمضان :

وهى من أوائل المدن الجديدة التى جرى التخطيط لها فى مصر ، وقد بدأ العمل فى مشروع التخطيط للمدينة فى منتصف عام ١٩٧٧، واستمرت الدراسات لمدة عام ، وتقع مدينة العاشر من رمضان فى نقطة تتوسط الطريق بين القاهرة والاسماعيلية وعلى بعد حسوالى ٥٥ كيلو مترا شرق القاهرة ، وتهدف المدينة الى أن تضم سكانا تصل جملتهم الى نصف مليون نسمة بعد عشرين عاما من انشائها ،

ويأخذ الشكل العام لمخطط المدينة شكلا هندسيا ثمانى الاضلاع ولا تقع كتلة المدينة الرئيسية على الطريق بين القاهرة والاسماعيلية ، حيث يوجد لها مدخل خاص يتفرع من هذا الطريق في اتجاه الشمال .

وينقسم الشكل المثمن الذي يأخذه عمران المدينة الى جزئين : شرقى وغربى ، تتوسطها منطقة للخدمات المركزية المتنوعة • وتتوزع على جانبى هذه المنطقة المركزية ثمانية أقسام كبيرة ، وتأخذ عملية نمو المدينة اتجاها ينطلق من الجنوب الى الشمال ، على أن يكون ثمة

نمو متوازن على كلا جانبى المنطقة المركزية ، حيث توجد اربع مراحل لنمو المدينة تشمل كل مرحلة منها قسمين احدهما في الشرق والآخر في الغرب .



شــکل رقم (٤٥)

# السكان وتطهور العمران:

يقدر أن يصل سكان المدينة في نهاية المرحلة الأولى الى ١٥٠٠٠٠ نسمة ، وتشمل انشاء أكثر من ٣٠٠٠٠ وحدة سكنية ، وقدر لهذه المرحلة من النمو عشرة أعوام في البداية ، وأن كانت قد اختصرت فيما بعد الى خمسة أعوام فقط ، وفي المرحلة الثانية من نمو المدينة يضاف عدد آخر من السكان قوامه ١٤٠٠٠٠ نسمة ، ثم تضيف المرحلة الثالثة ١٣٠٠٠٠ نسمة واخيرا يضاف ٨٠٠٠٠ نسمة في نهاية المرحلة الرابعة فيصل اجمالي عدد السكان في المدينة الى ٥٠٠٠٠٠ نسمة في عام ٢٠٠٠٠٠.

#### استخدام الأراضى:

تهدف خطة استخدام الأراضى في المرحلة الأولى من تنمية المدينة المي تخصيص حوالى ثلاثة ملايين متر مربع من المساحة للاسكان بمستوياته المختلفة ، وثلاثة ملايين متر مربع للصناعة بنوعياتها من ثقيلة ومتوسطة وخفيفة ، أما الخدمات فقد خصص لها حوالى ١٦٦ مليون متر مربع مقسمة على الخدمات المركزية وخدمات مراكز الأحياء السكنية ومراكز الخدمات التوزيعية في المجاورات السكنية ، ويضاف الى ذلك مساحات مخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة والترفيه والرياضة بحيث يخص كل ساكن مساحة من المناطق الخضراء والمكشوفة تصل الى ١٢ مترا مربعا موزعة بين مناطق المجاورات السكنية ومجتمعات اللحياء والمنطقة المركزية ،

أما بالنسبة للصناعة في مدينة العاشر من رمضان ، فقد قسمت الى ثلاث فئات تضم الفئة الأولى الصناعات الثقيلة والتى ينتج عنها تلوث أو ضوضاء ، وقد تم فصل هذه الفئة من الصناعة عن المناطق والأحياء السكنية وقد تم اختيار موقعها الى جنوب طريق القاهرة للسماعيلية الصحراوي ، وأما الفئة الثانية فتشمل الصناعات المتوسطة التى يمكن ان توجد قرب المناطق السكنية نظرا لانه لا ينتج عنها ضوضاء أو مخلفات مزعجة أو تلوث وهي توجد في مراحل نمو المدينة موزعة في معظم الأحوال على الأطراف الخارجية للأحياء السكنية وتشكل نطاقا غير متصل في كل من شرق المدينة وغربها وجنوبها ، أما الفئة الثالثة من الصناعة فتشمل الصناعات الحرفية والاصلاحية وهي موزعة في الأحياء وبخاصة على طول المحور الأوسط حول منطقة مركز المدينة الطولى ، وقد على طول المحور الأوسط حول منطقة مركز المدينة الطولى ، وقد القترح مخططو المدينة أن توجد ادارة تشرف على عمليات تنمية وتطور المناعية في مدينة العاشر من رمضان ،

## شبكات البنية الاساسية:

( ! ) بالنسبة للنقل وشبكات الطرق فقد استخدم الحاسب الألكتروني في تحديد كثافات النقل والمواصلات طبقا لتوقعات المرور على اساس

الكثافات السكانية واستخدامات الأراضى ، وقد تم تحديد مناطق خاصة للنقل السريع وحددت طرق المشاة والدراجات داخل المدينة بحيث بحيث يمكن تقليل الانتقال بالسيارات داخل المدينة الى ادنى حد ممكن لذلك صممت شبكة رئيسية للمشاة تربط المناطق السكنية بالمناطق الصناعية كما توجد مناطق لانتظار السيارات في المناطق التجارية والصناعية والسكنية وبخاصة في مركز المدينة ، ودرست مواقع محطات البنزين وخدمة السيارات تحقيقا لاكبر كفاءة وفعالية .

( ب ) بالنسبة للمياه والصرف الصحى ، فان مصادر مياه الشرب والاستخدامات الحضرية العامة هى الترعة الاسماعيلية التى تضخ مياهها الى محطة تنقية وتنقل الى خزانات علوية فى غرب المدينة ، هذا الى جانب عدد من آبار المياه الجوفية التى تستخدم فى المراحل الاولىمى من انشاء المدينة .

اما الصرف الصحى فتوجد له محطة تعالج المياه الناتجة عنيه في شمال شرق المدينة ، ويستخدم الانحدار الطبيعى في وصول مياه المرف الصحى الى محطة الصرف ، ونظرا لندرة الأمطار في المنطقة فانه لم تخصص لها شبكة صرف متصلة بشبكة الصرف الصحى .

(ج) الطاقة ، وتعتبر الكهرباء هى مصدر الطاقة الرئيسى لمدينة العاشر من رمضان سلواء بالنسبة للاستخدامات الصناعية أو للمنازل والانارة العامة ، أما بالنسبة للغاز فيوزع على المدينة في أنابيب تحملها العربات .

والى جانب ما سبق فتوجد خدمات للبنية الاساسية مثل المواصلات السلكية واللاسلكية والتخلص من القمامة والمخلفات .

هذا وقد بدأت فعلا عمليات اقامة مدينة العاشر من رمضان وبدأت طلائع السكان تفد اليها ، الا أن أهم المشكلات التى ظهرت أنه عند التنفيذ جرت بعض عمليات الخروج على التخطيط ، وبخاصة بالنسبة لمساحات الأراضى المخصصة للبناء ، فانه نظرا للاقبال الذي حدث وزيادة الطلب على قطع الأراضى ، نظرا لتصور البعض أنها فرصة للاستثمار

والمضاربة وليس نتيجة لنية الاقامة وبناء المساكن فعلا والانتقال للمدينة الجديدة ، نظرا لذلك فقد اعيدت عمليات تقسيم اراضى البناء وتعديل مساحات قطع الاراضى ، كما أن أمرا الكبر من ذلك قد حدث وهو أن هذه المدينة الجديدة يفترض فيها أن تكون مستقلة ومكتفية ذاتيا وليست مدينة تابعة ، ولكن ما أن بدأت عملية انشاء المدينة حتى صدرت مجموعة من التنظيمات عن وسائل اتصال يومية بينها وبين القاهرة وذلك لنقل العمالة بين القاهرة والعاشر من رمضان ، مع السماح بالتأخير عن الاعمال لمدة ساعة لمن يقوم برحلة العمل اليومية ، والواقع أن ذلك يتنافى مع فلسفة المدن الجديدة ولابد من اعادة النظر فيه ،

#### ثالثا: تخطيط مدينة خدة

يمثل القرب من مكة المكرمة اهم عناصر موقع مدينة جدة وقد ارتبطت المدينتان معا منذ صبح الاسلام ، حين اصبحت جدة هي الميناء الرئيسية لخدمة الحج ، وحل تبذلك محل « الشعيبة » التي تقع السي المجنوب منها والتي اندثرت الآن ، والي جانب اهمية موقع جدة البحري في خدمة الحج ، والذي مارسته مندذ البداية ، فقد أضيفت عناصر جديدة الي موقعها النقلي برا وجوا ، ففيما يتعلق بالنقل البري ، كان من الضروري دائما توفير وسيلة لنقل الحجاج الي مكة المكرمة التي تبعد عن جدة مسافة ٧٥ كيلو مترا ، ويصدق ذلك منذ كانت الابل وسيلة الانتقال الرئيسية حتى عصر السيارة ، وأما بالنسبة للطيران فان العوامل الموضعية في طبغرافية الحجاز ، أدت الي أن أصبح مطار جدة هو محور حركة نقل الحج منذ استخدم الطيران في نقل الحجاج ، ومرة أخرى فان الانتقال من جدة الي مكة يتطلب وسيلة نقل برية للقادمين بالطائرات ، وقد ادى ذلك الي أن أصبحت حركة السيارات بين جدة ومكة تمثل حلقة هامة في حركة النقل في الحجاز ، وترتفع الكثافة كثيرا على هذا الطريق في موسم الحج ،

ومن العناصر الآخرى في موقع جده أنها تتوسط اقليم الحجاز ، وهو

أحد الأقاليم السكانية الرئيسية في شبه الجزيرة ، فمنذ اقدم العصور توجد تجمعات السكان في الحجاز وفي اليمن على سهواحل الخليج العربي بالاضافة الى واحات نجد والقصيم ، وباستثناء اليمن فقد كان الحجاز أكثر ههذه الأقاليم سكانا كما أن التاريخ الديني قد أدى الى اكتساب الحجاز جاذبية خاصة للسكان من الاقاليم الأخرى ، وهو أمر مستمر حتى الآن ، ومع ذلك فان جدة لم تكن ثغرا الو محطة للقهوافل في «رحلة الشتاء والصيف » وأهميتها أذن تالية لظهور السلام ، على الرغم من أنها ربما تكون قد نشات كمركز عمراني قبل ظهور الاسلام بعدة قرون ، وحتى أذا لم تكن جده اليوم هي أكبر مدن المملكة العربيسة السعودية ، فأنها أكبر مدن الحجاز حسب تقديرات السكان في عام ١٩٧١ والتي تعطى لجدة ، مراحد، المحاد المحدة والمدينة المنورة ، مراحد، الممة والطائف ، ، ، ، ، وهذا يعنى أن جدة المنورة ، ، وملة سكان هذه المدن (١) ،

وثمة بعد آخر في موقع جدة يمكن أن نطلق عليه « البعد السياسي » فقد مارست جدة وظيفة العاصمة في « مملكة الحجاز » عام ١٩٢٥ وذلك قبل المملكة العربية السعودية ، وحين وحد السعوديون كلا من الحجاز ونجد ، اتخذوا جدة عاصمة لهم قبل الانتقال الى الرياض في عام ١٩٥٥ (٢) ، وقد ظلت وزارة الخارجية السعودية تتخذ جدة مقرالها الى الآن لاعتبارات عملية كثيرة تفيد من العلاقات المكانية لجدة ،

ان مدينة جدة تتبع اداريا لامارة مكة المكرمة ، ولولا مكة ومعناها

<sup>(</sup>۱) روبرت مائيو ، جونسون مارشال وشركاهم ، استشاريون ، المهيكل الاقليمى ، مشروع تخطيط المنطقة الغربية ، المرحلة الثانية ، المجزء الثاني ، ربيع الثاني ۱۳۹۲ ، ص ۸ ۰

<sup>(</sup>۲) عبد القدوس الانصاری ، تاریخ مدینة جدة ، دار الاصفهانی وشرکائه ، جدة ، ۱۹۶۳ ، ص ۷۸ ، وانظر ایضا ۰

Lewis B., and others. eds., The Encyclopaedia of Islam, New Editon, E. J. Brill, Lliden, 1965, vol II, p. 572.

الدينى لما ازدهرت جدة • ومع ذلك فانه لا يظهر احيانا أى المدينتان تابعة وأيهما متبوعة ولكن مرة اخرى فان جدة نشأت فى خدمة الحج الى مكة وقد اعطاها ذلك اسمها ، ذلك ان معنى جدة هو « الطريت المتدة » ، « والجدة من البحر والنهر ما ولى البر » كما أشار الى ذلك كل من البكرى وياقوت (١) •

## النطور العمراني والسكاني:

على الرغم من بعض الجوانب الاسطورية التى تحاول ان تربط نشاة مدينة جدة بهبوط حواء « جدة البشر » الى الارض ، اعتمادا على الزعم بوجود مقبرة حواء فى مدينة جدة ، فان ذلك امر يفتقر الى إلدليل ، ويبقى بعد ذلك ان التاريخ الثابت لجدة يرجع الى ايام خلافة عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) ، وكان ذلك فى عام ٢٦ الهجرى ( ٢٤٦ م ) حين نقل ميناء مكة الى جدة وحل تبذلك محل « الشعيبة » الواقعة جنوب جدة ، ولكن ذلك لا يعنى بالضرورة أن مدينة جدة لم يكن لها وجود قبل خلافة عثمان ، فربما كانت ميناء لمكة قبل الشعيبة ، ولكن ظروفا ترتبط بالقوى السياسية فى جنوب شبه الجزيرة التى تهدد الكعبة قبل ظهور الاسلام ، أدت الى استخدام الشعيبة التى تقع بعيدا عن مكة لتكون الكعبة بمأمن من أى مغامرات ولما زالت تلك الأسسباب الوقتية عادت جدة ميناء لمكة (٢) ،

ويمكن أن نميز بين ثلاث مراحل مرت بها مدينة جدة في نموها وذلك على النحو التالي:

<sup>(</sup>۱) البكرى ، معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع ، تحقبق وضبط مصطف السقا ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٧٤٧، الجزء الثانى ٣٧١ ، وانظر أيضا ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، مطبعة السعادة ، القاهرة ١٩٠٦ ، الجزء الثالث ، حس ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) حمد الجاسر ، في شسمال غرب الجهزيرة ، دار الرياض ، ١٩٧٠ ، ص ص ١٧٢ هـ ١٧٤ ، وانظر أيضًا عبد القدوس الأصاوى ، تاريخ مدينة جدة ، دار الاصفهاني وشركائه ، جدة ١٩٦٤ ص ٤٣ مـ ٥٧ .

المرحلة الأولى: جدة القديمة:

وهى مرحلة طويلة تمتد منذ منتصف القرن السابع الميلادى حتى مطلع القرن التاسع عشر ، ونجد اشارات عند كل من الاصطخرى والمقدسى فى القرن العاشر وناصر خسرو فى القرن الحادى عشر ، ويقول الاول أنها « فرضة أهل مكة ، على مرحلتين منها على شطر البحر ، وهى عامرة كثيرة النجارات والاموال ، وليس بالحجاز بعد مكة أكثر مالا وتجارة منها ، وقوام تجارتها الفرس » ، وزاد عليه الثانى فى انها ، « محصنة عامرة ، أهلة بالتجارات ويسار خزانة مكة ومطرح اليمن ومصر قد غلب عليها الفرس ، ولهم بها قصور عجيبة ، وازقتها مستقيمة ووصفها حسن »(١) .

ويستخلص من ذلك أن جدة كانت مدينة مزدهرة تفيض بالحياة والحركة ، وأنها كانت منذ ذلك الوقت مدينة تتعدد بها العناصر السكانية من كل أنحاء العالم الاسلامى · كما أنها كانت تخدم أقطارا أخرى مثل مصر ·

وقام ناصر خسرو وهو رحالة فارسى بزيارة جدة فى رحلة الى الحج فى منتصف القرن الحادى عشر ( ١٠٥٠ ) وفدر أن عدد سكانها من الذكور يصل الى خمسة آلاف رجل ، وذكر أن سورها يوجد به بوابتان : أحداهما الى الشرق وتؤدى الى مكة والاخرى الى الغرب وتؤدى الى البحر ، كما لاحظ عدم وجود ألى اشجار أو خضرة فى جدة وانها تشترى حاجتها اليومية من القرى المجاورة ، وأن كان قد اشاد بجمال أسواقها (٢) ، ويبدو أن جدة أصابها بعد القرن الحادى عشر الميلادى ما أصاب غيرها من أجزاء الدولة الاسلامية من تفكك وانقسامات،

<sup>(</sup>۱) الاصطخرى ، المسالك والممالك ، تحقيق محمد جابر الحينى ، ولزارة الثقافة والارشاد القومى ، القاهرة ، ١٩٦١ ، ص ٢٣ ، وانظر أيضا المقدسى ، أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، مكتبة خياط ، بيروت ، طبعة مصورة عن طبعة بريل في اندن عام ١٩٠٦ ، ص ٧٩ ٠

Angolo Pesce, Jiddan, Portrait of an Arabian عن (۲) City. Falcon, 1974 p. 52.

وخاصة بعد ان توالت الحملات الصليبية ويظهر ذلك من الأوصاف التى نجدها فى كتابات ابن حبير وابن المجاور وابن بطوطة ولكن فى القرن السادس عشر قام السلطان قنصوه الغورى ببناء سور حول جده بعد ان خرج البرتغاليون فى رحلاتهم وكشوفهم الجغرافية بحثا عن مملكة القديس يوحنا فى محاولة لعمل حلف وتطويق العالم الاسلامى وقد تم بناء السور فى عام ١٥١١ وأفلح فى صد هجوم البرنغاليين على جدة فى عام ١٥٤١ بعد ثلاثين عاما من بنائه •

المرحلة الثانية : جدة قبل هدم السور :

لعل الوصف الذي كتبه الرحالة « جون لويس بوركهارت » لمدينة جدة حين زارها في اواسط العقد الثاني من القرن التاسع عشر ( ١٨١٤ ) يعطى صورة حية للمدينة في ذلك الوقت ، وهو يقرر أنها لا تمثل ميناء مكة فحسب ولكنها أيضا ميناء مصر والهند وشبه الجزيرة العربية ، ولم تكن قناة السويس قد شقت بعد ، فكانت تجارة مصر او تجارة المرور, عبر مصر بين أوروبا والهند تمر بهدينة جدة ثم تنتقل منها بالسفن الى السويس ، وأما عن الوصف الحي الذي يذكره بوركهارت فأنه طويل وممتع ، وخلاصته اأن امتدادها على الساحل يصل الى ١٥٠٠ خطوة ٠ أما امتدادها بين البحر والاتجاه الشرقي فلا يزيد عن نصف ذلك ٠ وهى محاطة بسور مجدد بعد ان تهدم السور الذى بناه السلطان الغورى والذى توجد بعض بقاياه قرب البحر ، ويحيط بالسور خندق ضيق ٠ ويوجد في الشمال بقرب البحر مقر حاكم جدة ، أما الميناء فله رصيفان ترسو عليهما السفن الصغيرة • على حين تبقى السفن الكبيرة بعيدا عن الشاطىء بحوالى ميلين • وللمدينة بابان في سورها : باب مكة في الشرق ، وباب المدينة في الشمال · وتوجد داخل السور منطقة واسعة من الأرض الفضاء بقرب البوابتين ، والمدينة مقسمة الى عدد من الاحياء التى تتفاوت من حيث مستويات المساكن أو السكان ، ويوجد الشارع التجارى موازيا للبحد وتصطف الدكاكين على جنبيه • وعلى الرغم من أن الشوار ترابية الا أنها واسعة ، والمنازل مشيدة من المجارة المجلوبة من البحر ، ومعظم المنازل مكون من طبقتين ، وتكثر بها النوافذ ذات المشربيات الخشبية التى صنع بعضها بمهارة « الرواشن » ، كما يوجد بالمدينة عدد من الخانات الجيدة التى يقصد اليها التجار الأجانب والمدينة خالية تماما من الخضرة أو الحدائق فيما عدا بضع نخلات تجاور احد المساجد ، ويوجد بالمدينة أسواق كثيرة ،

وأما خارج الأسوار فتوجد أكواخ من البوص والأخشاب يسكنها البدو الذين يعملون في نقل الحجاج على أبلهم الى مكة ، كما توجد خارج الأسوار مقبرة حواء على بعد ميلين شمال المدينة ، وكذلك توجد مقبرة اخرى خارج السور شرقى المدينة - والى جانب ذلك توجد عدة مدافن داخل الأسوار(١) .

وفى مطلع القرن العشرين (حوالى عام ١٩٢٢) يصف « ابراهيم رفعت » مدينة جدة فيذكر أن السور الذي يحيط بها ارتفاعه اربعة امتار ، وأن به تسعة ابواب ستة منها في الجهة البحرية وثلاثة في الجهات الأخرى ، وأن بها حوالي ٣٣٠٠ منزي مبنية بالحجر الأبيض المستخرج من البحر ، وأن منازلها مكونة في معظمها من طابقين وأن وصل بعضها الى خمس طوابق ، وهي محلاة بالمشربيات ، ويسكن أعيانها بيوتا عالية ذات موقع جميل ومنظر بهيج كما يسكن القناصل التجاريون فيها بيوتا جيدة ، ولا يوجد بمساجدها دورات مياه وبها اربعون مخزنا تجاريا وتسعمائة دكان ، وبها جبانة قريبة من ثكنات العسكر يزعم أن بها مقبرة حواء ، وشوارعلها مختلفة السعة وتتراوح بين ثمانية وخمسة عشر مترا ، وحاراتها ضيقة غير منتظمة ، وبها مجار لتصريف مياه المطر

ولعن نلاحظ أن المشربيات الخشبية الجميلة التي كانت تحلى بها مساكن جدة قد أثارت الانتباه كثيرا ، والحقيقة انها لا تزال كذلك حتى

<sup>(1)</sup> Burckhardt, John Lewis, Travels in Arabia, Frank Cass and Co. Ltd., London, 1968, pp. 15 - 20.

<sup>(</sup>٢) ابراهيم رفعت باشا ، مرآة الحرمين ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٢٥ ، المجزء الاول ، ص ٢٢ - ٣٣ ٠

الآن ممثلة في بقاياها التي لم تزل قائمة تشهد بالفن والصبر والبراعة ، ولكن لذلك كله أيضا بعده الاجتماعي فقد كانت زخرفة البناء وتحليته بالمشربيات ذات الاشكال المهندسية والرسوم الجميلة ، كانت وسيلة لعرض المركز الاجتماعي للسكان أو الملاك ، ولعل ذلك يذكرنا بفن « الباروك » في اوروبا الذي انتشرت فيه المبالغة في الزينة في الرسوم والنحت والعمارة، ولكن مشربيات جدة ودقة صناعة الاعمدة الخشبية والحلي الخارجية لبيوت الوجهاء فيها لم تكن في مبالغة فن « الباروك » واستعراضه ،

كانت جدة اذن تقع في معظمها داخل السور ، وكانت أهم احيائها الحالية التي كان يضمها السور هي حارات : اليمن والشام والمظلوم وهي تمثل اقدم احياء المدينه وكثيرا ما تظهر بعض الآثار القديمة في حالة الحفر لعمل اي أساسات عميقة في هذه الاحياء ، اما الاحياء التي كانت تقع خارج السور فهي النزلة اليمانية والرويس والكندرة ونزلة بني مالك والثعالبة والقريات وحارة برة .

ويلاحظ ان سكان مدينة جدة فى تلك المرحلة الطويلة ، كانوا محدودى العدد ويقدرهم بوركهارت بما يتراوح بين ١٢٠٠٠ الى ١٥٠٠٠ نسمة وان كان ثمة تقدير أكبر لهم فى عام ١٨٦٤ يصل بعددهم الى ٢٠٠٠٠ نسمة ولكن التقديرات السكانية حتى مطلع القرن العشرين كانت تتراوح غالبا بين ٢٠٠٠٠ الى ٢٠٠٠٠ نسمة (١) .

ويرتبط عدد السكان المحدود بموارد مياه الشرب التى ظلت تمثل مشكلة كبيرة لسكان جدة • • •

وغنى عن القول أن ندرة المياه هى التي أدت الى اختفاء الخضرة من مدينة جدة وعدم وجود أى اشجار بها ، فاذا كانت مياه الشرب نادرة فكيف نتصور أى توسع فى الرى أو زراعة الحدائق ؟

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق مباشرة ص ۲۳ ، وانظر أيضا ، محمد أمين الخانجى ، منجد العمران في المستدرك على معجم البلدان ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ۱۹۰۷ ، ص ۱۹۰۷ ، وانظر أيضا ، دائرة المعارف الاسلامية ، الترجمة العربية ، الطبعة الاولى ، المجلد السادس ص ۲۱۰



شکل رقم ( ٤٦ )

المرحلة الثالثة: جدة الحديثة:

وهى المرحلة التى تخلصت فيها جدة من السور ، ذلك الحزام الحجرى الذى كان يحد من نموها لفترة طويلة ، ولكن هل كان يمكن ان تتخلص جدة من السور لتنطلق فى النمو مباشرة دون أن تتوفر لها موارد المياه التى تكفل لها النمو المطرد ؟

ان لدينا بعض الوثائق المصورة للمدينة والتى يمكن ان نرسم صورة السور في ايامه الاخيرة ، وصورة المدينة بعد ان تخلصت من السور ، أما الوثيقة الاولى فهى صورة جوية أخذت للمدينة حوالى عام ١٩٤٠ ، وكان قد انشىء في السور الى جانب باب المدينة باب آخر هو « باب جديد » الذى كان يسمح بدخول السيارة ، هذا الوافد الجديد الذي أحدث أكبر تحول في المدن التى دخلها ، ولم يكن باب مكة أو باب المدينة يسمح بدخول السيارات منه ، فهى أبواب للمشاه أو للابل في احسن الاحوال ، وفي الصورة الجوية لجدة عام ١٩٤٠ يوجد في جانبي السور اللذين يشرفان على البحر قلعتان، يوجد السجن في القلعة الشمالية منهما ، أما المبانى داخل السور فلم يكن يضمها أي ترتيب أو نظام ، ولم يكن للشوارع اتجاه واضح محدد أو اتساع موحد ولكنها كانت تتعرج كثيرا ، وتتسع أحيانا لتصبح ميادين وتضيق أحيانا أخرى لتأخذ صورة الأزقة ، وتطل المبانى كثيرا على الشوارع وتضيق أحيانا أخرى لتأخذ صورة الأزقة ، وتطل المبانى كثيرا على الشوارع بزوايا قائمة ربما لتخدم حركة المهواء ،

وقد ظل السور قائما حتى منتصف عام ١٩٤٧ ، ثم هدم عى النصف الثانى من ذلك العام ، ويبدو أن قسما كبيرا من أحجاره استخدم فى ردم بعض السبخات البحرية خاصة فى شمال المدينة ، كما استخدمت بعض أحجار السور فى بناء المنازل ،

وفى صورة ثانية أخذت لجدة عام ١٩٤٨ بعد هدم السور مباشرة ، وعلى هذه الصورة تبدو جدة كأنها تودع عهدها القديم لتبدأ عصرها

الجديد ، ومن عرض الصورة الجوية يظهر ان الاحياء ـ الحارات ـ التى تكون المدينة حاليا يمكن ان تقسم الى قسمين :

١ - الاحياء التي كانت واقعة داخل السور وهي حي الشام في الشمال وحي المظلوم في الوسط وحارة اليمن في الجنوب ( ونلاحظ ان تسمية الشام واليمن هنا تربط بالاتجاه وليست لها دلالة ترتبط بهجرات سكانية ) .

٢ ــ الاحياء الخارجية وتظهر منفصلة عن الاحياء السابقة التى تكون نواة جدة العمرانية وهى البغدادية الى الشمال من خليج الطينة او بحيرة المنقبة ( نسبة الى استخراج الحجر المنقى منها أو الحجر الذى ينقب عنه) وهى الكندرة فى الشمال الشرقى من الكتلة القديمة ، ويقع المطار الذى كان قد انشىء حديثا الى شمال شرق الكندرة ولا يتكون المطار عندئذ الا من مبنى صغير وحظائر متواضعة للطائرات ( يمكن أن تضم ثلاث طائرات صغيرة ) ومهبط للطائرات و كما تظهر حارة برة والهنداوية فى الجنوب ، ويبدو فى الصورة أنهما أكبر كثافة فى العمران من الاحياء الخارجية الشمالية ، كما أن الاحياء الجنوبية كانت أكبر قربا من نواة جدة القديمة على حين تظهر القشلة ومقبرة حواء وسط اراض خالية تفصل بينهما وبين الكندرة من ناحية وبين الكتلة القديمة من ناحية ثانية وفى الجنوب منه والشرقى يظهر قصر خزام بعيدا عن العمران ثم تظهر النزلة الى الجنوب منه والشرقى يظهر قصر خزام بعيدا عن العمران ثم تظهر النزلة الى الجنوب منه والشرقى يظهر قصر خزام بعيدا عن العمران ثم تظهر النزلة الى الجنوب منه والشرقى يظهر قصر خزام بعيدا عن العمران ثم تظهر النزلة الى الجنوب منه و المناهد و المناهد و المناهد و العمران ثم تظهر النزلة الى الجنوب منه و المناهد و المناهد و المناهد و العمران ثم تظهر النزلة الى الجنوب منه و المناهد و المناهد و المناهد و العمران ثم تظهر النزلة الى الجنوب منه و المناهد و المناهد و المناهد و العمران ثم تظهر النزلة الى الجنوب منه و المناهد و المناهد و المعيدا عن العمران ثم تظهر النزلة الى الجنوب منه و المناهد و المناهد و المعيدا عن العمران ثم تظهر النزلة الى المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و العمران ثم تظهر النزلة الى المناهد و المناهد و

ولا يكاد يظهر أى عمران على طول طريق مكة منذ بدايته عند باب مكة بل أن مقبرة الاسد تظهر منفصلة عن نزلة اليمن وباب مكة ولكن تظهر بعض الشوارع الجديدة مثل طريق القصر للطار الذى يربط بين قصر خزام والمطار ويتقاطع مع طريقى مكة ، أما طريق المدينة فلا يبدو أنه كان قد رصف فيه الا جزء صغير يجاور البغدادية (١) .

<sup>(</sup>۱) يمكن رؤية هذه الصورة الجوية في كتابAngeles Pesceسابق الذكر في صفحات ۱۱۲ و ۱۱۷ على الترتيب .

ولا يمكن أن نتصور أن هدم السور وحده هو الذي أدى الى انطلاق نمو جدة بل ان توفير مياه الشرب عن طريق مصدر اكثر ثباتا هو الذي لعب الدور الحاسم في ذلك ، ويرتتط ذلك بعام ١٩٤٨ حين انشئت « العين العزيزية » وتم انشاء « السبيل » لتوزيع المياه على السكان مجانا · بل ان مد المياه الى جدة عن طريق انشاء العين العزيزية ادى الى تطور عمراني آخر وهو ظهور الخضرة والاشجار بعد ذلك في عام ١٩٦١ ، وقد شهد ذلك العام امرا هاما آخر في تطور جدة المضري ، وهو ادخال الانارة العامة الى الشوارع والمنازل ، وبدأت جدة بذلك تلبس ثوبا جديدا ادخلها العصر الحديث ، وبعد أن أصبحت السيارة ساكنا مقيما في جدة ، ولم تعد ضيفا وافدا ، كان على شوارع المدينة أن تتطور لتناسب متطلبات هذه الوسيلة الحديثة للنقل ، ثم توالت ردود الافعال ، فظهرت عدة مبان حديثة في خارج الكتلة السكنية القديمة في بداية الامر ، ولكن شق الشوارع الجديدة وقوى الجذب في مركز المدينة التجاري الذي ظل في الكتلة القديمة ، ادى الى اجتذاب العمران الحديث في منطقة الاعمال المركزية ، وكانت توسعة الشوارع تؤدي الى فرصة اقامة العمارات المديثة وقد طهرت هذه العمارات اولا في منطقة الواجهة البحرية وفي الشارع الجديد - الملك فيصل - حتى ميدان شارع الملك عبد العزيز ، ولا تزال المباني القديمة شبه المهدمة قائمة حتى الآن وتتعايش مع العمارات الحديثة الضخمة في شارع الندي وشارع الملك عبد العزيز والثورارع القصيرة الموصلة بينهما • وتظهر الشوارع الواسعة التي تتزاحم فيها السيارات الى جانب الشوارع التقليدية المسقوفة التي لا يدخلها سوى المشاة •

وفى خلال عام ١٩٧٤ كان رصف وتجميل منطقة كورنيش البحر من أهم اتطورات العمرانية فى مدينة جدة ، ويعتبر ذلك « اعادة اكتشاف » للاهمية الترويحية والترفيهية للبحر فى مدينة جدة ، ولعل الذين عرفوا منطقة الحمراء فى جدة قبل الكورنيش يعرفون ذلك جيدا عند رؤيتهم الحالية لها ، كما بدأت توسعة بعض الشوارع ، أما فى عام ١٩٧٥ فقد حدثت تتمة لتوسعة بعض الشوارع فى قلب الكتلة السكنية القديمة من أجل مزيد

من الاتساع ، وحدث ذلك في شارع المطار اولا حيث اصبح يتكون من التجاهين منفصلين خدما كثيرا في حركة الحج لعام ١٣٧٤ هـ ، وتمت توسعة بعض الشوارع في منطقة باب شريف والصحيفة وطريق المدينة وكذلك توسعة شارع الجامعة ، وفي أواخر عام ١٩٧٥ ، بدأ عمل كوبرى علوى للسيارات في ميدان كيلو ٢ حيث يتقاطع طريق مكة مع طريق المطار لقصر لليناء ، وتم افتتاحه في منتصف عام ١٩٧٦ ليخفف كثيرا من ازدحام المرور في هذا التقاطع الرئيسي ، ثم ما لبثت أن تعددت الكبارى العلوية والطرق السريعة وازداد حجم العمران في مدينة جدة بمعدلات غير مسبوقة ،

ويظهر على طراطة النمو العمراني لمدينة جدة ، أن شكلها أقسرب ما يكون الى شكل النجمة ، وذلك لان العمران امتد بين الاحياء الخارجية والداخلية واصبحت الطرق هي محاور الحركة الرئيسية التي يجرى النمو على طولها ويمكن أن نميز بين كل من المحور الشمالي على طول طريق المدينة والمحور الشرقي على طول طريق مكة ، الى جانب المحور البحري الذي يأخذ اتجاها عاما من الشمال الى الجنوب ، وتختلف كثافة العمران في كل محور ، وقد ظل أثر المطار في الشرق كعامل يحد من اتجاه النمو الي الشرق بحيث تظهر منطقة المطار كخاصرة لنمو في جدة ، واكثر من ذلك ، فقد ادى نمو المدينة الى أن أصبح المطار ملاصقا للمساكن والى جانب ما يمكن أن يحدثه المطار من ضوضاء ، وخاصة في موسم الحج حين تستمر حركة الهبوط والاقلاع للطائرات النفاثة المديثة ، فأن للمطار أثرا آخر كعامل يحد من ارتفاع المباني في منطقة الاقتراب التي تمثل ممر الطائرات في هبوطها او اقلاعها ، ويظهر ذلك بصفة خاصة في مقارنة ارتفاعات المباني في مدائن الفهد أو كيلو ٣ بارتفاعها في الاحياء القريبة التي لا تمر بها الطائرات في اقلاعها أو هبوطها • ولكن بعد أن تم افتتاح مطار جدة الجديدة اختفت هذه المشكلة وأصبح طريق المطار الجديد محورا لاجتذاب العمران •

اما سكان مدينة جدة: فقد استمرت زيادتهم بمعدلات مرتفعة في هذه المرحلة، وإذا كان خبراء تخطيط المدن بالامم المتحدة قد اعطوا تقديرا

لسكان جدة في عام ١٩٤٦ بانهم ٢٠٠٠ نسمة وقدرت منظمة الصحة العالمية عددهم في ١٩٥٩ بحوالي ٢٠٠٠ نسمة وبلغ في حصر السكان عام١٩٦٣ حوالي ١٩٥٠ نسمة (١) ، فانه نتيجة لعملية المسح الاجتماعي التي تمت في اطار مشروع تخطيط المنطقة الغربية وقامت به مصلحة الاحصاءات العامة بالاشتراك مع شركة « دوكسيادس » في عام ١٩٧١ بناء على عينه تمثل ٥٪ من السكان ، قدر أن جملة عدد السكان بلغ ١٩٧٠ نسمة (٢) ، أما في التعداد العام الذي أجرته المملكة للسكان في عام ١٩٧٤ ( شعبان أما في التعداد العام الذي أجرته المملكة للسكان في عام ١٩٧٤ ( شعبان عدد السكان بجدة طبقا للبيانات الاولية ١٠٤ ر ٥١١ نسمة وهي تحتل بذلك المرتبة السكانية الثانية بين مدن المملكة ولا تزيد عليها سوى مدينة الرياض التي يصل سكانها الي ١٨٤٠ تسمة ، أما مكة المكرمة فقد بلغ عدد سكانها ( ٣٦٠ نسمة في ذلك التعداد (٣) ،

اى أن سكان الرياض يصلون الى ١٠٤٪ من سكان المدن الثلاث على حين يبلغ سكان جدة ٢٥٥٪ • أما بالنسبة لجملة سكان المملكة الذين بلغوا وفقا لذلك التعداد ٢٠١٢٦٤٢ نسمة فان سكان الرياض يصلون الى ٥ر٩٪ ويصل سكان جدة الى ٨٪ من جملة سكان المملكة • أما اذا أردنا حساب درجة النمو ونسبة سكان جدة خلال السنوات ١٩٤٦ ـ ١٩٤٢ فان ذلك يتمثل فى الجدول التالى:

<sup>(</sup>۱) محمد على رضا الجاسم ، مقدمة اقتصاديات المملكة العربية السعودية ، مطابع عابدين ، الاسكندرية ، ۱۹۷۲ ، ص ۲۰ حاشية رقم (۱)

<sup>(</sup>٢) روبرت ماثيو ، الهيكل الاقليمي ، ص ٧ - ٨ .

<sup>(</sup>٣) وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، مصلحة الاحصاءات العامة ، التعداد العام للسكان لعام ١٣٩٤ هجرية ، البيانات الاولية ، مطابع المنطقة الوسطى ، الرياض ، ص ٤ ٠

جدول رقم (٩) نمو سكان جدة بين أعوام ١٩٤٦ - ١٩٧٤ ونسبة النمو

| نسبة النمو | الزيادة السكانية |         | عدد السكان    | السنة             |
|------------|------------------|---------|---------------|-------------------|
|            | النسبة           | 1.11    | حدد اسمان     | **London stable } |
|            |                  |         | ۲۰۰۰۰         | 1927              |
| ٤ر٦        | ۳ر۸۳             | ۰۰۰ر۵۰  | ۱۱۰۰۰         | 1909              |
| ۳ر۸        | ٥ر٤٣             | ۲۸٬۰۰۰  | ۲۶۸٬۰۰۰       | ١٩٦٣              |
| ۸ر۱۹       | ٤ر١٥٧            | ۲۳۳٫۰۰۰ | ۰۰۰ر ۳۸۱      | 1971              |
| ۷ر۱۵       | ٤٧٧٤             | ٠٨٠٠٠٠  | ۰۰۰ر۱۳۵       | 1978              |
| ۸ر۲۹       | ۸۳۵              | ۰۰۰ر۵۰۱ | اجمائي الفنرة |                   |

ويتضح من الجدول أن الزيادة السكانية خلال الفترة الممتدة بطول ٢٨ عاما بلغ ٨٣٥٪ أي أن السكان أصبحوا خلال فترتة تزيد قليه لاعن ربع قرن أكثر من تسعة أمثال ما كانوا عليه ، وهو معدل نمو بالغ الارتفاع ، وبنسبة زيادة سنوية تصل الى ٨ر ٢٩٪ وهو يزيد عشرة أمثال عن أعلى الزيادات السكانية في العالم ولا يمكن أن نفسر ذلك ـ اذا كانت الارقام كلها صحيحة ـ الا بالهجرة التى تدفقت على جدة من كل انماء العالم في الواقع وخاصة العالم العربي ، ويرتبط ذلك بالازدهار الاقتصادي للمملكة ، على أنه يلاحظ أن نمو السكان ، وأي كان في الفترة بين ١٩٤٦ حتى ١٩٦٣ كان يتم بمعدلات مرتفعة بالنسبة للمدن عامة ، الا أن الفترة بين ١٩٦٣ و ١٩٧٤ شهدت أعلى معدل المريادة السكانية في مدينة جدة ، وهذه الفترة هي التي امتد أفيها نمو العمران في المدينة بمعدلات غير مسبوقة ، وهي أيضا الفترة التي شهدت ثمار ارتفاع العائدات البترولية وما ترتب على ذلك من نمو القتصادي مرتفع في الملكة ،

ويؤكد ما سبق أن نتائج عملية المسح الاجتماعي للسكان في عام١٩٧١، التي سبقت الاشارة اليها ، اظهرت أن ١٢٪ فقط من ارباب الاسر التي تقيم في جدة ولدوا بها ، وأن الهجرة الداخلية اسهمت بنسبة ٣٣٪ من تكوين سكان جدة على حين اسهمت الهجرة الخارجية بنسبة ٣٣٪ تتقريبا(١) • وقد انعكس أثر الهجرة الخارجية في ظهور احياء يتركز بها بعض المهاجرين الذين ينتمون الى جنسيات معينة حتى اصبحت لتلك الاحياء أسماء تعرف بها ، ومثال ذلك حارة « التكارنة » لان معظم سكانها وفدوا من غرب أفريقيا ، وكذلك يظهر ذلك في تسمية حارات البخارية والهنداوية التي تعتبر من طلائع الهجرات الى جدة ، وأما الهجرات الحديثة فلعل تسمية حارة الصحيفة باسم « الغزة » بعكس مدى هجرا تالسكان الذين نزحوا من فلسطين وخاصة بعد عام ١٩٤٨ •

ويتصل بالهجرات الى جدة ، أن الذكور يشكلون فى عام ١٩٧١ نسبة ٣ر٥٥٪ فى مقابل ٧ر٤٥٪ للاناث ، ومن المعروف أن المهاجرين غالبا ما يكونون من الشبان الذكور أو العزاب الذين يرغبون فى ارساء دعائم حياتهم الاقتصادية .

## الاستخدام الحالى للاراضى في جدة:

تمثل الصورة الحالية لاستخدام الاراضى فى اى مدينة مفتاح اى تخطيط للمستتقبل ، فكما سبق ، ينبغى أن يأخذ المخطط فى الاعتبار دائما أنه لا يبدأ من فراغ ، الا عندما يكون عمله متعلقا بمدينة جديدة كلية فوق أرض خالية ، ومدينة جدة ، كما رأينا ، مرت بأطوار مختلفة فى نموها العمرانى ، ادت الى هذا النهيج المتشابك من الشوارع والإحياء التى تتباين فى مستواها المعمارى وتتباين كذلك فى المستويات الاقتصادية والاجتماعية لمسكانها ، ولكن اهم تباين فيها هو تباين الوظائف وأنماط استخدام الأراضى

<sup>(</sup>١) الهيكل الاقليمي ، المرجع السابق ص ١٧ - ١٨

ويمكن ايجاز اهم ملامح خريطة استخدام الاراضى في جدة في الاقاليم الداخلية الآتية مصنفة على اساس الوظيفة السائدة:

#### ١ - المناطق التحارية:

تشغل التجارة مساحة كبيرة فى مدينة جدة ، وهى حرفة قديمة فى المدينة ترتبط بوظيفة جدة كميناء رئيسى للتجارة ، كما ترتبط بأنها مدينة تتعدد بها الجنسيات والاذواق والمشارب ، « كوزمولوليتانية » وفى موسم الحج ومواسم العمرة تفد الآلاف الكثيرة من خارج البلاد وترى ما تعرضه جدة من الوان التجارة ، واذا كانت هدايا الحج امرا يألفه المسلمون فى كل اقطارهم ، فإن الاغراء يكون قويا عندما تختزل الدنيا فى متجر واحد هو مدينة جدة التى تعرض منتجات العالم كله ،

ويمكن التفرقة بين الأحياء التجارية الصغيرة التى تخدم سكان جدة في تلبية حاجاتهم اليومية ، وبين منطقة التجارة المركزية أو تملب المدينة التجارى الذى يمثل أعلى تركز في وظيفة Central Business District التجارة وترتفع فيه قيمة واجهات المتاجر التي تطل على الشوارع ، وتبلغ فيه أسعار الأراضي اقصاها ، وهذه المنطقة يمكن تحديدها بارتفاع نسبة الدكاكين المتجارية ووجود أقصى قدر من الازدحام بهدف الشراء ، الى جانب وجود المؤسسات المالية المختلفة من بنوك محلية أو فروع للبنوك المجنبية ، الى جانب مؤسسة النقد العربي السعودي وعشرات من تجار العملة نظرا لوجود سوق الصيرفة الاساسية .

وتوجد المنطقة التجارية المركزية فى جدة فى نطاق يشغل جزءا من المدينة القديمة فى معظمه ، فهى تنحصر بين شارع الملك عبد العزيز وشارع الملك فيصل وتمتد حتى باب شريف وباب مكة ، وفى هذه المنطقة يوجد ٢٥٠ من تجارة التجزئة فى جدة فى مساحة تصل الى ٣٣٦،٠٠٠ متر مربع ، ولكن النواة المركزية التى ترتفع فيها كثافة الاعمال التجارية الى الحد



شکل رقم (٤٧)

الاقصى تصل مساحتها الى ١٩٧٤٠٠ متر مربع اى حوالى ٨٥٪ من المنطقة التجارية المركزية وهى التى يوجد فيها أعلى سعر للأراضى فى منطقة التقاطع بين شارع الملك عبد العزيز وامتداد الشارع الجديد ، وهى منطقة ميدان الساعة حيث البنوك الرئيسية ووكالات الشركات التجارية والصناعية الكبرى وحيث كانت توجد أعلى مبانى جدة ارتفاعا وهى عمارة المركز التجارى والسكنى التى تم بناؤها فى عام ١٩٧٤ ، وفى هذه المنطقة توجد الى جانب الاعمال التجارية الخاصة مكاتب الاستشارات الهندسية وعيادات الاطباء وسوق الذهب(١) .

اما خارج منطقة النواة فتختلط استخدامات التجارية بالاستخدامات السكنية وتصبح المبانى فى معظمها قسمة بين النشاطين ، تشغل الادوار السفلى بالانشطة التجارية والادوار العليا بالمساكن غالبا ، وفى بعض الاحيان تتخصص بعض الشوارع فى انشطة معينة حيث توجد معظم وكالات السيارات ومعارض ودكاكين قطع غيار السيارات فى منطقة باب مكة وعلى طول طريق مكة ويلاحظ أن منطقة « سوق الجنوبية المركزى » تقع خارج منطقة النواة ، ويمكن اعتبارها منطقة تجارية مخططة ؛ ولكنها لم منطقة النواة ، ويمكن اعتبارها منطقة تجارية مخططة ؛ ولكنها لم خاصة فى المواد الغذائية والاستهلاكية ،

ويوجد اتجاه الآن لانشاء مراكز تجارية ثانوية تمتاز بالدكاكين التى تتخصص فى السلح الممتازة مرتفعة السعر ـ سلع الرفاهية ـ ويمكن رؤية هذا الاتجاه فى طريق المدينة وبعض اجزاء الشرفية وطريق المطار •

## ٢ - المناطق السكنية:

وهذا النمط من استخدام الأراضي يعكس متغيرات كثيرة ، فالى جانب التطور التاريخي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي للسكان ، فان أسعار

<sup>(</sup>۱) أحمد على اسماعيل ، مدينة جدة ، جوانب من جغرافيتها الخارجية والداخلية ، مجلة البحوث والدراسات العربية ، معهد البحوث والدراسات العربية ، العدد السادس ، القاهرة ، ١٩٧٥ ، ص ١٨٨

الاراضى والموقع بالنسبة لاتجاهات الرياح تلعب كلها ادوارا رئيسية في تحديد درجة المسكن، ومادة البناء والشكل الخارجي وتوافر الخدمات الرئيسية من مياه وكهرباء ، الى جانب تفصيلات المساكن الداحلية من حيث المظهر والاتساع ، يمكن أن تقسم المدينة الى فئات للمساكن الممتازة والمتوسطة والرديئة .

وبصفة عامة فان أجزاء المدينة القديمة ـ سواء كانت داحل السور أو كانت تقع في النويات الخارجية الموجودة قبل عام ١٩٤٨ ـ وهي اقل أجزاء المدينة حظا من المساكن الممتازة ، ويتضح ذلك بمقارنة حارات اليمن والشام والمظلوم والكرنتينة وغليل والكندرة بمحاورة المنمو الجديدة على طريق مكة أو طريق المدينة ، بل ان كل حي على حدة يكون قسمة بين المساكن الممتازة والمساكن القديمة التي تمتاز بالبساطة ، وقد يوجد ذلك التباين في تجاور كامل ، يمكن ملاحظته في منطقة سوق الندى وبين شارع الملك عبد العزيز والشارع الجديد ـ الملك فيصل ـ كما أن اجزاء الكندرة التي تطل على الشوارع الرئيسية تختلف كلية عن تلك التي توجد في قلب الحي، ولكن مع ذلك فان بعض الاحياء تغلب عليها المساكن الممتازة في مقابل احياء اخرى تسودها المساكن المتازة في مقابل

وتوجد أكبر نسبة من الفيلات في حارة مشرفة ( ٢٧٪ من جملة المساكن ) ثم الكيلو ٦ ( ١٧٪ من جملة المساكن ) وفي النزلة الشرقية (١٥٪ وفي الرويس (٩٪) كما توجد القصور الملكية ومساكن الدبلوماسيين والطبقة الموسرة في طريق المدينة ، ولكن بعض الفيلات الممتازة توجد في الاحياء التي تطل على طريق مكة وخاصة في النزلة ، ولعل انشاء جامعة الملك عبدالعزيز في منطقة الكيلو ٦ بطريق مكة يؤدي الى سلسلة من ردود الافعال في منطقة الكيلو ٦ بطريق مكة يؤدي الى سلسلة من ردود الافعال في احتذاب المساكن الممتازة الى هذه المنطقة .

أما أقل الاحياء السكنية في مستواها فهي حارة الكرنتينة حيث يصل ١٨٪ من المساكن بها ألى مستوى المساكن القديمة والمتواضعة جدا وتقل المساكن المنفصلة والفيلات بها الى ١٪ من جملة المساكل وتليها في هذا

الصدد حارة غليل ثم القريات والثعالبة ، وتصل نسبة المساكن البسيطة فيها ألى ٥٨٪ و ٣٨٪ على الترتيب ، ويلاحظ أن معظم سكان هذه الاحياء من المهاجرين الفقراء ، وفي كثير من الاحيان فان ملكية المساكن تمت بوضة اليد .

ولعله مما يستلفت النظر ، ان المنطقة القديمة في جدة لا تزيد في مساحتها عن ٨٪ من المنطقة المبنية ولكن يسكنها ٢٩٪ من سكان المدينة ، بل أن حارة واحدة فقط وهي حارة « اليمن والشام والمظلوم » يصل سكانها الى ١٥٪ من جملة سكان جدة (١) ، وهي من الحارات التي تحتاج الى كثير من الاهتمام لتخفيف كثافة السكان بها وايجاد فرص سكنية الفضل ، مع الاهتمام ايضا بتخفيف كثافة المساكن وانشاء ساحات مكشوفة من الملاعب والمتنزهات ،

ولابد من الاشارة الى أن العقد الماضى ( ١٩٧٤ - ١٩٨٤ ) قد شهد تزايدا في الطلب على السكن في مدينة جدة نظرا لتزايد فرص العمل وارتفاع اعداد المهاجرين ، واقترن ذلك بمشروعات التحسين والتخطيط التي اقتضت توسعة بعض شوارع مدينة جدة وهدم كثير من المساكن قبل ايجاد مساكن بديلة ، والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى المرتبطة بالخطسة الخمسية للتنمية في المملكة مما دفع باعداد كبيرة من الخبراء والعمال الى القدوم الى المملكة للاسهام في هذه المشروعات ، وقد صاحب ذلك ارتفاع القدرة الشرائية وارتفاع الدخول ولكن الاسعار ارتفعت ايضا في مواد البناء واجور العمال وهكذا حدثت سلسلة من الافعال وردود الافعال التي ادت الى ارتفاع القيمة الايجارية للمساكن الجديدة ارتفاعا خياليا في كثير من الاحيان (٢) ، ثم ما لبث الامر ان تحول منذ عام ١٩٧٦ الى ظهور احياء متميزة وضواحي راقية أصبحت سمة مميزة للعمران في مدينة جدة ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق مباشرة ، ص ١٨٣ - ١٨٧٠

<sup>(</sup>٢) تضاعفت انجازات المساكن في عام واحد وهو عام ١٩٧٦ الى ستة امثال ما كانت عليه في عام ١٩٧٥ ، ولكن استقرت الأحوال بعد ذلك نسبيا .

# ٣ - النقل والمواصلات :

اذا كانت التجارة حرفة رئيسية فى جدة مما ينعكس على استخدام الاراضى بها فان النقل والمواصلات هىمن اقدم الوظائف التى مارستها مدينة جدة ، فهى كما سبق ذكره ميناء مكة منذ عصر عثمان حتى الآن ، وان كانت وسائل النقل قد شهدت تطورا كبيرا فى العصر الحديث ، فأضيف الى النقل البحرى والبرى ، النقل الجوى الذى يخدم حركة الحج بدرجة كبيرة أيضا ، ويلاحظ أن استخدامات الاراضى فى النقل والمواصلات تشغل اكبر مساحة من ارض المدينة ، ويمكن تقسيم مناطق استخدامات النقل والمواصلات النقل والمواصلات النقل

( ا ) النقل الجوى: ويتمثل في مطار جدة القديم الذي يشغل حاليا اكبر مساحة منفردة في المدينة ، حيث يغطى ١٧٧٠ هكتار ( ٠ ٠٠٠٠٧٠٠٠٠٠ متر مربع ) ويقع المطار الى الشرق من الكتلة السكنية حيث يحد من نمو المدينة في هذا الاتجاه كما سبق • وقد بدأ مطار جدة بداية متواضعة كمطار لهبوط واقلاع الطائرات الصغيرة في عام ١٩٤٨ ، وقد تم افتتاح مطار جديد المي ، الشمال من مدينة جدة على بعد ٢٤ كيلو مترا في طريق المدينة المنورة ، وهو من اضخم مطارات الشرق الأوسط واكثرها تجهيزا واستعدادا لاستقبال نظائرات العملاقة •

(ب) النقل البحرى: ويكاد يمثل اقدم وظائف جدة على الاطلاق ، وقد استمرت هذه الوظيفة منذ نقل ميناء مكة الى جدة بدلا من الشعبية ، وكان الميناء هو « مبرر الوجود » لمدينة جدة طوال عصورها ، وكان نقل المحجاج بالبحر يمثل اهم وظائف جدة في استقبائهم أو عند رحيلهم .

وقد ظل ميناء جدة صغيرا حتى بدا ازدهارها العمرائى بعد هدم الاسوار ، ففى عام ١٩٤٩ تم وصل جزيرة المفسكة بمدينة جدة بواسطة طريق برى وانشىء رصيف يمكنه استتقبال سفينتين طول كل منهما ١٧٠ مترا الى جانب رصيف متوسط لاستقبال السفن التى لا يزيد طولها عن ١٠٠ متر ورصيف صغير لاستقبال الصنادل ، كما انشئت مستودعات لتخزين البضائع

مساحتها ۲۲٬۰۰۰ متر مربع ثم زیدت مساحتها بعد ذلك الی ۲۵٬۰۰۰ متر مربع ۰

وفى اعوام ١٩٥٦ ثم ١٩٧٣ ادخلت مشروعات كثيرة على الميناء للتحسينه ، وأصبح الطريق الذى يربط المدينة بالميناء على جريرة المفسكة مزدوجا كما تم رصفه وتبلغ مساحة جزيرة المفسكة حوالى ١٢٠٠ فدان (حوالى خمسة ملايين متر مربع ) ويبلغ عدد المراسى حاليا ١٢ مرسى ، وتوجد ثلاثة مداخل بحرية خلال الشعاب المرجانية ، وقد تم تعميق الميناء الى ١١ مترا وتبلغ طاقته القصوى مليونى طن سنويا ويستقبل حوالى ١٣٠٠ سفينة فى العام ، وقد ارتفعت مساحة مخازن البضائع الى ١٠٠٠ر متر مربع ومناطق التخزين المغطاة الى ١٠٠٠ر مربع ، والى جانب ذلك يوجد ١٨١ فدانا لمناطق التخزين المكشوفة (١) ،

ويلاحظ أنه على الرغم من التوسعات التى تمت فى جدة عام ١٩٧٣ باكتمال « ميناء جدة الاسلامى » فانه يعانى الآن من ظاهرة التكدس التى تؤدى الى انتظار بعض البواخر عدة شهور ليتم تفريخ حمولاتها وهذا يرجع الى أن ازدياد حجم الحركة فى الميناء فاق أية توقعات (٢) .

(ج) النقل البرى: وعلى الرغم من ان النقل البرى يبدو انه لايشغل حيزا كبيرا في جدة ، فانه توجد عدة مواقف اسيارات الركوب سواء تلك التى تتجه الى مكة او الى المدينة أو الرياض ، ويوجد موقفها قرب باب مكة ، ويقربه توجد مواقف لخطوط المواصلات الداخلية في جدة ( باب مكة وبشيبش ) كما توجد عدة مواقف اخرى لخطوط داخل المدينة ، ويوجد أيضا موقف لسيارات النقل في منطقة حرم قصر خزام ، الى جانب موقف آخر عند مدخل ميناء جدة ، ولكن أهم ما يتعلق بالنقل البرى هو

<sup>(</sup>۱) وزارة المواصلات ، ميناء الملك فيصل ، دار الاصفهاني وشركائه جدة ، ۱۹۷۳ ، ص ۱۰ - ۱۷ ۰

<sup>(</sup>٢) في عام ١٩٧٧ استتخدمت طائرات الهليوكوبتر في تفريخ شحنات الاسمنت للحد من طول انتظار البواخر ومنعا للتكدس ·

الماكن انتظار سيارات الركوب ، وذلك نظرا لارتفاع ملكية السيارات الخاصة ، رغم انها وافد حديث على وسائل النقل في المدينة ، وتتضح مشكلة أماكن الانتتظار في المنطقة التجارية المركزية ،

وكما سبق فان عام ١٩٧٤ قد شهد رصف عديد من سُوارع جدة ، ومع ذلك لا تزال هناك حاجة الى المزيد ، وقد تم التغلب على ضيق الشوارع بعمل اتجاه واحد للسيارات في معظم شوارع الكتلة السكنية القديمة ، على حين يكون الاتجاه مزدوجا حيث تتسع الشوارع في الامتدادات الحديثة للمدينة التي انشئت شوارعها بعد دخول السيارة ، ولعل احدث تطور يتعلق بالنقل البرى هو توسعة شارع المطار وعمل الكوبرى العلوى في ميدان كيلو ٢ بطريقمكة (١) .

(د) المواصلات: وهى تشغل مساحات متواضعة فى المدينة حيث توجد مكاتب البريد والبرق والهاتف قرب ميدان الملك عبد العزيز، وأما سنترال جدة فيوجد قرب باب مكة، ومنذ عام ١٩٧٣ انشئت عدة مكاتب بريد فرعية فى الاحياء، وانشئت كذلك عدة اكشاك للتليفونات فى كثير من شوارع جدة ٠

### ٤ ـ الصناعة:

تمثل الصناعة وظيفة حديثة جدا في جدة ، وهي مع ذلك من الانشطة التي تزداد اهمية واتساعا في المساحات التي تشغلها ، ويوجد عديد من المصانع الصغيرة والورش الاصلاحية او دكاكين الحرفيين التي تتوزع في كثير من احياء المدينة ، وخاصة على طول طريق النصر ـ الميناء وفي منطقة باب مكة وطريق مكة وفي حارة السبيل ومعظم هذه الورش والمصانع تعمل في الحدادة والنجارة وأعمال الاثاث والصناعات الكيماوية ،

<sup>(</sup>۱) يوجد مشروعات لعمل كثير من هذه الكبارى العلوية في مختلف الحياء المدينة ، وهي ترتبط بمشروع التخطيط العمراني ، وقد نفذ الكثير منها بالفعل حاليا .

ولكن « منطقة جدة الصناعية » التى توجد فى جنوب غرب المدينة أصبحت منطقة متميزة لوجود مصفاة تكرير جدة ومصنع الحديد المطروق بها ، وموقع هذه المنطقة الصناعية مناسب فهى تفيد من التسهيلات البحرية لوقوعها على الشاطىء وتتجنب المناطى السكنية ،

اما على طريق المدينة فيوجد مصنع شركة الاسمنت في الكيلو ١٨ كما ان المدينة السكنية لعمال المصنع توجد الى الشرق منه مباشرة ، وموقعه غير مناسب كما سبق ٠

كما توجد فى الكيلو 7 بطريق مكة مصانع للصابون والكيماويات ، وكذلك يوجد فى الكيلو ١٤ من طريق مكة مصانع للنسيج واحرى للحلويات المي جانب بعض صناعات القوارب والصنادل البحرية قرب الميناء ٠

#### ٥ \_ الخصدمات :

وهى تضم كل المساحات المخصصة للخدمات العامة للسكان او زوار المدينة وتضم خدمات السكان انشطة ثقافية وتعليمية وعلمية وصحية ، وثمة ارتفاع ملحوظ في هذه الخدمة من حيث النوع والدرجة ، ففي كل عام تفتتح مدارس جديدة ، سواء للبنين او للبنات ، ويحدث توسع في كليات جامعة الملك عبد العزيز التي تضم الآن خمس كليات هي حسب تاريخ الانشاء: الاقتصاد والادارة ، الآداب والعلوم الانسانية ، العلوم ، الطب والعلوم الطبية وكلية الهندسة والي جانب ذلك فقد انشأت الرياسة العامة لتعليم البنات كلية للبنات في الرويس ، تقوم بدورها في تعليم الفتاة السعودية الي جانب قسم الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز ،

اما المدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية فانها موزعة على كل اجزاء المدينة ، ويوجد أكثر من ٤٠ مدرسة ابتدائية للبنين وحوالى ٥٠ مدرسة ابتدائية للبنات الى جانب ١١ مدرسة متوسطة للبنين و ١٤ مدرسة متوسطة للبنات ، ويوجد متوسطة للبنات ، ويوجد أيضا معهد للمعلمين وآخر للمعلمات ومدرسة تجارية ثانوية للبنين ٠

وفى مجال الخدمات الثقافية توجد فى جدة مساحة واسعة مخصصة لأراضى التليفزيون والاذاعة ، وتبث البرامج منهما لتغطى المنطقة الغربية كلها تقريبا ، وفى أوائل عام ١٩٧٦ تم ربط شبكات التليفزيون فى الملكة فى كل من الدمام والرياض وجدة بحيث يمكن ان تغطى المملكة كلها تقريبا بارسال تليفزيونى موحد ،

ويوجد في جدة عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة الى جانب المعزل الصحى الذي يخدم بطاقته القصوى في موسم الحج حيث ترتفع طاقته من ٢٠٠ سرير الى ١٥٠٠ سرير ، وتوجد أيصا كثير من المستوصفات التي تخدم الحارات ومركز الهلال الأحمر السعودي ، الى جانب الادارات الطبية للمصالح والمؤسسات ، وفي جدة توجد مندوبية المنطقة الطبية بالساحل الغربي وادارة المعازل « الكارنتينات » وتقع في ميدان الملك عبد العزيز .

وفي كل جزء من جدة ترتفع الماذن التي ينادي فيها بالصلاة ، وبيوت الله هي من أكثر ما يجده الانسان في جدد سواء في الاحتاء السكنية أو في الاسواق .

اما خدمات الزوار فانها تتمثل أساسا فى مدن الحجاج ، ويوجد مدينتان للحجاج هما مدينة حجاج البحر قرب الميناء ، ومدينة حجاج الجو الى جوار مطار جدة الدولى وهما تقومان بدور كبير فى استقبال الحجاج القادمين من خارج المملكة ، كذلك فى وداعهم ، وموسم العمل اطول فى مدينة حجاج البحر التى قد تعمل أكثر من نصف العام .

## 7 \_ استخدامات اخرى:

وتضم أكثر من صورة من صور استخدام الأراضى ، وعلى الرغم من عدم التجانس فى هذه الاستخدامات ، الا أنه يصعب تفصيل كل أوجه الاستخدام فى الدراسات العامة لاستخدامات الأراضى وأهم هذه الاستخدامات هى:

(1) المحكم والادارة: وتشمل بعض الانشطة المركزية على مستوى

( ب ) مناطق الترفيه: وقد بدات تظهر بصورة فعلية في نهاية عام ١٩٧٤ حين أعيد اكتشاف الجبهة البحرية لجدة ، ففي نهاية العام المذكور تمت عملية انشاء كورنيش جدة وأصبح يمتد بطول الشاطيء تقريبا ، وخاصة أمام قصر الحراء ، ويضم كثيرا من أماكن انتظار السيارات والاحواض المعدة للزهور والخضرة وأماكن جلوس في كثير من الاجزاء وأصبحت كثير من الاسر تاوى الى هذه المنطقة من بدايت عام ١٩٧٤ نظرا لوجود الكازينوهات الراقية ، وقد أصبح كورنيش جدة منطقة متميزة للنزهة والترفيه بعد أن طال تجاهل البحر لفترة طويلة واستخدامه في الترفيه .

والى جانب ذلك توجد منطقة الترفيه التقليدية لمدينة جدة على طول «شرم أبحر » حيث تنتشر الشاليهات المخاصة ، وحيث توجد بعض الفنادق التى تشمل عددا من شاليهات الايجار وهى تقوم بدورها كمصيف ومنتزه لسكان جدة .

(ج) المدافن: تضم جدة كثيرا من المدافن، وعلى الرغم من أن اكبر مقبرتين بها وهما مقبرة حواء ومقبرة الأسد كانتا نقعان خارج الأسوار، فان كل المدافن المحالية تقريبا تقع داخل الكتلة السكنية وتعتبر مقبرة الأسد اكبر المقابر التى تستخدم حاليا، ولكن يوجد حوالى عشرة مناطق للمدافن مزروعة في بعض الأحيان •

<sup>(</sup>١) نقلت وزارة الخارجية والسفارات الى الرياض حدينا ٠

(د) المنشآت العسكرية: وأهمها قيادة المنطقة المغربيه وغيرها من المناطق التابعة لوزارة المدفاع والطيران مثل « القشلة » ببوار وزارة الخارجية ، وقاعدة جدة الجوية بجوار مطار جدة الدولى .

### نحو تخطيط افضل:

كان من نتائج الطفرة التى حدثت فى نمو مدينة جدة وانتقلت بها فى ثلاثة عقود الى مرحلة قطعتها غيرها من المدن فى تلاثة قرون ، أن انتقلت من مرحلة النمو الأفقى فى مساحة محدودة الى النمو الذى شارفت فيه بعض عماراتها على اللحاق بناطحات السحاب والى النمو الأفقى الذى امند الى أبعاد لم يكن احد يتصورها منذ أعوام قليلة .

ويمكن أن نقسم أهم مشكلات جدة المعاصرة الى الفئات التالية:

- ١ مشكلات النمو السكاني وتشمل:
  - ( 1 ) المياه ٠
  - (ب الاسكان -
- ٢ \_ مشكلات التركيب الحضري وتشمل:
  - ( ا ) المطار القديم ٠
- (ب الشوارع والمرور واماكن الانتظار ٠
  - (ج) النزهة والترفيه ٠
  - (/د ) حي الأعمال المركزي،
  - ( ه ) حفظ التراث المعما
  - ٣ \_ مشكلات بيئية ومتنوعة وتشمل:
  - (أ) تصريف مياه الأمطار ٠
  - (ب) التخلص من النفايات ٠
    - ( ج 🖟 تلوث الشواطىء
      - ( د ) الفندقه ٠



الشكل رقم (٤٨)

ونتناول كل مشكلة من هذه المشاكل بايجاز على النحو التالى:

# ١ \_ مشكلات النمو السكانى:

وقد اشرنا من قبل الى أن السكان يتزايدون فى جدة بمعدلات غير مسبوقة ، وعلى الرغم من اننا نتوقع أن تقل معدلات نمو السكان عما كانت عليه خلال فترة ربع القرن الماضية ، الا انها ستبقى مرتفعة سواء بالنسبة للمعدلات فى المملكة أو فى الدول النامية ، وذلك بالنظر الى أن عوامل الجذب مرتفعة جدا فى جدة ، وتتمثل بالدرجة الاولى فى فرص الكسب والعمل الكثيرة ، وعلى الرغم من أن ارتفاع معدلات الاستعار سوف يؤدى الى أن تصبح الهجرة الى جدة هجرة انتخابية فى المستقبل بمعنى أنها تجتذب العناصر التى تتوافر لها الخبرة والدراية التى تتطلبها مشروعات وخطط التنمية الا أن ذلك يلقى عبئا ثقيلا فيما يتعلق بتوفير نوعية مرتفعة من الخدمات المهاجرين الجدد وكما سبق فان أوجه مشكلات النمو السكانى تتمثل فى :

(۱) المياه: ونقصد بها المياه اللازمة للاستخدام الحضرى العام، سواء كانت الأغراض الاستخدام المنزلي والشرب، أو الصناعة أو لرى المحدائق الخاصة التي أصبحت تنتشر في كثير من الأحياء السكنية الراقية بعد أن كانت جدة خلوا منها حتى الماضي القريب .

وتستمد مدينة جدة ما يلزمها من مياه من ثلاثة مصادر حاليا وهي حوض وادى فاطمة وحوض خليص ومحطة تحلية مياه البحر ، وتشترك المصادرة الثلاثة في امداد جدة بحوالي ٢٠ مليون متر مكعب من المياه سنويا ، يستهلك منها ١١ مليون متر مكعب في اغراض الشرب ، وتستهلك المحدائق ٥ ملايين متر مكعب ، أما الاستخدامات الصناعية والبلدية فتستهلك مليوني متر مكعب كما يقدر الفاقد من الشبكة العامة بحوالي مليوني متر مكعب أي بنسبة ١٠٪ من الموارد المائية السنوية ، كما سبق في دراسة موارد مياه جدة ٠

وقدر الخبراء الایطالیون آن تشغیل محطة تحلیة المیاه فی ۱۹۷۰ سیؤدی الی توفیری میاه کافیة بالاشتراك مع موارد میاه وادی فاطمة ووادی خلیص ، حتی عام ۱۹۷۷ ، وحیث یمکن آن تقوی شبکات وادی خیص لرفع حصته الی ۲۰۰۰ر۳۵ متر مکعب یومیا الی جانب ۲۷۰ر۲۰ متر مکعب یومیا من وادی فاطمة وکذلك رفع طاقة محطة التحلیة الی متر مکعب یومیا متر مکعب یومیا بمجموع یومی قدره ۱۷۲٫۲۰۰ متر مکعب یومیا

وقدر انه حتى عام ١٩٨٥ فان الكمية السنوية اللازمة لدينة جدة هى ٣٧ مليون متر مكعب بمعدل استهلاك يومى متوسطه ١٩٨٠٠٠ متر مكعب ، وعلى حين كان اسهام وادى خليص لا يتعدى ١٦٦٢٠٠ متر مكعب يوميا ينتظر زيادتها الى ٣٠٠٠ر٣٠ متر مكعب يوميا ، ورفع طاقة محطة التحلية من ١٩٠٠ر١ متر مكعب يوميا لتصبح ١١٤٥٠٠ متر مكعب يوميا فتصبح جملة الايراد اليومى ٢٠٠ر٤١٠ متر مكعب يوميا(١) ٠

ولعل تجربة السيل الذي اجتاح شبكات المياه التي تمد مدينة جدة في اوائل عام ١٩٧٥ وادى الى حدوث ازمة مياه شديدة تستدعى تخطيطا علميا لاستهلاك المياه من ناحية ووضع حد لنمو السكان في مدينة جدة من ناحية الخرى الى جانب توسعة محطة التحلية والاسراع في مد الشبكات لتغطى المدينة كلها ٠

( ب ) الاسكان: ادى نمو اسكان بمعدلات سريعة ومرتفعة جدا ، الى زيادة الطلب على المساكن بنسبة تزيد على التوسع فى بناء المساكن الجديدة ، وقد اسهم تنفيذ بعض مراحل التخطيط العاجل للمدينة فى المشكلة ، وذلك لأن توسعة الشوارع القديمة وشق شوارع جديدة فى الكتلة السكنية القديمة ادى الى هدم كثير من المساكن التى أصبحت تمثل عبئا اضافيا على الطلب العادى للمساكن ، وقد اقترن ذلك كله بازمات عالمية

<sup>(1)</sup> Ital Consult, Water, Supply Surveys for Jeddah - Mecca - Tnif Area, Rome, 1969 Appndix 2, pp. 7 p 8.

فى مواد البناء وارتفاع تكلفة بناء المساكن وعدم وجود أيدى عاملة كافية ، وتوجيه قدر كبير من استثمارات رؤوس الأموال المحلية فى التجارة ، ولعل ذلك يتطلب ضرورة التوسع فى استخدام المساكن الجاهزة لحل أزمة الاسكان بسرعة والى جانب ذلك ينبغى ايضا الحد من الهجرة الى جدة حتى يمكن الملاءمة بين الطلب المتزايد والعرض المتوفر من المساكن .

### ٢ ـ مشكلات التركيب الحضرى:

وهذه المجموعة من المشكلات تقترن باستخدام الأراضى الحالى ، والذى يعتبر فى حد ذاته امتدادا للماضى فى بعض الأحيان ، ان بعض اجزاء جدة القديمة تمارس وظائف لم تكن مهياة لها ، ولكن التطور السريع ادى الى تعايش القديم والحديث كما ان نمو المدينة واتصال الأجزاء المنفصلة من النويات القديمة للأحياء ادى الى بعض المسكلات الوظيفية ، وبيان ذلك بايجاز هو:

(1) المطار: سبق القول بأن مطار جدة كان بعيدا عن الكتلة السكنية حين انشيء في عام ١٩٤٨، ولكن النمو السريع ما بث أن اقترب منه واحاط به واصبح المطار بذلك في موقع غير مناسب، وخاصة بعد التوسع في استخدام الطيران، واستخدام طائرات جديدة نعوق سرعتها سرعة الصوت وتنتج ضوضاء شديدة واهتزازات المباني، وكما راينا فأن منطقة الاقتراب من المطار لا ينبغي أن ترتفع مبانيها عن حد معين، ولعل نقل المطار من موضعه الحالي الي الموقع الجديد بعد ٣٤ كيلو مترا الي الشمال من المدينة يكون مناسبا، الا أنه ينبغي التحكم في أي امتداد عمراني في منطقة الاقتراب من المطار الجديد من الآن، كما أن مصنع الاسمنت يصبح في موقع غير مناسب بدرجة أكبر بعد أن يقترب المطار الجديد منه ، ولهذا فلابد من نقله من موقعه .

(ب) الشوارع والمرور واماكن الانتظار: لم تكن معظم شوارع جدة القديمة اكثر من ممرات للمشاة ، وفي ظروف البيئة الحارة فان كثيرا من المدارية تكون شوارعها ضيقة ومتعرجة ومسقوفة للتغلب على حرارة

الجو الشديدة وتأخذ كثير من المنازل زوايا قائمة على الشوارع من اجل احداث أكبر قدر ممكن من حركة الهواء ، ويؤدى الى ندرة استقامة الشوارع ، وهذا كله لا يناسب استخدام السيارة .

وقد ادخل نظام الاتجاه الواحد على كثير من الشوارع لتقليل مشكلات المرور ورفع كفاية الشوارع نسبيا ، وتشتد مشكلة اماكن الانتظار فى قلب المدينة ومنطقة التجارة المركزية ، ولابد من مراعاة ذلك فى أى تخطيط للمدينة مستقبلا .

- (ج) النزهة والترفيه: لا يزال هذا الاستخدام يشغل مساحة قليلة جدا بالقياس الى السكان ، وقد حدثت اضافة ممتازة فى آخر عام ٧٤ بتجميل شارع البحر .
- (د) حى الأعمال المركزى: وهو يحتاج وحده الى دراسة مفصلة عن تركيبه ومشكلاته ولكن فى مثل هذه الدراسة العامة نشير الى ان اهم مشاكله هى وجود مساحات كبيرة من الأراضى المعطلة كلية عن الاستخدام فى وسط حى الأعمال المركزى، وهى تلك الأجزاء القديمة التى لم تهدم ولم تحول الى استخدام حديث على الرغم من ارتفاع اسعار الأراضى والحاجة الشديدة اليها للتوسع، ومن امثلة تلك الأراضى المعطلة ما يوجد بين شارعى الملك عبد العزيز والشارع الجديد فى اول سوق الندى، وكذلك بعض الأجزاء فى سوق العلوى وخلف مؤسسة النقد العربى
  - ( ه. ) حفظ التراث المعمارى : لا ينبغى ان يستقر فى الدهن ان التخطيط للمستقبل يلغى الماضى ، إن جزءا رئيسيا من مهمة المخطط هى ان يحافظ على « شخصية » المدينة ، وفى مدينة جدة كثير من المساجد القديمة التى تتستحق ان تبذل بها عناية كبيرة ، وكذلك بعض السدور التاريخية التى تحتفظ بطابع الفن المعمارى فى المشربيات التى توجد بها وتحليها ، وهذه ينبغى ان يبقى بعضها على الأقل شاهدا على ماضى المدينة العريق ، واختيار تلك النماذج امر صعب ولكنه ضرورى ، على ان تقوم به لجنة تمثل المخططين وذوى الاهتمامات المعمارية والانسانية معا ،

## ٣ ـ مشكلات بيئية ومتنوعة :

ومعظم هذه المشكلات ناتجة عن الظروف البيئية للمدينة ولمكن نسيج استخدام الأراضى والنمو العمراني والسكان تسهم ايضا في هده المشكلات ، وهي :

- (1) تصریف میاه الأمطار: الامطار فی مدینة جدة امر نادر الحدوث ، ولکنها حین تحدث فکثیرا ما یکون ذلك علی صورة امطار غزیرة مرکزة ، ثم تؤدی ظروف الطبغرافیة المطیة لمدینة جدة الی اندفاع المیاه من المرتفعات التی تحیط بالمدینة من الشرق فی صوره سیل کبیر ، کما حدث عقب الامطار التی هطلت فی عام ۱۹۲۲ ، وفی عام ۱۹۲۸ ، وفی عام ۱۹۷۲ ، وقد عملت أخیرا قناتان لصرف میاه السیول تقع احداهما شمال الکتلة السکنیة الرئیسیة والاخری الی الجنوب منها ولکن تبقی المشکلة فیما یتعلق بالامطار الساقطة علی الکتلة السکنیة دون حل حتی یتم انشاء شبکة المجاری بالمدینة وتشغیلها ، علی ان یراعی فیها عمل شبکة صرف لمیاه الامطار فی الشوارع(۱) ، حتی لا تتحول الی برك راکدة شبکة صرف لمیاه الامطار فی الشوارع(۱) ، حتی لا تتحول الی برك راکدة المیاه بعد سقوط المطر ،
- ( ب ) التخلص من النفايات: تمثل النفايات مشكلة للصحة العامة في كل المدن وكانت مدينة جدة تتخلص منها بوسائل بدائية في الماضي ولكنها تنقل الآن الى جنوب المدينة حيث توجد « محرقة » القمامة ، ويتم حاليا تجميع البقايا من الأحياء السكنية في سيارات حديثة ونقلها حيث يجرى حرقها ، ويمكن اقامة مشروعات اللاسمدة العضوية تفيد منها حدائق جدة الخاصة والعامة ، اذا استخدمت اساليب حديثة ،
- (ج) تلوث الشواطىء: وهو من الأمور التى كثر الحديث عنها فى الأعوام الأخيرة، خاصة فى الدول الصناعية، لكن فى مدينة جدة، يوجد الى جانب ما تلقيه السفن من بقايا البترول والنفايات منطقة « البنقلة » التى تلقى فيها كل يوم كميات كبيرة, من بقايا الأسماك، ولذلك آثاره على الصحة وعلى حياة الكائنات البحرية والأسماك،

<sup>(</sup>١) أحمد على اسماعيل ، المصدر السابق ، ص ١٦٢ - ١٦٣٠

كما تضيف الصناعة فى جنوب جدة موردا جديدا للتلوث ادا لم يراع التخلص من بقايا المواد العضوية والنفايات فى الصناعات القائمة حاليا أو التى تقام مستقبلا •

(د) الفندقة: وهى لا تدخل فى المشكلات البيئية ولكنها تقسرن بالطلب المتزايد على الاعمال والفرص والآلاف الكثيرة التى تهبط كل يوم فى مدينة جدة سواء للعمل أو قبل التوجه الى مكة ، أو بعد الفراغ من الحج أو العمرة ، وكثيرا ما يجد الانسان مشكلة فى ايجاد مكان خال بأحد الفنادق ، وهــذا أمر ينبغى أيضا أن يشمله أى تخطيط للمستقبل وأن توجه اليه اهتمامات الصحاب رؤوس الاموال ، أن الفندقة تمثل واجهة حضارية لا بد من ابقائها مشرقة ،

ان مدینة جدة ینتظرها مستقبل واعد مشرق ، ولعل التخطیط الذی اعد لها حتی عام ۱۹۹۱ یاخذ فی اعتباره ما اثرناه من مشکلات ، وهذا التخطیط جید فی اطاره العام ، ولکن معدلات النمو السکانی قد تقلل من قیمته اذا استمرت علی معدلاتها الحالیة ، او حتی اذا انخفضت الی نصف معدلاتها الحالیة ، والتخطیط یضع مساحات للمساکن حسب التقدیرات الدنیا للسکان فی عام ۱۹۹۱ والتی تصل الی ۱۹۰۰ مسمة او التقدیرات العلیا التی تصل فی التاریخ المذکور الی ۱۹۷۰ر۱ نسمة ، ولکننا نری فی ضوء البیانات الاولیة لتعداد السکان لعام ۱۹۷۶ بان التقدیرات الدنیا المذکورة قد تتحقق فی عام ۱۹۸۵ حین یصل السکان الی ۱۹۷۰ منام اذا انخفضت معدلات الزیادة السکانیة السنویة الی ۷٪ فقط ابتداء من عام ۱۹۷۶ وحتی عام ۱۹۸۰ ، اما اذا استمرت معدلات الزیادة علی ما هی علیه ۷ر۱۵٪ سنویا فی الفترة (۱۹۷۱ – ۱۹۷۶) فان جدة ستصبح مدینة ملیونیة خلال عقد الثمانینات ،

ومن أجل مستوى أفضل للخدمات ، وحياة أفضل للسكان فأن النمو السكانى في جدة ينبغى أن يخضع لعدد من الضوابط ، كما أنه ينبغى مراجعة انجازات التخطيط كل خمسة أعوام حتى يمكن التحقق من ملاءمة الخطة العامة لنمو السكان ولتحقيق غد أكثر اشراقا لمدينة جدة ،

## المصادر والمراجع

### أولا: باللغة العربية:

- الاصطخرى ، المسالك والممالك ، تحقيق محمد جابرالحينى ،
   وزارة الثقافة والارشاد القومى ، القاهرة ، ١٩٦١ .
- ۲ ابراهیم رفعت ، مرآة الحرمین ، دار الکتب المصریة ، القاهرة ،
   ۱۹۲۵ ، جزءان •
- ٣ ابن خلدون ، المقدمة ، مطبعة التقدم ، القاهرة ، ١٣٩٢ هـ ٠
- ٤ ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٥٦ ، أجزاء ٠
- مدينة أسيوط ، دراسة في جغرافية المدن ،
   رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الآداب بجامعة القاهره ، ١٩٦٨
   ( غبر منشورة ) .
- ت محمد على اسماعيل ، مدينة جدة ، جوانب من جغرافينها الخارجية والداخلية ، مجلة البحوث والدراسات العربية ، العدد السادس ، القاهرة ، ١٩٧٥ .
- ٧ أحمد على اسماعيل ، اسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية
   دار الشعب ، القاهرة ، ١٩٧٦ .
- ٨ ـ ادولف ارمان وهرمان رانكة ، مصر والحياة المصريه في العصور القديمة ، ترجمة عبد المنعم ابو بكر ومحرم كمال ، المنهضة المصرية ، القاهرة ، (غير مؤرخ) .
- ٩ ــ البكرى ، معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع ، تحقيق وضبط مصطفى السقا ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٤٧ ٠
- ۱۰ ـ البنك الدولى ، النقل المحضرى ، ورقة عمل قطاعية ( مايو ١٩٧٥ ) مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة ، ١٩٧٧ ·
- ۱۱ البنك الدولى الاسكان ، ورقة عن السياسة فى قطاعه (مايو ١٩٧٥)
   مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة ، ١٩٧٧

- ۱۲ ــ المقدسي ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم · مكتبة حياط ، بيروت ١٢ ـ ١٩٠٦ ( مصورة عن طبعة بريل في ليدن ) ·
- ۱۳ ـ بييرمونتيه ، الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامـة ، ترجمة عـزيز مرقس منصـور ، الدار المصرية للتاليف واننرجمـة ، القاهرة ، ١٩٦٥ ٠
- 11 جامعة الدول العربية ، أعمال المؤتمر التاسع للشئون الاجتماعية والعمل في القدس في مايو ١٩٦٥ ، رعاية البدو وتحضيرهم وتوطينهم ، القاهرة ، ١٩٦٥ ؛ جزءان •
- ١٥ \_ جمال حمدان ، جغرافية المدن ، عالم الكتب ، القاهرة ، ١٩٧٢ .
- ١٦ ـ جمال حمدان ، مقدمة كتاب الهلال عن القاهرة تاليف ديزموند ســتيوارت وترجمـة يحى حقى ، كتـاب الهلال ، القاهرة ، مارس ١٩٦٩ .
- ۱۷ ـ الجهاز التخطيطى والتنفيذى ، اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى ، التخطيط الابتدائى العام لاقليم القاهرة الكبرى فى صورته الموجزة ، الهيئة العامة لسئون المطابع الاميرية ، القاهرة ، ١٩٧١ ٠
- ۱۸ ـ حمد الجاسر ، في شهمال غرب الجزيرة ، دار اليمامة ، الرياض ، ۱۹۷۰ ٠
- ۱۹ ـ دیزموند ستیوارت القاهرة ، ترجمـة یحی حقی ، دار الهلال ، القاهرة ، ۱۹۲۹ ۰
- ٢٠ ــ روبرت ماثيو ، جونسون مارشال وشركاهم ، الهيكل الاقليمى ، مشروع تخطيط المنطقة الغربية ، المرحلة الثانبة ، المجزء الثانى ، مكتب تخطيط المدن ، جدة ، ١٣٩٢ هـ ٠
- ٢١ ـ سليم حسن ، مصر القديمة ، مطبعة كوثر ، القاهرة ، ١٩٤٠
   ( الجزء الأول ) •
- ۲۲ ـ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، دار المعارف ـ بيروت ، ١٩٦٢ .
- ٢٣ ـ سيدة اسماعيل كاشف ، مصر في فجر الاسلام ، من الفتح العربي

- الى قيام الدولة الطولونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٤٧ ٠
- ۲۲ عبد الرسول الموسى ، التطور العمرانى والتخطيط في الكويت ،
   ۲۲ کاظمة ، الكويت ، ۱۹۸۱ .
- ٢٥ ـ عبد العال الشامى ، مدن الدلتا فى العجمر العربى ، رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة القاهرة ، ١٩٧٧ ( غير منشورة ) .
- 77 عبد العزيز صالح ، الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول ، مصر والعراق ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ، ١٩٥٧ -
- ٢٧ عبد الفتاح محمد وهيبة ، دراسات في جغرافية مصر التاريخية ،
   مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، ١٩٦٢ ·
- ۲۸ عبد القدوس الأنصارى ، تاريخ مدينة جدة ، دار الأصفهانى وشركائه جدة ، ١٩٦٣ ·
- ٢٩ فتحى مصيلحى خطاب ، النمو العمرانى للقاهرة الكبرى فى القرن العشرين ، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى قسم الجغرافيا بجامعة القاهرة ، ١٩٨٠ .
- ۳۰ لویس ممفورد ، المدینة علی مر العصور ، ترجمة واشراف ابراهیم نصحی ، الانجلو المصریة ، القاهرة ، ۱۹۶۶ ( جزءان ) .
- ۳۱ ـ ليونارد كور تريل ، مدن دارسة ، ترجمة عديلة حسين مياس الالف كتاب ، القاهرة ، ١٩٥٥ م
- ٣٢ ـ مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ( جزءان ) مطبعة مصر ، القاهرة ، ١٩٦٠ ٠
- ۳۳ محمد امين الخانجى ، منجد العمران فى المستدرك على معجم البلدان ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٩٠٧ ·
- ٣٤ محمد صبحى عبد الحكيم ، مدينة الاسكندرية ، مطبعة مصر ، القاهرة ، ١٩٥٨ ·
- ٣٥ ـ محمد عبد الله عنان ، مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٣١ ٠

- ٣٦ ــ محمــد على رضا الجاسم ، مقدمة اقتصاديات المملكة العربيـة السعودية ، مطابع عابدين ، الاسكندرية ، ١٩٧١ ·
- ٣٧ \_ محمد مصطفى حماد ، تخطيط المدن فى مصر ، الموسم الثقافى ، للجمعية الجغرافية المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٥ ٠
- ٣٨ ـ محمد محمد سطيحة ، خرائط التوزيعات الجغرافية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٧١ ·
- ٣٩ ـ محمد محمد سطيحة ، ظاهرة التحضر في لبنان ، التحضر في الوطن العربي ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، ١٩٧٨ ، الجزء الأول ٠
- دنی دسوقی مصطفی ، مبادیء علم الاحصاء ، النهضا العربیة ،
   القاهرة ، ۱۹۶۱ .
- 13 مصطفى جواد وأحمد سوسة ، دليل خارطة بغداد قديما وحديثا ، المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، ١٩٥٨ ·
- 27 ـ المقدسي ، أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، مكننه خياط ، بيروت ، ١٩٠٦ ( مصورة عن طبعة بريل في ليدن ) ،
- 27 ـ الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، مدينة ٦ أكتوبر ، التخطيط ... الهيكلى العام ، التقارير ١ ـ ٣ ، القاهرة ، ١٩٧٩ ـ ١٩٨٠ ·
- ١٤٤ ـ الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومركز التنميه والتخطيط الدينة الامل ، تقارير تخطيط المدينة الامل ، تقارير تخطيط المدينة الـ ٣ ، ١٩٨٠ ـ ١٩٨٠ .
- 20 \_ الهيئة العامة للتخطيط العمراني عشش الترجمان ، القاهرة ، ·
- 27 ـ وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ( السعودية ) التعداد العام للسكان لعام ١٣٩٤ هجرية ، البيانات الأولية ، مطابع المنطقة الوسطى ، الرياض .
- ٤٧ ـ وزارة المواصلات ( السعودية ) ميناء الملك فيصل بجدة ، الأصفهاني وشركاؤه ، جدة ، ١٩٧٣ ·
- ٨٤ ــ ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، مطبعـة السعادة ، القاهرة ،
   ١٩٠٦ ٠

### ثانيا \_ باللفات الاجنبية :

- 1. Abererombie, Sir Patrick, Town and Country Planning Oxford Univ. Press, London, 1961.
- Abler, Ronald: Jhon S. Adams, and Peter Gould Spatial Organization, the Geographer's View of the World. Prantice-Hall, Englewood Cliffs, 1971.
- 3. Alexander, John W., Economic Geography, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1963.
- 4. » The Basic Non Basic Concept of Urban Economic Functions, in Mayer, H., and Kohn, C. F., eds., Reading in Urban Geography.
- 5. » , City Forming and City Serving Production , in Mayer and Kohn, eds.
- 6. Ambrose. Peter ed., Analytical Human Geography. Longmans, London, 1972.
- 7. Applehaum, W., A Technique for Constructing a Population and Urban Land Use Map. in Mayer and Kohn, eds.
- 8. Aurousseau, M., « The Distribution of Population : A Constructive problem », Geographical Review, Vol. 11, 1971.
- 9. Avery, T. Eugene, Interpretation of Aerial Photographs, Burgess, Minneapolis, 1962.
- 10. Bacon, Edmund N., Designal cities, Penguin Baltimore.
- 11. Badawy. Alexander, le Dessin Architectural Chez les Anciens Egyptiens, Le Caire, 1948.
- 12. Bartholomew, Harland, The Land-Use Survey, in Mayer, and Kohn, eds., Readings in Urban Geography.
- Beaujeu Garnier, J., Geography of Population, translated by Stanley H. Beaver, Lonman, London, 1970.

- 14. Beaujeu Garnier, J., and G. Chabot, Usban Geography. translated by G. M. Yglesias and S. H. Beaver: Longmans, London, 1967.
- 15. Benjamin, Bernard. Demographic Analysis, George Allen and Unwin. London; 1968.
- 16. Bergel, E.E., Urban Soclology, Mc Graw Hill, New York. 1956.
- 17. Berry, Brain, J. L., Research Frontiers in Urban Geography, in Hauser, P. M., and Schrone, L. F., eds.
- 18. Berry, B. J. L., and Allen Pred, Central Place Studies. A Bibliography of the Theory and Applications, Bibliography Series No. 1., Regional Science Research Institutes Philadel-Phia Pennsylvania, 1965.
- Berry , B. J. L., and W. Garrison, « A Note on Central Place Theory and the Range of a Good » , Economic Geography, 34, 1958.
- 20. Berry, B. J. L., and William Gerrison, Alternate Explanations of Urban Rank Six Relationships, in Mayer and Koba, eds.. Readings in Urban Geography.
- 21. Boesch, Hans, A Geography of Wolrd Economy, Van Nostrand, Princeton, 1964.
- 22. Breese, Gerald, Urbanization in Newly Developing Countries, Prentice Hall, 1966.
- 23. Browning, Harley L., and Jack P. Gibbs, Some Measures of Demographic and Spatial Relationships Among Cities, in Gibbs, J. P. ed., Urban Research Methods.
- 24. Browning H. L., Methods for Describing the Sex Structure of Cities. in Gibbs, J. P., ed., Ibid.
- 25. Burckhard, J. L., Travels in Arabia, Frank Case and So. Ltd., London, 1968.

- 26. Carter, Harold, The Study of Urban Geography Edward Arnold, London, 1972.
- Chapin, F. S., J. R., and P. H. Stewart, « Population Densities Around the Clock, » The American City, Vol. 68. No. 10. October, 1953.
- Childe. Gordon. What Happened in History, Penguin, London, 1971.
- 29. Chishohm M., Rural Settlement and Land Use, Hutchinson, London, 1966.
- Christaller, Walter, Central Places in Suthern Germany, translated by G. W. Baskin, Prentice - Hall, Englewood Chiffs, New Jersey, 1966.
- 31. Church, R. J. H., The Development of the Ideas of the Garden City and Garden Suburb, in I. G. U. 20 the Congress, Guide to London Excursionss, London. 1964.
- 32. Davis, Kingsley, The Origin and Growth of Urbanization in the World, in Mayer and Kohn, eds.
- 33. De Blij, Human Geography, Culture, Society and Space, John Wiley, New York, 1977.
- 34. Dickinson, J. P., et al, A Geography of the Third World, Methusn, London, 1983.
- 35. Dickinson. Robert E., « The Regional Functions and Zones of Influence of Leeds and Bradford, » Geography, Vol. XV. 1930.
- 36. Dickinson, R. E., City and Region, Routledge and Kegan Paul, London, 1966.
- 37. Dickinson, R. E., The Growth of the Historic City, in Mayer and Kohn, eds, Readings in Urban Geography.
- 38. Douglas, Jan, The Urban Environment. Edward Arnold, London, 1983.

- Everson, J. A., and B. P. Fitz Gerald, Inside the City, Longman, London, 1972.
- 40. Fiser, W. S., Mastery of the Metropolis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1962.
- 41. Garner, B. J. Modoles of Urban Geography and Settlement Location, in Chorley, R. J., and Peter Haggett, eds, Models in Geography.
- 42. Garrison, W. L., Connectivity of the Interstate Highway System, in Ambrose. P., ed., Analytical Human Geography.
- 43. Geddes., P., Cities in Evolution, Oxford Univ. Press, New York 1950.
- 44. Gibbs, Jack P., ed., Urban Research Methods, Van Nostrand Princeton, 1964.
- 45. Gibbs, J. P., The Measurement of Change in the Population Size of an Urban Unit, in Gibbs, J. p. ed., op cit.,
- 46. Gottmann, Jean. Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States, the 20th Century Find, New York. 1961.
- 47. Green, Haward L. « Hinterland Boundaries of New York City and Bostom in Southern New England, Economic Geography, 31, October, 1955.
- 48. Gurkind, E. A., The Twilght of Cities, The Free Press, of Glancoe New York, 1962
- 49. Haig, Robert M., Regional Survey of New York, Major Economic Factors in Metropolitan Growth and Arrangement. Vol. 1, New York, 1982.
- 50. Hall, Peter, The World Cities, World University Library. London 1968.
- Hall, P. Urban and Regional Planning, Penguin London 1974.

- Hamdan, Gamal, Studies in Egyptian Urbanism, The Renaissance Bookshop. Cairo, 1959.
- 53. Hamdan, G.. Some Aspects of the Urban Geography of the Khartoum Complex », Bulletin de la Societe de Geography d'Egypte, T. 32, 1959.
- 54. Harris, Chaunecy D., «A Functional Classiscation of Cities in the United States » Geographical Review, 33, (January 1943.
- 55. Harris, G. D., Suburbs in Mayer and Kohn, eds.
- 56. Harris, and Edward Ullman. The Nature of Cities in Mayer and Kohn, eds, op. cit.
- 57. Harrshorne, R. The Nature for Geography, the Association of American Geographers. Lanecster, 1964.
- 58. Hauser, P.M., ed, Handbook for Social Research in Urban, Areas, UNESCO, 1965.
- Hauser, and Schrone, L. F., eds. The Study of Urbanization,
   John Wiley, New York, 1967.
- Hourani, A. H., and Stern, S. M., eds. The Islamic City Cassirer Oxford, 1970.
- 61. Hourani, A. H.. The Islamic City in the Light of Recent Research in Ibid.
- 62. Hudson, F. S., A. Geography of Settlements, Macdonald and Evans, London, 1970.
- Italy Consult, Water Supply Surveys for Jeddah Mecca Taif Area, Rome, 1969.
- 64. James, P. E., and Jones, C. E., eds. American Geography. the Association of American Geographers, 1954.
- 65. Jefferson, Mark, « The Low of the Primate City » Geographical Review, Vol. 21. 1931.
- 66. Jefferson, M., « The Distribution of the Wolrd's City Fo'l.,

- Geographical Review, Vol. 21, 1931.
- 67. Jensen, Rolf, Cities of Vision, Applied Science Publishers, London, 1979.
  - 68. Johnson, James H., Urban Geography, An Introductory Analysis, Oxford, 1970.
- Jones Fmersy. Towns and Cities, Oxford University Praes Oxford, 1970.
- 70. King, Leslie J., and Golledge, R. G., Cities, and Behavior: The Elements of Urban Geography, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1978.
- 71. Kohn, Clyde F., Settlement Geography, in james, P E., and Jones, C. F., eds.. American Geography.
- 72. Lapidus, Ira M., ed., Middle Eastern Cities, Ancient, Islamic and Contemporary Middle Eastern Urbanism: A Symposition, Univ. of California, Berekely. 1969.
- 73. Losch, A. Economics of Location, trans, by W. H. Wolglom and W. F. Stopler, Yale Univ. Prlss, New Haven, 1954.
- 74. Ludlow, Wi H., Measurement and Control of Population Densities, in Gibbs. J. P. ed., Urban Research Methods.
- 75. Mayer, Harold M., and C. F. Kohn, eds, Readings in Urban Geography. Chicago University Press, Chicago. 1965.
- 76. Mayer, H. M., Cities and Urban Geography, in Patnam, Robert G. et al., eds., Geography of Urban Places.
- 77. Mc Gee, T. C., The Urbanization Prices in the Third World Exploration in Search of a Theory, Bell, London, 1971.
- 78. Mc Kenzie, R. D. ed., The Mitropolitan Community, Mc Graw Hill, New York, 1933.
- 79. Ministry of Development and New Communities. Tenth of Ramadan. Final Report, First Stage, Cairo, 1978.

- 80. Morrill, Richard L., The Spatial Organization of Society, Duxbury Belmont, 1970.
- 81. Morrill, « The Nigro Ghetto, Problems and Alternatives, » Geographical Review, 55, 1965.
- 82. Mounjey. A. B., « Million Citils, Urbanization and the Developing Countries » Geography, 244, 1968.
- 83. Murphy, Raymond E., The American City, An Urban Geography, Mc Graw Hill York, 1966.
- 84. Murphy, R. E., and Vance, JR., « A Comparative Study of Nine Central Business Districts » Economic Geography, 30, (October 1954).
  - 85. Nelson, Howord, « A Service Classification of American Cities Economic Geography, 31, (July 1955)
  - 87. Nelson. H., Some Characteristics of the Population of Cities, in Mayer and Kohn, eds., Reading in Urabn Geography.
  - 87. Nevins, Allan, The American City in History, in Toynbee, A., ed., Cities of Destiny.
  - 88. Neidergang, Mareel, The Twenty Latin Americans, Penguin, 1971.
  - Oppenheim, A.L., Misopotamia, Land of Many Cities, in Ira
     M. Lapidus. ed., Middle Eastern Cities.
  - 90. Osborn, Frederic J. and Whittick, Arnold, The New Towns, The Answer to Megalopotis, Leonard Hill, London, 1969.
  - 91. Park, R. E. and Newcomb, C., Newspaper Circulation and Metropolitan Regions, in Mc Klnzie, R. D., ed., The Metro-Politan Community.
  - 92. Perry, C. A.. The Neighborhood Unit, Regional Survey of New York and Its Environs, Vol VIII, New York Regional Plan Association, 1929.
  - 93. Ratecliffe, John, An Introduction to Town and Country

- Planning, Hutchinson, London, 1975.
- 94. Ratcliff, Richard U., Internal Arrangement of Land Uses, in Mayer and Kohn, eds., op. cit.
- 95. Reissman. Leonard, The Urban Process, Cities in Industrial Societies, The Free Press, Glencoe, 1964.
- Reynolds, J., The Plan, the Changing Objectives of the Drawn Plan, Town Planning Review, Vol. XXXII Nos. 334, Liverpool Univ. Press, 1961.
- 97. Robert Mathew Johnson Marshall and Parteners, Initial Appraisal: Jeddah Inter. Report, 1971.
- 98. Robson. Brain, Urban Growth: An Approach, Methuen, London, 1973.
- 99. Rosing, K.E., « A Rejection of Zipf Mcdel (Rank Size Rule) in Relation to City Size » Professional Geographer 18, 1966.
- 100. Roteurs, V. and Wesley Calef, Notes on the Basic Non-basic Employment Ratio, in Mayer and Kohn, eds., op cit.
- 101. Sitte, C., City Planning According to Artistic Principles, Phaidon. London, 1905.
- 102. Sitte, C., The Art of Building Cities, Van Nostrand Reinhold, 1945.
- 103. Sjoberg, Gedeon, The Preindustrial City · Past and Present, The Free Press, Glencoe, 1960.
- 104. Smailes, A. E., The Geography of Towns, Hutchinson, London. 1953.
- 105. Smith, William, ed., A Dictionary of Roman Geography, John Mury, London, 1973, ( 2 Vols. ) .
- 106. Stamp, L. Dudly, The Land of Britain, Its use and Misuse, Longmans, London, 1950.
- 107. Stamp. L. Dudly, Applied Geography, Penguin, London, 1960.
- 108. Stamp, ed., A Dictionary of Geographical Terms, John

- Wiley, New York, 1962.
- 109. Stewart, Charles T. JR., The Size and Spacing of Cities, in Mayer and Kohn, eds., op.cit.
- 110. Sviatlovsk, E.E. and Else, Walter C., « The Centrographical Method and Regional Analysis » . Gographical Review Vol. 27 (1937).
- 111. Taylor, G. Urban Geography, Methuen, London, 1961.
- 112.. Tiebout., C. M., The Urban Economic Base Reconsidered in Mayer and Kohn, eds., op. cit.
- 113 Toulan, Nohad A., New Towns in the Greater Cairo Urban Region, Report 1, General Organization for Physical Planning. Cairo, 1979.
- 114. Toynbee, Arnold, ed., Cities of Destiny, Thomas and Hudson, London, 1967.
- 115. Toynbee, Arnold, Cities in History, in Ibid.
- 116. Ullman, Edward, A Theory of Location for Citles in Mayer and Kohn. eds., op. cit.,
  - 117. U. N., On the Distinction Between Urban and Rural: National Practices and Recommendations in Gibbs, J. P., ed., Urban Research Methods.
- 118. Vance, James E. J. R., The Merchant's World: The Geography of Wholesaling, Prentice Hall, Engle wood Cliffs, 1970.
- 119. Vidal de la Blache, P., Principles of Human Geography. English translation, Constable, London, 1965
- 120. Weber, Max, The City, translated and edited by Don Martindale and Gertrud Neuwirth, The Free Press, New York, 1966.
- 121. Webster, H.. Early European History, Health, Boston, 1920.

- 122. Weimer, A. M. and Homer Hoyt, Principles of Real Estate, Ronald Press, New York, 1951.
- 123. Weir, Thomas R., « A Survey of the Daytime Populotion of Winnipeg, » Queens Quarterly, Vol. 67. No. 4 Winter. 1961.
- 124. Zipf, George K., National Unity and Disunity, Bloomington 1941.
- 125. Zipf, George, Human Behavior and the Principte of Least Effort Addison Wesley, Cambridge, Mass, 1919.

# فهسرس الاشسكال

| رقم    | موضوع الشكل                                           | م   | رة   |
|--------|-------------------------------------------------------|-----|------|
| الصفحة |                                                       | کل  | الشا |
| 03     | مدن حضارات الشرق القديم                               | *** | ١    |
| ٥٨     | الاسكندرية في العصر اليوناني ـ الروماني               |     | ۲    |
| ۸٧     | أمثلة لمدن الباروك في أوروبا _ ( كالسروه وفرساى )     | _   | ٣    |
| 97     | سوار مدينة باريس                                      |     | ٤    |
| ١٠٨    | المدن المليونية في العالم                             | _   | ۵    |
| 110    | سكان مدن الاكواخ في بعض دول العالم الثالث             |     | ٦    |
| 171    | المجمعات الحضرية في انجلترا وويلز                     | -   | ٧    |
| 144    | امتداد الميجانو بوليس                                 | -   | ٨    |
| 101    | المدن الجديدة في بريطانيا                             |     | ٩    |
| 101    | شبكة العمران في مصر السفلي                            |     | ١.   |
|        | ممدن الصناعة ومدن تجارة التجزئة في الولايات المتحدة   | `_  | ١,   |
| ١٨١    | حسب تصنيف هاريس                                       |     |      |
|        | مدن الصناعة في المولايات المتحدة حسب تصنيف نلسن ـ     |     | ۱۲   |
| ١٨٣    | مدن تجارة التجزئة في الولايات المتحدة طبقا لنلسون     |     |      |
| 110    | توزيع المدن الامريكية على الوظائف عند نلسون           | _   | ۱۳   |
| ۲ • ۳  | العلاقة بين المدى والعتبة في احدى المحلات المركزية    |     |      |
| 4.7    | نظام المحلات المركزية وفقا لمبدأ السوق                | _   | ۱۵   |
| 7 • 9  | الاشكال النظرية لاقاليم المدن                         |     | ۲۱   |
| 717    | قطاعات الغنى المدنى والافتقار المدنى حول مدينة رئيسية |     | ۱۷   |
| 440    | استخدام الاراضي حول المدينة المنعزلة عند فُون ثيونن   |     | ۱۸   |
| 777    | نظريات التفاعل والقطع                                 |     |      |
| 747    | توزيع الصحف اليومية في اقليم شيكاجو                   |     |      |
| 444    | اقليم صولت ليك سيتى                                   |     |      |
| 737    | اقليم مدينة موبيك                                     |     |      |

| رڤم           | موضوع الشكل                                          | رقم         |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|
| الصفحة        |                                                      | الشكل       |
| 720           | اقليم مدينة جرينوبل                                  | - ۲۳        |
| 7 2 9         | الحد الفاصل بين اقليمى نيويورك وبوستن                | - 72        |
| 70.           | اقليم مدينة أسيوط سنة ١٩٦٦                           | - 70        |
| 777           | مكرر ـ النمط العام لاسعار الاراضى فى المدن           | <u> </u>    |
| ٨٢٢           | اسعار الاراضي في مدينة اسيوط عام ١٩٦٦                | - ٢٦        |
| <b>۲۷1</b>    | أثر البعد عن قلب المدينة في استخدامات الاراضي والريع | _ ۲۷        |
| 777           | نظريات نحو المدن وتركيبها                            | <b>-</b> ۲۸ |
| ٣٠٢           | التركيب التجارى لمدينة باريس                         | - 79        |
| <b>7.</b> V   | المنطقة المركزية في مدينة ستكهلم                     | - *•        |
| 717           | تركيب مدينة شيكاجو                                   |             |
| 347           | كثافة السكان في مدينة فلنت في ساعات اليوم المختلفة   | - 47        |
| ٣٤٠           | المنطقة المركزية لمدينة أسيوط                        | - ""        |
| ۳٥٠           | اهرام السكان فى مدينة جوهانسبرج                      | ٣٤          |
| 414           | المدينة المدورة ( بغداد )                            | - 40        |
| 441           | مدينة بالمانوفا                                      | - ٣٦        |
| <b>474</b>    | الخطة الشريطية لنمو مدينة لندن                       |             |
| <b>7</b>      | الطاقات الخضراء والمدن الجديدة حول لندن              | <u>-</u> ۳۸ |
| <b>ፖ</b> ለ ٤  | استخدامات الاراضي في ويلين جاردن سيتي                |             |
| <b>%</b> አላ . | استخدام الاراضى في ستيفنج                            | - £ ·       |
| ٤٠٠           | التخطيط الابتدائي للقاهرة الكبرى ـ نمو العمران       | - £ \       |
| ٤٠١           | استخدامات الاراضى المستقبلية في القاهرة الكبرى       | - 27        |
| ٤ • ٥         | المخطط العام لمدينة ٦ اكتوبر                         | ٣٤ ــ       |
| ٤١٠           | المخطط العام لمدينة العاشر من رمضان                  | - 22        |
| ٤٢٠           | نمو جدة ا <b>لع</b> مراني                            | - 20        |
| ٤٢٩           | استخدام الاراضى في مدينة جدة                         | _ 27        |
| ٤٤.           | تخطيط مدينة جدة في عام ١٩٩١                          | £Y          |

### فهسسرس الموضسوعات

| الصفحة |                              |
|--------|------------------------------|
| ٥      | مقدمة الطبعة الرابعة         |
| ٧      | مقدمة الطبعة الثالثة         |
| ٩      | مقدمة الطبعة الثانية         |
| 11     | مقدمة الطبعة الاولى          |
| 14     | الفصل الاول : المدينة والريف |

جغرافية المدن وجغرافية العمران ١٤ ، أسس التصنيف الى المدن والريف ١٧ ، تصنيف الامم المتحدة ١٨ ، الاساس السكانى ١٩ ، الاساس الاقتصادى ٢٢ ، الاساس الادارى ٢٤ ، الاساس التاريخى ٢٦ ، الاساس الشكلى ٢٧ ، درجات العمران ٢٩ ، العزبة ٣٠ ، القرية ٣٢ ، القرى المنعزلة والقرى المتكتلة ٣٣ ، القرى في مصر ٣٣ ، البلدة ٣٤ ، المدينة ٣٣ ، المدن التوابع والضواحى

. 44

## الفصل الثاني \_ المدن القديمة :

نشأة المدن القديمة ٣٩ ، مدن الحضارات القديمة : المدن المصرية ٤١ ، علامة المدينة ٢٤ ، كاهون ٤٤ ، الحيتاتون ٤٥ ، مدن العراق القديم ٤٦ ، بابل ٤٨ ، مدن الهند والصين ٤٩ ، المدن اليونانية والرومانية : والمدن اليونانية ٣٥ ، اثينا ٥٣ ، الاسكندرية ٥٦ ، المدن الرومانية ٥٩ ، روما ٦٠ ، مدن أمريكا الوسطى والجنوبية ٣٣ ،

## الفصل الثالث \_ المدن قبل انتشار الصناعة

مناقشة مصطلح العصور الوسطى ٦٥ ، رأى جدعون شوبيرج ٦٥ ، المدينة الاسلامية والعربية ٦٨ ، مناقشة آراء ماكس فيتر ٦٨ ، مواضيع :

10

المدن العربية والاسلامية ٧٤ ، الاضافات الاسلامية لهندسة المدن وتخطيطها ٢٦ ، المدينة الاوروبية ٨٠ ، المدن الاوروبية في العصور الوسطى ٨٠ ، دساتير المدن ١٠٨ ، النقابات والتجار ٨٢ ، مدن النهضة والباروك ٨٤ ، فارساى ٨٥ ، كارلسروه ومنانهايم ٨١ .

### الفصل الرابع - مدينة اليوم

جذور الماضي في المدينة المعاصرة ٨٩ ، أسوار المدن ، ٩١ التطور التكنولوجي وأثره في نمو المدن ٩٣ ، النمو الراسي والنمو الافقى ٩٣ ، مشكلات الوصول الى قلب المدينة المعاصرة ٩٤ ، اتجاهات النمو في مدينة البوم ٩٨ ، النمو المركزي للمدن المعاصرة : المدن المليونية ٩٩، المدن الكبرى في عالمنا المعاصر ٩٩، الاحوال السكنية فسي المسدن الكبرى ١٠٥ ، مسدن الاكسواخ ١٠٦ ، الاتجاه لسكني المدن العملاقة في كل من الدول النامية والدول المتقدمة ١١٦ ، المجمعات المدنية ١٢٠ ، المجمعات الحضرية في بريطانيا ١٢١ ، اشكال مختلفة من المجمعات الحضرية ١٢٥ ، الميجالو بوليس ١٢٥ ، احتمالات ظهور المدن العظمي في خارج الولايات المتحدة ١٢٨ ، الاتجاه التخطيطي في المدن لمعاصرة ١٣١ ، مشكلات نمو المدن المركزية ١٣١ ، الضواحي ١٣٧ ، الضاحية المزرعة ١٣٩ ، ضواحي النوم ١٣٩ ، الضواحي الصناعية ١٤٠ ، تصنيف الضواحي الامريكيسة ١٤٣ ، مسدن الحسدائق ١٤٤ ، أول مدينة للحددائق ١٤٧ ، البلدان الجديدة في بريطانيا ١٤٨ ، خارج بريطانيا ـ في كندا والاتحاد الموفييتي ١٥٢ ، في الدول الاوروبية ١٥٤ ، في آسيا ١٥٥ في أمريكا اللاتينية ١٥٦ ، المدن الجديدة في مصر ١٥٧، من ملامح المدن الجديدة في مصر ١٦٢٠

## الفصل الخمس \_ وظائف المدن : -

مستویات وظائف المدن ١٦٥ ، الرکیزة الاقتصادیة لمدن ١٦٩ ، الانشطة الخادمة والانشطة المکونة ١٧٠ ، النشاط الرئیسی والنشاط غیر الرئیسی ۱۷۱ ، التصیف الوطیعی للمدن ١٧٥ ، تصنیف تشونسی هاریس ۱۷۷ ، تصنیف هوارد نلسون ۱۸۲ ، اسلوب نلسون فی التصنیف ۱۸۲ ،

144

# الفصل السادس \_ احجام المدن وتوزيعها :

قانون المدينة الاولى١٨٩ ، مناقشة أفكار مارك جيفرسون ١٩٠ ، آراء كل من ايمريزجونز وحمدان ١٩١ ، قاعدة المرتبة ـ الحجم ١٩٣ ، قاعدة زيف١٩٣ ، الدراسات التجريبية : عند ستيوارت ١٩٥ ، عند برليان برى ١٩٧ ، نظرية المحلات المركزية : الفروض والتعريفات برى ١٩٨ ، أنواع المسافة ٢٠٠ ، أنواع المسلع المركزية ٢٠٠ ، مجال السلعة ٢٠٢ ، نظام المحلات المركزية ١٨٥ ، أوجه النقد على نظرية المحلات المركزية المؤقتة ٢٠٠ ، أوجه النقد على نظرية المحلات المركزية على المحلات المركزية على المحلات المركزية على المحلات المركزية ١٩٠٠ ، الدراسات التجريبيسة على النظرية ٢١٥ ،

Y17

# الفصل السابع - اقليم المدينة:

فكرة اقليم المدينة ٢١٧ ، كيف نقيس اقليم المدينة ٢١٩ ، اقليم المدينة عند فون ثيونن ٢٢٢ ، تجارة القطاعى واثرها فى تحديد اقليم المدينة ٢٢٦ ، نظرية التفاعل ٢٣٨ ، نظرية نقطة القطع ٢٢٩ ، قانون اجتذاب تجارة التجزئة ٢٣٢ ، الدراسات التطبيقية عن اقليم المدينة ٢٣٤ ، دراسة بارك ونيوكومب ٢٣٤ ، اقليم صولت ليك سيتى ٢٣٧ ، اقليم مدينة ليون واقيم جرينوبل ٢٤١ ، الحد بين اقليمى نيويورك ويوستن جرينوبل ٢٤١ ، الحد بين اقليمى نيويورك ويوستن

141

الموضع ٢٥١ ، التركيب الجيولوجي ٢٥٢ ، تداخل اليابس والماء ٢٥٣ المواضع النهرية ٢٥٥ ، المناخ ٢٥٦ ، موارد مياه الشرب ٢٥٧ ، العوامل المؤثرة في نمو المدينة العام لاسعار الاراضي في المدينة ٢٦٥ ، العوامل المؤثرة في النمو الوظيفي عند تشارلس كولبي ٢٦١ ، اسعار الاراضي في المدينة ٣٦٦ ، النمط في اسعار الاراضي بمدينة شيكاجو ٢٦٧ ، اسعار الاراضي في المكرمة بمدينة أسيوط ٢٦٧ ، أسعار الاراضي في مكة المكرمة بمدينة أسيوط ٢٦٧ ، أسعار الاراضي في مكة المكرمة المركزي ٢٧٣ ، نظرية القطاعات ٢٧٥ ، نظرية النويات المركزي ٢٧٣ ، عوامل مؤثرة في تركيب المدن ٢٧٨ ،

## الفصل التاسع: استخدام الاراضي في المدينة

خريطة استخدام الاراضي في المدن ٢٨١ ، خرائط سانبورن الامريكية ٢٨٢ ، الخريطة العامة لاستخدام الاراضي ٢٨٣ ، اختيار مقياس الرسم ٢٨٥ ، الدراسة البصرية المبدئية ٢٨٧ ، اختيار مقياس الرسم ٢٨٥ ، الدراسة البصرية المبدئية ٢٨٧ ، تقرير فئات استخدام الاراضي ٢٨٨ ، الدراسة الميدانية ورفع البيانات ٢٨٩ ، مشكلات خاصة بخريطة استخدام الاراضي : الاعتماد على دور واحد ، الابنية التي لا نشغل كل مساحة الاراض ٢٣٠ ، المكاتب او المصانع بداخيل المنازل ٢٩١ ، استخدام الاستشعار من بعد ٢٩٢ ، استخدام الاستشعار من بعد ٢٩٢ ، الميارثولوميو ٢٩٩ ، الفئات الرئيسية لاستخدام الاراضي في المدن : الاستخدامات التجارية ٢٠٤ ، المناطق السكنية في المدن : الاستخدامات التجارية ٢٠٤ ، المخرى : الخدمات الاخرى : الخدمات الاخرى : الخدمات الاخرى الخدمات الاخرى الخدمات الاخرى الخدمات النقل والمواصلات ٣١٧ ، الحكم والادارة

الصفحة

والمناطق العسكرية والمدافن ٣١٨ ، الاراضى النالية والمناطق المكشوفة ٣١٩ ٠

الفصل العاشر ـ سكان المدينة

نمو السكان ٣٢٣ ، أساليب دراسة النمو السكالى ٢٣٣ ، تبايل معدلات النمو السكانى بين المدن والريف ٣٢٥ ، معدلات نمو السكان ٣٢٩ ، توزيع السكان وكثافتهم ٣٢٨ ، الكثافات الكلية والكثافات الصافية ٣٢٩ العلاقة بين الكثفات وحدود المدن ٣٣٢ ، سكان المدينة بين الليل والنهار ٣٣٣ ، دراسة سكان وينيج في النهار ٣٣٧ ، سكان فلنت في مختلف الساعات ٣٣٦ ، مركز الثقل السكاني ٣٣٨ ، وحدات الجوار ٣٤١ ، تركيب النوعي ٣٤٤ ، التركيب العمرى السكان ١٣٤٩ ، التركيب العمرى ٣٤٧ ، المتركيب العمرى ٣٤٧ ، اهرام السكان ٣٤٩ ، التركيب العرقي ٣٥٠ ،

الفصل الحادي عشر \_ تخطيط المدينة

401

تطور تخطيط المدن تاريخيا ٣٥٧ ، دور الجغرافي في تخطيط المدن ٣٥٩ ، خطة المدينة ٣٦٤ ، الخطة الشبكية تخطيط المدن ٣٥٩ ، الخطة الدائرية الاشعاعية ٣٦٩ ، الخطة الدائرية الاشعاعية ٣٦٩ ، الاشكال الهندسية لخطة المدينة ٣٧٧ ، الخطـة الشريطية ٣٧٧ ، سورا ماريا ٣٧٤ ، سفن دال ٢٧٦ ، المخططون المثاليون ٣٧٨ ، أفكار ابنزار هوارد ٣٧٩ ، المخططون المثاليون ٣٧٨ ، افكار ابنزار هوارد ٣٧٩ ، جيديس وأبركرومبي ٣٧٩ ، ويلين جاردن سيتي ٣٨٨ ، جيديس وأبركرومبي ٣٧٩ ، تخطيط المدن المصريـة ٣٨٨ ، تخطيط المدن المصريـة ٣٨٨ ، تخطيط العمرانية واسـتخدام الاراضي ٣٩٥ ، شبكات البنيـة العمرانية واسـتخدام الاراضي ٣٩٥ ، شبكات البنيـة الاساسية ٣٩٧ ، المجاري والصرف الصحي ٣٩٨ ، الطرق والشوارع الرئيسية ٣٩٩ ، الخدمات : التعليم ٤٠٠ ،

### الصفحة

| فيما يختص بنمو خطط المدن الجديدة في مصر ٤٠٢ ،     |
|---------------------------------------------------|
| فيما يختص بنمو العمران ٤٠٣ ، فيما يختص باستخدامات |
| الاراضى مستقبلا ٤٠٤ ، مدينة ٦ اكتوبر ٤٠٦ ، مدينة  |
| العاشر من رمضان ٤٠٨ ، تخطيط مدينة جدة ٤١٣ ٠       |

| ££Y   | المصادر والمراجع:        |
|-------|--------------------------|
| £ £ Y | المصادر العربية          |
| £ £ ٩ | المصادر باللغات الاجنبية |
| ٤٥٨   | فهرس الاشكال             |
| ٤٦١   | فهرس الموضوعات           |
|       | « تم يحمد الله »         |

رقم الايداع بذار الكتب ١٩٨٨/٢٦٤٠

دارالتوفين النمونجير الطباحة الجيماني ائەنىڭىرەس مىغانىنە ا لمويسىلىسى جولىسچامىعالىرچاق